## الصحة النفسية للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة

## الدكتور

السيد كامل الشربيني منصور الاستاذ المشارك (المساعد) جامعتى قناة السويس والطائف

دار العلم و الإيمان للنشر و التوزيع

منصور ، السيد كامل .

الصحة النفسية للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة / الدكتور السيد كامل

الشربيني منصور .- ط١.- دسوق: العلم والإيمان للنشر والتوزيع .

۲۲۶ ص ۱۷.۵ × ۲۴.۵ سم.

تدمك: 3 - 308 - 308 - 377 - 978

١. علم النفس التربوي. أ ـ العنوان.

رقم الإيداع: ٢٠١٤-١٠٧٩٣.

الناشر: دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع

دسوق - شارع الشركات- ميدان المحطة

هاتف: ۲۱۱،۰۰۲۷۱۰۲۰۱ فاکس: ۲۸۱،۲۰۲۷۲۰۰۰۱

E-mail: elelm\_aleman@yahoo.com elelm\_aleman@hotmail.com

حقوق الطبع والتوزيع محفوظة

تحذير:

يحظر النشر أو النسخ أو التصوير أو الاقتباس بأى شكل من الأشكال إلا بإذن وموافقة خطية من الناشر

2014

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٧      | مقدمة الكتاب                                       |
| ٩      | الفصل الأول: مفاهيم أساسية في الصحة النفسية        |
| 4      | مقدمة                                              |
| ١٠     | مفهوم الصحة النفسية                                |
| 19     | أهداف الصحة النفسية،                               |
| ۲٠,    | خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسيةُ             |
| ٧٣     | الفصل الثاني أسباب الأمراض النفسية                 |
| ٧٣     | الأسباب الحيوية(البيولوجية)                        |
| ٧٤     | النظرية البنيوية                                   |
| ٧٥     | الجهاز العصبي                                      |
| VV     | الجهاز العصبي الجسمي                               |
| ٧٨     | الجهاز العصبي المركزي                              |
| ٨٥     | الجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي                    |
| 115    | الفصل الثالث الاضطرابات العصابية                   |
| 117    | العصاب                                             |
| 117    | معدلات انتشار الاضطرابات العصابية لدي العاديين     |
| ١٤٨    | اضطراب القلق المعمم                                |
| 101    | معدلات انتشار اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات         |
| 107    | معدلات انتشار الوسواس القهري                       |
| 177    | اضطرابات القلق لدي العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة |
| 7.1    | الفصل الرابع: الاضطرابات المزاجية                  |
| ۲.۱    | تعريف الإضطرابات الناجية                           |



| سفحة        | الموضوع الم                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Y-Y         | تصنيفات الاضطرابات المزاجية                      |
| 7.7         | نوة الاكتئاب الأساسي                             |
| 7.7         | اضطراب الهوس                                     |
| ۲۱.         | معدلات انتشار الاضطراب الاغتمامي                 |
| <b>Y</b> \3 | الانتحار                                         |
| 770         | الفصل الخامس: الفصام والاضطرابات الذهانية الأخرى |
| 770         | الذهان ومعدلات انتشاره                           |
| 777         | الفصام                                           |
| 707         | البارانويا                                       |
| 707         | الاضطرابات الذهانية وذوي الاحتياجات الخاصة       |
| 701         | الفصل السادس: اضطرابات الشخصية                   |
| 701         | اضطرابات الشخصية البارانويدية أو الاضطهادية      |
| Y0/         | اضطرابات الشخصية شبه الفصامية                    |
| 705         | اضطرابات الشخصية المسمي بالطابع الفصامي          |
| 709         | اضطرابات الشخصية الوسواسية - القهرية             |
|             | اضطرابات الشخصية الهستيرية                       |
| 777         | اضطرابات الشخصية الاكتئابية                      |
| 77          | اضطرابات الشخصية النرجسية                        |
| 77          | اضطرابات الشخصية التجنبية                        |
| 77          | اضطرابات الشخصية الاعتمادية                      |
| 77          | اضطرابات الشخصية سلبية العدوان                   |
| V4          | اضطرارات الشخصرة الحرية أو الرينة                |



| الصفحة | الموضوع                                           |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 777    | اضطرابات الشخصية المناهضة أو للمجتمع              |  |  |  |  |
| 77.    | اضطرابات الشخصية القلقة                           |  |  |  |  |
| 7.1    | الفصل السابع :                                    |  |  |  |  |
|        | الامراض النفسية والاجتماعية الأمراض السيكوسوماتية |  |  |  |  |
| 7/1    | مقدمة                                             |  |  |  |  |
| YAY    | أمراض الجهاز الدوري                               |  |  |  |  |
| ۲۸۲.   | فرط ضغط الدم                                      |  |  |  |  |
| ۲۸۳    | مرض الشريان التاجي                                |  |  |  |  |
| 77.7   | اضطراب معدل ضريات القلب                           |  |  |  |  |
| 777    | الذبحة الصدرية                                    |  |  |  |  |
| 3.77   | أمراض الجهاز التنفسي                              |  |  |  |  |
| 3.77   | الربو الشعبي                                      |  |  |  |  |
| 3.77   | أعراض فرط التهوية                                 |  |  |  |  |
| 440    | أمراض الجهار الهضمي                               |  |  |  |  |
| ۲۸0    | قرحة المعدة                                       |  |  |  |  |
| ۲۸0    | التهاب القولون المخاطي                            |  |  |  |  |
| ٢٨٢    | الإنساك المزمن                                    |  |  |  |  |
| ٢٨٢    | الإسهال المزمن                                    |  |  |  |  |
| YAV    | أمراض الجهاز الغددي                               |  |  |  |  |
| YAV    | مرض السكر                                         |  |  |  |  |
| YAV    | البدانة(السمنة المفرطة)                           |  |  |  |  |
| YAV    | زيادة نشاط الغدة الدرقية                          |  |  |  |  |



| الموضوع                                                                                                    | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مراض الجهاز البولي                                                                                         | YAA    |
| مراض الجهاز العضلي                                                                                         | YAA    |
| لام الظهرلام الظهرالله الطهرالله الطهرالله الطهرالله الطهرالله الطهرالله الله الله الله الله الله الله الل | YAA    |
| تهاب المفاصل الروماتزمي                                                                                    | 444    |
| سداع التوتر العضلي                                                                                         | PAY    |
| مراض الجلد                                                                                                 | 444    |
| تیکاریا                                                                                                    | 79.    |
| عب الشباب                                                                                                  | 79.    |
| الفصل الثامن بعض الاضطرابات النفسية                                                                        | 798    |
| ضطرابات الأكل                                                                                              | 798    |
| غطرابات الإخراج                                                                                            | 798    |
| ضطرابات النوم                                                                                              | ٣٠٩    |
| إدمان                                                                                                      | ۲۱۸    |
| لرا حع                                                                                                     | 770    |

#### مقدمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنّا لِنَهْنْدِيَ لَولا أن هدانا الله ، وما توفيقي ولا اعتصامي ، ولا توكّلي إلا على الله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً برُبوبيّنه ، وإرغاماً لمن جحد به وكفر ، وأشهد أنّ سيّدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيّد الخلق والبشر ما انّصلَت عين بنظر، وما سمعت أذن بِحبر اللّهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد ، وعلى أله وأصحابه ، وعلى ذريّته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدّين.

نبعت فكرة الكتاب من خلال تدريسي لمقرر الصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة بقسم التربية الخاصة بجامعة الطائف، ومن خلال التنقيب في الكتب التي تناولت الصحة النفسية المتاحة، وجدت أنها اقتصرت علي العاديين، ولم أجد في ثنايا مفردات كتب الصحة النفسية إشارات أو تلميصات بينة عن طبيعة الاضطرابات النفسية والعقلية لدي ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا ما حفزني علي أن أقوم بالكتابة في هذا الموضوع الهام.

ويقع هذا الكتباب في شماني فصول- يتنباول الفصل الأول مفاهيم أساسية في الصحة النفسية ومعاييرها ومناهجها وأهدافها وخصائصها. التوافق النفسي وأبعاده، والتوافق وذوي الاحتياجات الخاصة. والدوافع، الحاجبات وتصنيفاتها الحاجبات وذي الاحتياجبات الخاصة. التوافق وحيبل الدفاع النفسي، حيبل الدفاع النفسي وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعرض الفصل الثاني أهم أسباب الأمراض النفسية ويتضمن الأسباب الحيوية ، النظرية البنيوية ، والجهاز العصبي الجسمي ، والجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي، والذاتي . والغدد الصماء ، والنظريات الغذائية . أما الأسباب النفسية فتتناول الإحباط ، والصراع . الأسباب البيئية فتتناول العوامل الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والحضارية ، والدرسية ، ثم نعرض أخيراً للتفاعل بين الوراثة والبيئة وتعقد العوامل المسببة للمرض.

أما الفصل الثالث فيتناول معدلات انتشار الاضطرابات العصابية اضطرابات القلق وظيفته ، ومعدلات انتشاره ، وأعراضه ، وتشخيصه وأسبابه وعلاجه. الإنهاك النفسي : معدلات انتشاره وأعراضه ، وتشخيصه ، وأسبابه ، وعلاجه. الإنهاك النفسي : معدلات انتشاره . وأعراضه ، وتشخيصه ، وأسبابه ، وعلاجه.

ويختص الفصل الرابع بتصنيفات الاضطرابات المزاجية : نوبة الاكتئاب الأساسي ، اضطراب الهوس ، اضطراب الهوس الخفيف ، النوبة المختلطة الاضطراب



الاغتمامي، اكتئاب أحادي القطب، اكتئاب ثنائي القطب اضطراب دوري المزاج الاضطراب الوجداني الموسمي، الانتحار، معدلات انتشار الاضطرابات المزاجية، تشخيص الاكتئاب، النماذج المفسرة للاضطرابات المزاجية، الوقاية من الاضطرابات المزاجية وعلاجها.

ويدور الفصل الخامس حول الفصام والاضطرابات الذهانية الأخرى الذهان ومعدلات انتشاره ، وأعراضه ، وأسبابه . الفيصام ، وتصنيفاته ، وأعراضه ، وتشخيصه ، وأسبابه . البارانويا وأعراضها وتشخيصها ، وأسبابها وطرق علاجها ، الاضطرابات الذهانية وذوى الاحتياجات الخاصة .

أما الفصل السادس فيتناول مدي اضطرابات الشخصية ومحكات تشخيصها ، وأسبابها وعلاجها ، ومعدلات انتشارها .

ويعرض الفصل السابع الأمراض النفسية الجسمية (السيكوسوماتية): أمراض الجهاز العصبي، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي أمراض الجهاز العضلي، أمراض الجهاز البولي، أمراض الجهاز العضلي، أمراض الجلد. معدلات انتشار الأمراض السيكوسوماتية وأعراضها وتشخيصها، وأسبابها وعلاجها. معدلات انتشار الأمراض السيكوسوماتية وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويتناول الفصل الثامن بعض المشكلات النفسية: اضطرابات الأكل من حيث التصنيف، ومعدلات انتشارها، وأسباب اضطرابات الأكل وعلاجها معدلات انتشار اضطرابات الأكل لدي ذوي الاحتياجات الخاصة. تصنيفات اضطرابات الإخراج ومعدلات انتشارها، وأسبابها، وطرق علاجها. الإدمان وأسبابه ومعدلات انتشاره وعلاجه.

د/السيد كامل الشربيني منصور الطائف في ٢٠١٠/٢/٢٠ أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة المساعد (المشارك) بجامعتي الطائف وقناة السويس

الفصل الأولي :

## مفاهيم أساسية في الصحة النفسية

مقدمة

يعيش الإنسان في الوقت الحاضر في عالم متغير وأصبح واقعاً تحت تأثير متغيرات كثيرة اجتماعية ، وتقافية ، واقتصادية . والإنسان في هذا يشعر بالاغتراب اغتراب عن نفسه واغتراب عن مجتمعه ، أنه يعيش في خوف ورعب ، وقلق متصل وتمزق ، ويعيش في تنافس مسعور يغشي حياته العملية والدراسية والاجتماعية والاقتصادية (عباس عوض،١٩٧٧).

وليس ثمة شك أن الصحة النفسية السليمة هي احدي الغايات السامية لعمليات التنشئة الاجتماعية والتربية ، لأن الشعور بالأمن والطمأنينة النفسية والايجابية ، والرضا والسعادة ، وتحقيق الذات ، من أهم مقومات الشخصية القوية الناجحة التي ننشدها ونبتغيها . لذا يسعي المرء للاستبصار بجوانب قصوره وضعفه ليعمل على علاجها أو الحد من آثارها السلبية على سلوكه ما أمكن ، مثلما يسعي للوعي بمواطن قوته كي ينميها ويستثمرها. ويحرص باستمرار على تعلم مهارات وأساليب سلوك أكثر فاعلية تعينه على تجاوز العقبات الشخصية من جانب ومطالب بيئته من جانب آخر (عبد المطلب القريطي ، ١٩٩٨ ، ١٥).

كما أن النصحة النفسية عامل رئيس للتفوق في التحصيل الدراسي والترابط الأسري، وريادة الإنتاج. فتمتع الطالب بالصحة النفسية يساعده على تركز الانتباه، وينمي دافعيته للانجاز، وبيئته للإفادة من كل طاقاته في الدراسة والتحصيل، وهذا ما جعل رجال التربية يولون أهمية كبيرة للعناية بصحة التلاميذ النفسية، وجعلوها هدفا أساسياً من أهداف التربية، حيث لم تعد المدرسة الحديثة مكاناً لحشو عقول التلاميذ بالمعلومات، بل أصبحت مكاناً لتربية نفوسهم وإصلاحها، ووقايتها من الفساد والانحراف رحمد عودة، كمال مرسى ١٩٩٤، ٧).

والصحة النفسية للمدرس ذات صلة وثيقة بالتوافق المهني ، ومن علامات الصحة النفسية للمدرس قدرته على العمل والإنتاج ، وعقد صلات اجتماعية راضية وأن يكون قادراً على ألا يفرض نفسه وشخصيته على طلابه(عباس عوض ١٩٧٧ ، ١٩٧٨).

#### مفهوم الصحة النفسية

ليس من السهل وضع تعريف للصحة النفسية ، لأن هذا التعريف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديد معني السواء واللاسواء في علم النفس ، لأن الحكم بالسوية أو اللاسوية علي سلوك ما تكتنفه بعض الصعوبات ، فالمحكات المستخدمة في هذا السبيل تتعدد وتتباين وليس بينها محك دقيقاً تماماً، كذلك فإن حالات الفرد تتباين من حيث المراحل العمرية ، بل من حيث المواقف التي يستجيب لها في حياته اليومية . ويزيد من تعقد الأمر تباين الثقافات من مجتمع إلي آخر مما يجعل مفهوم الصحة النفسية مفهوماً نسبياً (علاء الدين كفافي ، ١٩٨٠ ، ٧٦).

وقبل أن نستعرض المفاهيم السلبية والايجابية للصحة النفسية بتناول مفهومي السوية واللاسوية ومحكات السوية واللاسوية على النحو التالى:

#### السوية واللاسوية

السبوية Normality السوية هي القدرة على توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته ، والشعور بالسعادة ، وتحديد أهداف وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها.

اللاسوية هي الانحراف عما هو عادي والشذوذ عما اللاسوية هي الانحراف عما هو عادي والشذوذ عما هو سوي (حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ١٠-١١).

ومعيار السوية تعبيراً عن التقاء الذاتي بالبيئي أي توافق الفرد مع البيئة إن السوية لا تفهم إلا بالرجوع إلي اللاسوية لأن الأخيرة هي الأساس فالطفل منحرف متعدد الأشكال (تقتع لديه جميع الاتجاهات) (صلاح محيم ١٩٧٩).

والسواء والشذوذ مفهومان نسبيان ، لو نظرنا إليه من أي زاوية فالانحرافات عن أي معيار يستطيع الشخص تقبله يمكن أن تكون طفيفة لا تستحق الاهتمام ، أو قد تكون واضحة لا تدع مجالاً للشك بأنها ذات طبيعة شاذة ، إلا أنه لا يوجد قاطع بين ما هو سوي وما هو شاذ يمكن أن نعتبره حد مميزاً (كوفيل وآخرون ، ١٩٨٦ ، ٤).

والصحة النفسية لا يمكن فهمها إلا في ضوء المرض النفسي، ويمكن القول بأن المرض النفسي في جوهرة هو إخفاق في استقبال وتوافر وتمثل خصائص السلوك الصحي النفسي، كم أن دراسة المرض النفسي وتحليل أسبابه كان له أثر كبير في تحديد الخصائص التي يمكن الحكم في ضوئها على الصحة النفسية وعلى عكس الشخصية الصحية نفسياً فإن الشخصية المريضة نفسياً كثيراً ما تعبر عن نفسها نظراً لعدم قدرة صاحبها على الحكم فيما يصدر عنها من سلوك، فضلاً عن اضطراب وظائفها في بعض الحالات إلى الحد الذي ينفصل صاحبها عن الواقع الذي يعيشه (مصطفى خليل ،١٩٨٣) ٤٤).

والشخص ذو الشخصية السوية لا يخلو تماماً من التوتر أو مشاعر الذنب ولكن هذه المشاعر لا تستحوذ عليه ولا تغمره ، فهو قادراً علي أن يكون حراً من سطوة قيودها أو علي مواجهتها بطريقة بناءة ، وفي معظم الأحوال يستطيع حل مشكلاته دون إخلال بتركيبه الداخلي. أما الشخص غير السوي أو الشخص سيء الصحة النفسية فتتملكه مشاعر الذنب في معظم الحالات وما يخبره من قلق ليس من النوع البناء ، وإنما هو من النوع الغامض والمعمم ، والمهدد لكل توازنه النفسي ، وهو لا يري طريقة واضحة لحل صراعاته ، وعدم القدرة تسلبه ثقته بنفسه واحترامه لذاته ( محمد جاسم ، ٢٠٠٩ ، ٧٨).

معايير السوية واللاسوية: يُعد السلوك سوي أو غير سوي وفقاً للمعايير التالية: ١- المعيار الذاتي Subjective Criterion

يحدد الفرد في هذا المعيار مجموعة من الأحكام أو المعايير(عدة قيم ومبادئ واتجاهات مثلاً) تكون بمثابة إطار مرجعي يحكم من خلاله على السلوك فيما يتفق مع هذا الإطار يُعد عادياً وما لا يتفق يُعتبر شاذاً وغير عادي. وهذا المحك يستخدمه علماء النفس الإكلينيكيون بدرجة أكبر من استخدامهم لمنحي السلوك التكيفي. فمعظم الذين شخصوا كمرضي نفسيين يشعرون بالبؤس ، والقلق ، والانقباض والأرق ، وفقدان الشهية بالإضافة إلى أعراض مرضية مختلفة (عبد الرحمن عدس نايغة قطامي ، ٢٠٠٢ ، ٢٨٣).

إن الكبت وظهور الأعراض العصابية تؤدي إلي حالة توافق غير سوية يتم علي حساب وحدة الشخصية ، إن هذا الاتجاه يعتبر الحياة عملية مستمرة من النضال من قبل الفرد لإشباع حاجاته المختلفة في البقاء ، وتحقيق الذات والحصول علي الأمن والمعرفة وغيرها ، ولإقامة علاقات متناغمة مع الأوساط المادية والاجتماعية ، ويعتبر الفرد سوياً في سلوكه إن تكيف معها ، وإذا أجاد حل المشكلات التي تواجهه وعرف كيف يحلها ، وقام بإشباع حاجاته العضوية والنفسية. أما إذا بقي الفرد في صراع مع نفسه ، ومع من هم حوله ، ويقي يعاني من وجود مشكلات غير متكيفة لديه ، فإنه سيكون فريسة للمرض ، والاضطراب النفسي ، وسوف ينتابه القلق ، والخوف ، والشعور بالفشل ، والتعاسة (سعيد حسني ، ٢٠٠٧ - ب ، ٢٩).

ومن عيوب هذا الحلك ما يلي:

١- هذا الأسلوب غير موضوعي لا سبيل إلي الاتفاق عليه. لأنه يتعدد بتعدد الأشخاص
 كما يختلف من شخص إلي آخر(عبد المطلب القريطي ، ١٩٩٨ ٢٣). فإذا كان

الفرد يحكم علي سلوكه بالنسبة لما يراه صحيحاً أو خاطئاً فكيف نصل إلي قوانين ومبادئ تنطبق على كل البشرر مفيد حواشين زيدان حواشين، ٢٠٠٥ ، ٢٨٣).

٢- كما أنه يهمل الفروق الفردية بين الأفراد في نمو الضمير، وتقبل معايير الجماعة،
 وقيمها، وما يترتب على ذلك من فروق في الأحكام على السلوك (سعاد غيث، ٢٠٠٦).
 ٢- المعيار الاجتماعي Social Criterion

في هذا الأسلوب تتخذ المعايير الاجتماعية كمحدد للسلوك العادي، ويصبح السلوك العادي هو ما يتفق والمعايير الاجتماعية في مجتمع معين (عبد السلام عبد الغفار، ٢٠٠٧ ، ٥٥).

وقد أوردت بيندكت Benedict, 1934 عدد من الأمثلة لسلوك ينبغي اعتباره غير سوي في المجتمع الغربي، على حين يعد بصورة ايجابية موضع تقدير واحترام مجتمعات أخري. فاحدي قبائل الهنود الأمريكيين في كاليفورنيا المعروفة بالشاستا Shasta تطفي احترام علي كل من فارق الحياة وسط خبرات معينة من النشوة، والابتهاج الغامر، والانفصال الروحي عن الواقع المادي المحيط بهمركولز، 1997، ٣٧).

#### نقد المعيار الاجتماعي

مكن نقد المعيار الاجتماعي في النقاط التالية: ·

١- المجتمع في بعض فترات الضعف قد يتسامح إزاء ألوان من السلوك كان يعارضها بحرم فيما مضى. كذلك تحدث هذه الظاهرة بصورة أكبر في إطار عملية التغير

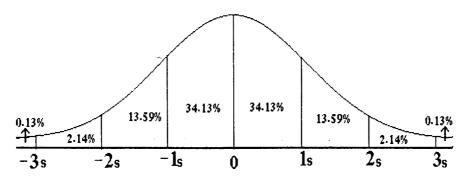

الاجتماعي التي تعمل على إضعاف قيم قائمة وإحلال قيم بديلة مكانها.

ومع مقاومة القيم القديمة وتحمس الأبناء للقيم الجديدة يكون ما هو مقبول عند الأبناء مرفوض عند الأبناء (علاء الدين كفافي، ١٩٩٠).

٢- استخدام مفهوم الشواذ أو اللاسوية بمعناها الثقافي الاجتماعي يجعل من الصعب التمييز بين المرض النفسي والعقلي والانحراف الاجتماعي بين الخبل والإجرام ، فمن المقيول بصورة عامة أن يرتكب بعض النياس جريمة من الجرائم منتهكين بذلك القانون ومنحرفين بفعلهم هذا عن المعايير الاجتماعية ، ولكنهم برغم ذلك لا يعدون من الوجهة النفسية العقلية مرضى ( كولز ، ١٩٩٢ ، ٤٢).

٣- علي أفراد المجتمع حسب هذا المعيار الانصياع والامتثال للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع بغض النظر عن كونها صحيحة أو خاطئة ( مفيد حواشين ، زيدان حواشين ، ۲۰۰۵ ، ۲۸۱). ٣- المعيار الإحصائي Statistical Criterion

حين ينصب اهتمامناً على صفات كالذكاء أو المظهر البدني مثلاً فإن أحد أطراف المتصل هو الذي يعد فقط غير سوي ، أما الطرف الأخر فإنه بمثل حالة مثالية ( كولز ،

ويمكن تفسير النموذج الإحصائي على النحو الآتي: إذا كان متوسط درجة اختبار ما للذكاء ١٠٠٠ فإن ٢.٢٧ من السكان يتوقع أن يقعوا دون المتوسط بانحرافين معياريين أو أكثر، هذا التوقع مبني على افتراض أن الذكاء، مثل أي سمة أخري تكون موزعة طبقا للمنحى الإعتدالي Normal Curve of Intelligence (عبد الستار إبراهيم، . (720, 1940

ويتكون هذا المنحني من شانية مناطق مبنية على الانصراف المعياري ويتضح من هذا الشكل أن ١٣. ١٣٪ من الأفراد تكون نسبة ذكائها ما بين ٨٥-١٠٠ و١٤. ٢٪ نسبة ذكائها ما بين ٥٥-٧٠، و١٣. ٠٪ من الأفراد تكون نسبة ذكائها أقل من ٥٥ (Hallahan & Kauffman, 1978, 69) يوضح الشكل التالي المنحني الإعتدالي:

وطبقاً لبعض التقدير ات الحديثة يبدو أن التوريع الفعلى لنسب الدكاء لا يساير هذه التوقعات النظرية بوجه عام ، يوجد عدد من الأفراد يزيد بشكل واضح عن العدد المحدد في ضوء التنبؤات المبنية على المنحني الإعتدالي يحصلون على نسب ذكاء تقل عن المتوسط بما يزيد عن انصرافين معياريين ، ويبدو أن هذا التباعد بين التقديرات الواقعية والتوقعات النظرية يزداد كلما انخفضت نسب الذكاء ( فتحي عبد الرحيم ، ١٩٨٣ ، ٧٠).

#### عبوب هذا المعيار:

١- قد يتداخل المعيار الإحصائي مع المعيار الاجتماعي ، كما يركز على أشكال السلوك الظاهر بغض النظر عن أسبابها وعواملها (مفيد حواشين، زيدان حواشين، G. P. YAY).

٢- إن انتشار السلوك وتكرار حدوثه عند عدد كبير من الناس لا يعني أنه سلوك سوي، فاستخدام الغش في الامتحان بين الطلاب في مجتمعنا لا يمكن اعتباره هو السوي. والعكس صحيح فندرة بعض السلوكيات وقلة ممارستها ركالصدق) لا يعني أنه سلوك شاذ فقط لأنه ليس متكرر الحدوث، فالصدق يبقي سوياً حتى لو مارسه القليل من الناس، والنفاق شاذاً حتى لو مارسه معظم الناس (سعاد غيث، ٢٠٠٦).

٣- وعلي الرغم من أن الندرة الإحصائية قد تعد شرطاً ضرورياً في مفهوم المرض العقلي
 إلا أنها بكل وضوح ليست شرطاً كافياً ( كولز ، ١٩٩٢ ، ٤٢).

٤- كما أن هذا المحك قد ساوي بين طرفي المنحني الإعتدالي فقد جعل المتفوق عقلياً
 حسب هذا المعيار شاذاً مثل المتخلف عقلياً.

#### المعيار المثالي Idealistic Criterion

يعتبر المعيار المتالي الشخص السوي هو المثالي في كل شيء ، وأن الشخص غير العادي هو منحرف عن الكمال ، ولما كان من الصعب أو بالأحرى أو من المستحيل أن يبلغ فرداً ما مرتبة المثالية ، فإن ما نستنتجه طبقاً لهذا المحك أن المثاليين سيكونون أقلية نادرة على حين ستصبح أغلبية الناس شاذة بحكم انحرافها عن المثل الأعلى . ذلك أننا في الواقع نجاهد سعياً نحو الاقتراب من هذا المثل الأعلى لكن المثالية المطلقة هي حالة صعبة المنال ، بل يستحيل على الإنسان بلوغها ، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى ، بينما النقص من شيم البشر الذين هم محدودون بحدود بشريتهم وقصورهم ونزعاتهم (عبد المطلب القريطي ، ١٩٩٨ ٧٤).

يستمد العيار المثالي أحكامه من القيم وليس من الواقع ، فهو نسبي إذن تتدخل فيه عوا مل عدة ، وإذا صدق هذا المحك (ولن يصدق) فإننا نجد أن الأسوياء قلة من البشر، والشواذ هم الغالبية (مفيد حواشين ، زيدان حواشين ، ٢٨٣ ٢٠٠٥).

#### ٥- المعيار القيمي

من الصعب تحديد مفهوم السوية بمعزل عن النظام القيمي ، هذا المعيار القيمي قد يتعارض في بعض الأحيان مع تصورات بعض علماء النفس والطب النفسي الذين يسعون إلى التوصل إلى تعريفات لا تولي أهمية كبيرة للمعايير القيمية والأخلاقية.

فمن النظور القيمي أو الأخلاقي يستخدم مفهوم السوية لوصف مدي اتفاق سلوكنا مع المعايير الأخلاقية في المجتمع وقواعد السلوك السائدة فيه وكيف يكون سلوكنا مقبولاً بالنسب لأنفسنا والآخرين، وعلي هذا النحو ينظر إلي السوية علي أنها مسايرة للقيم الأخلاقية (صالح حسن، ٢٠٠٥، ٢٠).

### ٦- معيار النضج والتطور

يعتبر نضج الفرد مقياساً لدرجه نموه ولدي تحقيقه لذاته ، فالسلوك الناضج هو ما يتلاءم مع الفرد ، والتعامل مع المشكلات التي تواجهه وبما يبتلكه من طاقات وقدرات ناضجة تساعده على حل المشكلات ، ولكن هذا المعيار يفشل في التمييز بين الشاذ والسوي ، حيث أن مفهوم تحقيق الذات مفهوم مختلف من شخص لأخر . كذلك فإنه من الصعب تحديد خصائص النضج ، ومميزاته باختلاف قدرات الناس ، وميولهم ، واستعداداتهم ، ومفاهيمهم عن أنفسهم ( سعيد حسني ، ٢٠٠٢ - ب ، ٢١).

#### معيار المواءمة بين نمو الفرد ومصلحة الجماعة

قدم جيمس كولمان هذا المعيار كبديل عن المعايير الاجتماعية في التفريق بين السلوك العادي وغير العادي ، وأن الحكم على السلوك يكون في مدى ما يوفره السلوك من شو وتحقيق لإمكانات الفرد والجماعة ، فإن أمكن أن تؤدي المسايرة الاجتماعية إلى مزيد من النمو الفرد والجماعة اعتبر السلوك عادياً ، أما إذا لم تؤد إلى مزيد من النمو ، وتحقيق إمكانات كل من الفرد والجماعة اعتبرت سلوكاً مرضياً (عبد السلام عبد الغنار ،٧٠٠٧).

ويشير (علاء الدين كفافي ، ١٩٩٠ ، ١٥-١٥) إلى أن هذا المحك يتضمن مفاهيم كالتوافق والتكامل والنضج وتحقيق الإمكانات وصالح الجماعة ، ويبدو أن هذا المعيار الذي قدمه كولمان محك دقيق ، لأنه حاول فيه أن يجعله شاملاً للجوانب التي تم إغفالها في المحكات السابقة . ولكن هذه الدقة على المستوى النظري فقط لأنه إذا كان كولمان يحاول من خلال هذا المحك تحقيق التعادل بين الفرد وجانب المجتمع ، فإن الأمر يقابل في مجال التطبيق العملي بصعوبات جمة ، لعدم وضوح الحدود بين الفرد والمجتمع ، فصيغة نمو الفرد وصالح الجماعة صيغة مقبولة ، بل ومرغوبة ، ولكن حين نضعها موضع التنفيذ تقابلنا مشكلة العلاقة بين نمو الفرد والمجتمع ، أو تحديد حقوق الفرد وواجباته نحو الجماعة وحقوق الجماعة وواجباتها نحو الفرد . وهذه العلاقة كما تحددها الفلسفات الجماعة والمجتمع بعد . فالدول الاشتراكية تميل في فلسفاتها وتشريعاتها إلى تغليب لم تجد الحل الصحيح بعد . فالدول الاشتراكية تميل في فلسفاتها وتشريعاتها إلى تغليب جانب الجماعة على حساب الفرد وذلك على عكس الدول الرأسمالية التي تغلب جانب الفرد على حساب الفرد وذلك على عكس الدول الرأسمالية التي تغلب جانب الفرد على حساب الفرد وذلك على عكس الدول الرأسمالية التي تغلب جانب الفرد على حساب الفرد وذلك على عكس الدول الرأسمالية التي تغلب جانب

٧- المعيار الباثولوجي أو الطبي

يعتمد هذا المحك على اتخاذ الأعراض المرضية اساساً للحكم على سلوك الشخص، فالشواذ يغلب على انماطهم السلوكية أعراض متعددة سواء كانت هلوسات، ضلالات، وكذلك يغلب عليهم اضطرابات القلق، والمزاج، ومن ثم ينبغي اتخاذهم كمحك للحكم علي السوية ويعتبر الشخص السوي هو شخص بلا أعراض، إلا أن الخلو من الأعراض لا نجده لدي أحد فمن الصعوبة بمكان أن نجد شخصاً خالياً من الأعراض المرضية، ومع هذا فإنه عندما يغلب وجود تلك الأعراض في شخص ما فإنه يعتبر شاذاً، ويوجه نقد لهذا المحك في اختفاء الدرجة التي ينبغي أن تكون عليها تلك الأعراض المرضية حتى مكن أن يحكم عليها بأنها مرضية حتى لا يختلط السواء بالشذوذ (حمود السيد، ١٩٩٤،٣٧-٣٨).

ومن سلبيات هذا المحك أيضاً انخفاض تبات التشخيص الطبنفسي فالتشخيص عملية صعبة تتطلب بعد الفحص، تحديد الأعراض، وزملات الاضطرابات من أجل وضع خطة العلاج ( محمد قاسم ، ٢٠٠٤ ، ٢٩).

وفي ضوء ما سبق عرضه يمكن حصر تعريفات الصحة النفسية في اتجاهين أساسين هما:

\* الاجّاه السلبي

يري أصحاب هذا الآنجاه أن الصحة النفسية هي الخلو من الأعراض المرضية . وتكمن الصعوبة في هذا التعريف في عدم اتفاق العلماء على أنواع النشاط التي يقوم بها الفرد والتي تعد منافية للصحة النفسية السليمة ، ويري المدافعين عن هذا الاتجاه أن الحالة النفسية لا تصبح شاذة إلا حين تبلغ درجة شديدة في انحرافها ، ويرون أن تعريف الصحة النفسية بانتقاء الحالات المرضية ليس بدعة جديدة في الفكر الإنساني ، فكثيراً ما عرف الخير بأنه انتقاء الشر ، والعدالة بأنها انتقاء للظلم (نعيم الرفاعي ، ١٩٨٧ ، ٥) ويلقي هذا التعريف قبولاً بين المتخصصين في مجال الطب النفسي لأنه يعتمد علي حالة السلب أو النفي رصائح حسن ، ٢٠٠٥ ، ٢٠١٩ .

\* الاجَّاه الايجابي

يري أصحاب هذا الانجاه أن الصحة النفسية تتحدد في ضوء المظاهر الايجابية والتي تشير إلى متع الفرد بالصحة النفسية.

وفي هذا يعرف (صمونيل مغاريوس ، ١٩٧٤) الصحة النفسية بأما "مدي أو درجة نجاح الفرد في التوافق الداخلي بين دوافعه ونوازعه المختلفة وفي التوافق الخارجي في علاقاته ببيئته المحيطة بما فيها ومن فيها من موضوعات وأشخاص".

ويعرَفها (علاء الدين كفافي ، ١٩٩٠ ، ٢٧-٢٨) على أما: "حالة من التوازن أو التكامل بين الوظائف النفسية للفرد ، تؤدي به إلى أن يشبع دوافعه بطريقة تجعله يتقبل ذاته ويقبله المجتمع .

ويعرفها (عبد المطلب القريطي ، ١٩٩٨ ، ٢٨) " بأمًا حالة عقلية انفعالية ايجابية، مستقرة نسبياً ، تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه المختلفة ، وتوازن القوي الداخلية والخارجية الموجهة لسلوكه في مجتمع ووقت ما ، ومرحلة معينة وشتعه بالعافية النفسية والفاعلية الاجتماعية".

ويعرف (حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ٩) الصحة النفسية علي أنما: "حالة دائماً نسبياً ، يكون فيها الفرد متوافقاً (شخصياً وانفعالياً واجتماعياً أي مع نفسه ومع بينته ) ، ويشعر بالسعادة مع نفسه ، ومع الآخرين ، ويكون قادراً علي تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلي أقصي حد ممكن ، ويكون قادراً علي مواجهة مطالب الحياة ، وتكون شخصيته متكاملة سوية ، ويكون سلوكه عادياً ، ويكون حسن الخلق بحيث يعيش في سلامة وسلام .

ويعرف (عبد السلام عبد الغفار ، ٢٠٠٧): "الصحة النفسية للفرد بأنها " حالته النفسية العامة ، والصحة النفسية السليمة هي حالة تكامل طاقات الفرد المختلفة بما يؤدي إلى حسن استثماره لها ، ومما يؤدي إلى تحقيق وجوده أي تحقيق إنسانيته".

> مناهج الصحة النفسية لعلم الصحة النفسية ثلاثة مناهج رئيسة وهامة هي:

المنهج الإنمائي Developmental

يركزهذا المنهج علي الأفراد الأسوياء وصولاً بهم إلي أقصي درجة ممكنة من الصحة النفسية والتكيف، إنه يدرس مثلاً: قدرات الأفراد وإمكاناتهم وتطويرها، وتوجيهها لتحقيق الفعالية والكفاية والسعادة. إن للمؤسسات التربوية والاجتماعية دوراً هاماً في حسن رعاية أطفالها، وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سوية حتى يتم تنمية طاقتهم، وقدراتهم، واستثمارها، وتحقيقها رحمد قاسم، ٢٠٠٤، ٣٠١-١٣).

المنهج الوقائي Preventive

يشير سويف Soueif, 1973 إلي أن مصطلح الوقاية يعني: " مجموع التدابير التي تتخذ تحسباً لوقوع مشكلة ، أو لنشوء مضاعفات لظروف بعينها أو لمشكلة قائمة بالفعل ،

ويكون هدف هذه التدابير القضاء الكامل ، أو القضاء الجزئي علي إمكان وقوع المشكلة أو المضاعفات أو المشكلة ومضاعفاتها (مصطفي سويف ، ٢٠٠١ ، ١٣١).

هناك ثلاث أشكال من الوقاية هي:

1- الوقاية من الدرجة الأولي Primary Prevention

تركز الوقاية من الدرجة الأولى على الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث المشكلة، وترتكز على الإرشاد الوراثي، والإرشاد قبل الولادة والوقاية المستمرة للجنين قبل ولادته، والجهود التي تبذل في إطار تحسين برامج التخطيط الأسري، وتقديم خدمات الرعاية للأم الحامل من حيث الاهتمام الطبي والتعليم الأسري الوالدي يكون من شأنه أن يَقي الأسرة من ولادة طفل معوق فهو يتيح لهم تحديد مضاعفات الحمل، وأسباب نقص الوزن عند ولادة الطفل والمخاطر وصعوبات التنفس.

1- الوقاية من الدرجة الثانية (الوقاية الثانوية) تتركز الوقاية من الدرجة الثانية على التدابير التي تكفل التقليل من استمرارية حدوث الاضطراب، وتزويد الأطفال ببرامج تعليمية قبل دخولهم المدرسة، وتقديم العلاج المؤثر وذلك من خلال رعاية الطفل حديث الولادة والتثقيف الوالدي، وتقديم الخدمات الاجتماعية طويلة الأمد، والرعاية الطبية ونظام التغذية (Scott & Carran, 1987, 802)

وتتجلي تضمينات الاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي المبكر بالنسبة للعمل الوقائي فيما مكن أن نسميه التشخيص المبكر للاضطرابات النفسية وهي مسألة حيوية وضرورية. لذلك كان من الضروري تطوير أساليب التعرف على المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية منذ ميلاد الطفل، وتتضع هذه الضرورة لأن التشخيص المبكر والعلاج المبكر يساعد على عملية التقدم النمائي للطفل، بمعني آخر يكون الطفل أكثر قدرة على تحقيق التوافق مع ظروف بيئته بشكل أسرع عندما يتم التعرف على مشكلاته منذ وقت مبكر بما يتيع فرصة البدء في برنامج لاستثارة العمليات المعرفية والواجبات النمائية الأخرى رجمعة سيد، ٢٥٠٠، ٢٥٠٠.

#### Tertiary Prevention الدرجة الثالثة -٣

تركز الوقاية من الدرجة الثالثة علي التقليل من المشكلات المترتبة علي الاضطرابات النفسية والعقلية والإعاقات، وتعمل علي تحسين أداء الفرد وتركز علي تنظيم البيئة التعليمية والاجتماعية بهدف رئيس هو علاج الاضطرابات مع الإدارة الناجحة، وتمثل هدف أولي ورئيس لمساعدة الفرد علي الإفادة بما لديه من قدرات وإمكانيات وتوظيفها بصورة ملائمة، ومع التقدم في معارفنا العلمية عن كيف يدرك

الأطفال العالم من حولهم يتم إعادة توجيه مصادر الخدمة الاجتماعية والتعليمية لمقابلة ( Scott & Carran , 1987 , 802 ) احتياجاتهم

وهي تعمل كذلك على تجنب تحول الاضطراب إلى الحالة المزمنة وذلك من خلال التدخلات العلاجية المتأخرة نسبياً ، بهدف منع حدوث مضاعفات أكثر من خلال التأهيل النشط، والاستيعاب الاجتماعي (جمعة سيد، ٢٠٠٠، ٣٥٠).

#### الوقاية الشاملة Comprehensive Prevention

الوقاية الشاملة تكون ضرورية وإلزامية ، ومع التقدم الملحوظ في الأبحاث العلمية ، يُمكن خفض حالات الإعاقات والاضطرابات النفسية والعقلية ، وتوجيه الوقاية من الدرجة الأولى نحو حماية المجتمع من خطر الإصابة بهذه الاضطرابات، وينبغي أن تتضمن هذه الجهود الإرشاد من الدرجة الثانية والثالثة ، وإذا تحققت الوقاية من الدرجة الأولى فإن الخدمات الأخرى التي سوف تقدم من خلال الوقاية من الدرجة الثانية والثالثة تكون أقل ضرورة مع مرور الوقت ( Scott & Carran , 1987 , 802 ).

#### المنهج العلاجي Remedial

يختص هذا المنهج بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى أو أولئك الذين يعانون من سوء التوافق بشتى أشكاله ، أو من الاضطرابات النفسية والعقلية وذلك عن طريق كفالة الوسائل واتخاذ الأساليب اللازمة لمساعدة هؤلاء الأفراد على تجاوز تلك الاضطرابات، وبلوغ حالة التوافق الجيد.والصحة النفسية السليمة رعبد المطلب القريطي، ١٩٩٨، ٣٢).

أهداف الصحة النفسية تبرز الحاجة إلى الصحة النسية لتحقيق الأهداف التالية:

- ١- تسعى إلى تمكين الفرد من الإحساس بالسعادة والسرور من خلال إشباع حاجاته الأساسية ، وكما تهدف إلى الكشف عن إمكانات الفرد وقدراته وتوجيهها الوجهة الصحيحة حيث يمكن ألإفادة منها ، وإجراء تعديلات مختلفة والإفادة من الخبرات التي يمر بها.
- ٢- إجداث حالة من التوازَّن والأنسجام بين مكونات الجهاز النفسي، بحيث لا يطغي جانب على آخر.
- ٣- إقامة توازن وانسجام بين الفرد بكل مقوماته والبيئة التي يعيش فيها الفرد ليكون متوائماً مع الجماعة التي ينتمي إليها ، ومنخرطاً في علاقات إنسانية متوارنة .
- ٤- تؤكد الصحة النفسية على تمتع الفرد بالحياة ، وتمكينه من مواجهة الإحباط والصراع في حياته من خلال إجراء تعديلات وتغيرات جوهرية في حياته.
  - ٥- كما تهدف إلى توافق الفرد مع نفسه ومجتمعه.

#### خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية

وضع ماسلو ومتلمان Maslow & Mittelmann 1951 قائمة بالمحكات التي تصف الشخص السوي الصحيح وهي: شعور كافي بالأمن، درجة معقولة من تقويم الذات، أهداف واقعية في الحياة ، اتصال فاعل بالواقع ، تكامل وثبات في الشخصية ، القدرة على التعلم من الخبرة ، تلقائية مناسبة ، انفعالية معقولة القدرة على إشباع حاجات الجماعة مع درجة ما من التحرر من الجماعة (أي الفردية) ، رغبات جسدية غير مبالغ فيها مع القدرة على إشباعها في صورة مقبولة (كوفيل وآخرون ، ١٩٨٦ ، ٤-٥).

ويمكن تناول خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بالقصيل علي النحو التالي: كفاءة الفرد في مواجهة إحباطات الحياة اليومية

تختلف قدرة النّاس علي تحمل المشاق والصعوبات العادية التي تواجههم في الحياة، ونجد من بين الناس من ينزعج انزعاجاً شديداً لأي تغير غير متوقع في مجري الأمور أو لعدم خصوله علي ما يريد، ويصل الحال ببعضهم إلي البلبلة الفكرية التامة والانهيار الشامل عند تعرضهم للإحباطات البسيطة. وعلي العكس من ذلك تعرف عن بعض الناس صلابة قوية إزاء متاعب الحياة وأحداثها اليومية ودرجة عالية من التحمل والصمود ومواجهة عقلانية لمواقف الإحباط لا يطغي عليها الانفعال أو التخبط (صموئيل مغاريوس، ١٩٧٤، ٢٠).

تقبل الفرد الواقعي لحدوده ولإمكانياته

الشخص الواقعي يكون مقدراً لقدراته وللعالم من حوله ، وهو يُقيم قدراته بطريقة واقعية ولا يبالغ في تصورها ( Hilgard et al., 1975 , 454) ويفهم ذاته فهماً واقعياً أو قريباً من الواقع ، وهذا يهيئ له تجنب كثير من الإحباط والفشل ويساعده علي الإنجاز والتوافق السليم . ونلاحظ أيضاً أن البعض الآخر كثيراً ما يبالغون في تصور قدرتهم ويتوهمون في أنفسهم أكثر مما يستطيعونه فعلاً ، كما يحاول البعض الأخر أن يهون من شأن نفسه ويركز علي عيوبه ونقائصه ولا يستطيع لسبب ما يعاني منه من مشاعر النقص أن يري كل إمكانياته وقابليته رؤية واضحة ، ويمكن أن تدرك بسهولة أن تصور الفرد الخاطئ لنفسه أو عدم تقبله للحقائق الموضوعية المتعلقة بشخصه ، لا يساعد كثيراً علي توافقه النفسي أو علي التعامل الناجح مع الآخرين ( صموئيل مغاريوس ، ١٩٧٤ ، ٧٤).

ضبط النفس والتحكم في الذات

تقدير الفرد لعواقب ما يقوم به من سلوك وقدرته على ضبط النفس وكبح أهوائه ونزعاته بإرادته في المواقف المختلفة، من خلال تقدير واقعي لمتطلبات الأمور، والتصرف

بروية في المواقف المختلفة بحيث يكون قادر علي تحقيق الاتزان بين النواحي الفسيولوجية والنفسية من خلال تأجيل إشباع حاجاته أو تعديلها أو تغييرها، ويعبر هذا الاتزان علي نضج الأنا وتوازنها مع الضَمير والإرادة دون خلل.

القدرة على العمل والإنتاج

الفرد القادر علي استغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصي درجة ممكنة في العمل والإنتاج وتكون علاقاته بزملائه ورؤساءه بالعمل متزنة ومتوازن ، يكون قادراً على الإبداع ، شاعراً بقيمة العمل في تنمية ذاته والمجتمع الذي يعيش فيه.

ويري (صمونيل مغاريوس ، ١٩٧٤ ، ٧٥) أن بعض الأفراد يؤدون أعمالاً وهم كارهون لها ، أو أعمالاً لا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم فقد تكون أعلى من هذه القدرات وقد تكون أقل منها.

تصدي الفرد لمسئولية ما يتخذه من قرارات وأفعال

يتضح هذا المعيار في كل ما يلتزم به الفرد السوي من قرارات وأفعال إذ القول لا بد وأن تواكبه أعمال ، وأن القول الذي يتضمن قراراً لا بد وأن ينفذ حيث الإرادة الصالحة الفعالية والصادقة المعبرة عن الالتزام في الحق والصدق في القول والمسئولية في الانجاز والتعامل سيد صبحى ، ٢٩٦٠، ٢٩٦٠).

الشعور بالرضاعن الحياة

يشير الرضاعن الحياة إلى شعور الفرد بالسعادة العامة، وتحرره من التوتر والقلق، واهتمامه بالحياة ، والإقبال عليها بحماس ، والرغبة الحقيقية في معايشتها ، وبناء شبكة من العلاقات الإيجابية مع المحيطين به ، وقدرة متنامية على مجابهة المواقف المشكلة من خلال طرح بدائل جيدة لحلها ، وشعوره المتزايد بالثقة في قدراته ، وميله إلى الدُعابة ، وسعيه الدوب صوب إنجاز أهدافه ، وعدم الإحساس بالفشل عندما يعجز عن مواجهة بعض المواقف العسيرة ، كل هذا من شأنه أن يزيد من طموحاته الحياتية فضلاً عن إحساسه الداخلي بما حققه من إنجازات أكاديمية مرموقة تمكنه من تبوء موقع وظيفي في المستقبل.

#### الشعور بالأمن

جوهر هذا النوع من الحاجة هو الاهتمام المتواصل بحفظ الظروف التي تؤكد اشباع الحاجات، سواء كانت الحاجات بيولوجية أو سيكولوجية وأكثر حاجات الأمن أهمية هو الأمن الانفعالي، وينشأ عن شعور الفرد بانه سوف يكون قادراً علي حفظ علاقات متزنة مرضية مع الناس الذين لهم أهمية عاطفية في حياته (حلمي المليجي، بت، ١٠٢)

وتتمثل حاجات الأمن لدي الفرد في حاجته إلى حماية نفسه من العوامل التي مكن أن يكون لها تأثير غير مرغوب.

قِال صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-

"مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِدًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَتَّمَا حِيزَتْ لَهُ التُنْيَا" (رواه ابن ماجه).

#### \* الإفادة من الخبرة

يعدلُ الفرد السوي من سلوكه بناء على الخبرات التي يمربها في حياته فهو قادر على تعديل أو تغيير سلوكه في ضوء المتطلبات الحالية والمستقبلية وتراكم الخبرات تمكنه من التعامل الايجابي مع المواقف التي يجابها.

#### التوافق النفسي

الكائن والبيئة في علاقة ، ولكي يتم إحداث استقرار بينهما فلابد أن يتبع كل تغير تغيراً مناسباً للإبقاء على هذه العلاقة المستقرة ، وفحوى هذا التغير هو التكيف والموائمة والعلاقة المستمرة بينهما هي التوافق ، وكثيراً ما يتم استخدام التوافق والتكيف كما لوكانا مترادفين. ويمكن تناول هذين المنهومين على النحو التالي :

التوافق هو الرضي بالواقع الذي يبدو هنا والآن مستحيلاً على التغيير ولكن في سعي دائب لا يتوقف لتخطي الواقع الذي ينفتح للتغير مضياً به قدماً على طريق التقدم والصيرورة (صلاح مخيم ، ١٩٧٩ ، ١).

ويعرف (حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ٢٧) التوافق النفسي على أنه: "عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة ( الطبيعية والاجتماعية) بالتغيير والتعديل حتى يحدث توان بين الفرد وبيئته، وهذا التوان يتضمن إشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلبات البيئة.

أما مفه وم التكيف فه و في الأصل مفهوماً بيولوجياً ، وكان حجر الزاوية في نظرية دارون عن التطور ، فالكائن الحي القادر علي التلاؤم مع شروط البيئة الطبيعية المتغيرة يستطيع الاستمرار في البقاء ، أما الذي يفشل في التكيف فمصيره الفناء ، ومن مظاهر التكيف البيولوجي لدي الإنسان ارتداؤه لذوع معين من الملابس وذلك بهدف التلاؤم مع شروط البيئة الطبيعية رنعيم الرفاعي ، ١٩٨٧ ، ٨٨).

والتكيف في واقعه هو حالة الإشباع المتوازن لدوافع الفرد وحاجاته وتعتمد دوافع الفرد في أساسها على ميله الطبيعي نحو الحفاظ على تحقيق مقوماته وإمكانياته الذاتية في المستوي البيولوجي والنفسي والاجتماعي على حد سواء، ففي المستوي البيولوجي نجد أن أجهزة الجسم كلها تعمل في اتجاه التكامل مما يشار إليه بالتوازن الفسيولوجي

Homeostasis وفي المستوى النفسي يسعي الفرد للحفاظ على تكامل الذات لأي خلل في هذا التكامل (انتصار يونس ، ١٩٨٥ ٣٣٥).

وهناك فروق بين التكيف والتوافق نشير إليها على النحو التالى:

- ١- يشمل التكيف الإنسان والحيوان والنبات في علاقتها بالبيئة. أما التوافق النفسي فيقتصر على الإنسان وبيئته.
- ٢- يتضمن التكيف المسايرة للظروف وينكر دور الإنسان في تغيرها ، ويلغي دور الفروق الفردية بين الناس.
- ٣- يظهر التوافق النفسي جانب الإرادة البشرية لتغيير الواقع نحو الأفضل وهو بهذه
   الروحية أساس لتطور البشرية بما يمتلك الإنسان من قدرات مبدعة.
- 3- التوافق النفسي حصيلة لجهود الإنسان تتضمن خبراته الماضية والحاضرة للانطلاق نحو المستقبل.
- ٥- أن التوافق النفسي مسألة نسبية تختلف باختلاف قدرات الإنسان والثقافة ،
   والزمان والمكان (صائح حسن ، ٢٠٠٨ ، ١٥-١٦).

#### أبعاد التوافق

#### التوافق علي المستوي البيولوجي

تعيل الكائنات الحية إلى أن تغير من أوجهه نشاطها في استجاباتها للظروف المتغيرة في بيئاتها ، ذلك إن تغير الظروف ينبغي أن يقابله تغيير وتعديل في السلوك بمعني أنه ينبغي على الكائن الحي أن يجد طرقاً جديدة لإشباع رغباته وإلا كان الموت حليفة ، أي أن التوافق هنا إنما هو عملية تتسم بالمرونة والتوافق المستمر مع الظروف المتغيرة.

#### ومن التعريف السابق نلاحظ أن:-

- ١- عملية التوافق إضا تتسم بالمرونة مع الظروف المتغيرة أي أن هذاك إدراك لطبيعة
   العلاقة المستمرة التي تغشى الفرد والبيئة.
- ٢- إن الإنسان يقوم طوال حياته بعملية التوافق ، وهي عملية دائمة مستمرة ومتصلة (سهير كامل ، ١٩٩٣ ، ٢٣).

#### التوافق الشخصي

يتضمن التوافق الشخّصي توافق الفرد مع ذاته حيث يكون قادراً على ضبط دوافعه ورغباته ومقدراً لذاته تقديراً ايجابياً ، وفي نفس الوقت هو لا يشعر بالإجبار من الآخرين لكى تكون آراءه موافقة لهم ، وأن يكون لديه تطلعات ايجابية نصو المستقبل ،

وشخصيته متوازنة ومتماسكة قادرة على مواجهة المواقف الضاغطة ، وهذا يتطلب أن يكون الفرد واعياً بدوافعه ومدركاً لمشاعره الخاصة ( Hilgard et al., 1975 , 455 ) .

وأن يكون الفرد متوافقاً مع البيئة التي يعيش فيها ، وفي نفس الوقت يري العالم كما هو ويتعامل معه ، أو يحاول تغيير البيئة التي يعيش فيها بطريقة متوازنة ومتمشية مع العادات والتقاليد السائدة ، وهذا يتطلب من الفرد أن يكون مرناً قادراً على التكيف مع المواقف المتباينة ، ويغير ويعدل من سلوكه ليتواءم مع متطلبات البيئة. وهو حساس لاحتياجاتهم ومشاعرهم مقارنة بالشخص المضطرب نفسياً.

وعندما يبدل الفرد كل جهده ، ويكون متحمساً للانجاز والتحصيل ، ويكون محبوياً من قبل والديه ، ومقدراً من قبل أقرانه ، وله علاقات اجتماعية جيدة مع أصدقائه ، ومخطط لمستقبله علي نحو أفضل ، عندئذ يكون محققاً للتوافق الشخصي المشالي (Thompson et al., 1959, 157).

#### التوافق الاجتماعي

يري سيد صبحي ، ٢٠٠٣ ، ٢٦٤) أن الفرد يسعي إلي تكوين شبكة من العلاقات الاجتماعية ، تمكنه من الاستمرار السليم ، فلا يجوز للفرد أن يعيش بمعزل عن الآخرين ، بل لا بد وأن ينتمي الفرد للجماعة ، لأن الفطرة الطبيعية للإنسان تجعله مديناً بالطبع ، ويميل إلى مشاركة الجماعة والعمل معها.

#### التوافق الدراسي

التوافق الدراسي عملية دينامية مستمرة والتي يقوم بها الطالب لاستيعاب مواد الدراسة والنجاح فيها ، وتحقيق التلاؤم بينه وبين البيئة الدراسية ومكوناتها والتوافق الدراسي قدرة مركبة على نوعين من العوامل الطائفية عقلية واجتماعية والمكونات الأساسية للبيئة الدراسية منها الأساتذة والزملاء وأوجه النشاط الاجتماعي ، ومواد الدراسة ، وقت الدراسة ، وقت الفراغ ، وقت المذاكرة وطريقتها ، وقدرة الطالب على تحقيق التلاؤم مع هذه المكونات جميعها دالة على توافقه الدراسي (عباس عوض ، ١٩٧٧).

#### التوافق المهنى

يشير التوافق المهني إلى توافق الفرد مع بيئة عمله ، وتوافقه مع التغيرات التي تحدث في هذه البيئة ، وأن يكون راضياً عن عمله ، محباً له ، يشعر بأن زملائه ورؤساءه في العمل يقدرونه ، ويشعر بالأمن والاستقرار النفسي في عمله ، وكذلك يعتمد الرضا عن العمل على العلاقات الإنسانية داخل التدرج الوظيفي ، أما عجز الفرد عن التكيف السوى

مع متطلبات عمله تجعله غير راضي عنه ، وينعكس هذا على إنتاجه ، ويؤدي إلى كثرة التغيب ، وسوء استخدامه للآلات ، وكثرة الشكوى.

التوافق وذوى الاحتياجات الخاصة

هناك عدة من النماذج المفسرة للتوافق النفسي والإعاقة تناولها على النحو التالي: يتضمن الأنموذج الذي أعده والندر وآخرون ( Wallander et al ., 1989) لتقدير التوافق لدي الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة وآبائهم ما يلي:

أَ عوامل الخطورة Risk Factors والتي تؤثر سلباً على التوافق وتشتمل على: (أ) الإصابة بالمرض والإعاقة من حيث الشدة والخصائص المرتبطة بالإحساس بالألم، ومدى تطور الإصابة بالإعاقة.

- (ب) الأداء المستقل ويشير إلي القيود المفروضة ، والعجز والإجهاد المفروض على الفرد من جراء الإعاقة.
  - (ج) الضغوط النفسية وتشير إلى الضغوط المتولدة عن الإعاقة.
- أ- عوامل المقاومة Resistance Factors وهي المصادر التي يجاب بها الفرد
   الإعاقة وما يترتب عنها من قصور وتشتمل على :
- (أ) عوامل داخل الشخص نفسه: وهي تتضمن خصائص الفرد الثابتة نسبياً مثل الحالة المزاجية، وتقدير الذات، والكفاءة الاجتماعية.
- (ب) المتغيرات البيئية الاجتماعية: وهي تشير إلي سياق العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص بعضهم البعض، وتتضمن شبكة العلاقات الاجتماعية للفرد والمصادر المتاحة في الأسرة والمجتمع.
- (ج) استراتيجيات المواجهة: وهي الاستراتيجيات التي تتبع لمواجهة الإعاقة وما يترب
   عليها من نتائج.

وفي ضوء هذا النموذج تشير نتائج دراسة (Husaini & Moore, 1990) إلى أن المستويات المرتفعة من الاكتئاب الي أن المستويات مرتفعة من الاكتئاب ومستويات منخفضة من الرضا عن الحياة. وشدة الإعاقة ، والمساندة الاجتماعية ، وقبول الإعاقة تكون منبئات دالة للوضع المهني (Belgrave & Walker, 1991).

كما وجد كل من بيلجريف وآخرون (Belgrave et al., 1995) أن تقدير الذات المرتفع، والاتجاهات الايجابية إزاء الإعاقة، والادراكات المنخفضة لشدة الإعاقة تكون مساهمات دالة في النجاح المهني (العمل الحالي)، وفي احتمالية العمل، والاتجاهات نحو العمل.

كما تعدد المستعيرات ذات السائير في الإعاقبة فقيد أسفرت نسائج دراسة بيلجريف (Belgrave, 1991) إلي أن المتغيرات النفسية الاجتماعية ، وتقدير الذات ، وإدراك شدة الإعاقة ، والمسائدة الاجتماعية تفسر ٥٠٪ من التوافق للإعاقة .وانتهت نتائج دراسة مازولا (Mazzulla, 1981) إلى وجود علاقة ايجابية بين التوافق للإعاقة والضبط الداخلي. ومن خلال مراجعته (٠٠) أنموذج للتكيف الاجتماعي النفسي للإعاقة البدنية خلص (Livneh , 1986) إلى أنموذج للتكيف مكون من :

- ١- التأثيرات الأولية Initial Impacts حيث تأثيرات الصدمة والقلق.
- ٢- تعبئة أو حشد الدفاعات Defense Mobilization (المساومة والإنكار).
  - ٣- الإدراك الأولى Initial Realization ( الحزن الاكتناب).
    - ٤- الانتقام Retaliation ( الغضب).
- ٥- الدمج أو إعادة التكامل Reintegration ر الاعتراف والقبول والتوافق).
   وغوذج قبول الفقد لكل من Reintegration وغوذج قبول الفقد لكل من Wright , 1960 ; Dembo , Tleviton & Wright)
   (1956) وفي ضوء هذا النموذج يتم النظر إلي الفقد علي أنه سلسلة من تغيرات القيم ، وقبول الإعاقة في ضوء هذا النموذج تكون مقبولة إلي الحد الذي يجعل الفرد قادراً على :
  - (أ) رؤية القيم الأخرى الايجابية بدلاً من رؤية القيم المتصارعة مع الإعاقة.
  - (ب) التأكيد على المظاهرة الجسمية التي تكون مناقضة أو معارضة لموقف الإعاقة.
    - (ج) التقدير الواقعي لجوانب إعاقته.
- (د) التأكيد علي جوانب القوة بدلاً من مقارنة نفسه بالأخرين من خلال إضفاء مصطلحات من القصور البدني.
- يشير كل من ليفناً وأنتونك (Livneh & Antonak , 1997, 23) من خلال مراجعتهم لمصطلح التكيف للإعاقة على أنه يتضمن سلسلة من ردود الفعل التالية:
  - ١- ردود الفعل المبكرة وتتضمن ( الصدمة ، والقلق ، والإنكار).
- ٢- ردود الفعل المتوسطة وتتضمن الاكتناب، والغضب الداخلي، والكراهية الخارجية).
  - ٢- ردود الفعل المتأخرة وتتضمن ( الاعتراف أو الإقرار بالإعاقة والتوافق ).
     وأن عمليات التكيف تعتمد على " طبيعة الأزمة التي يجابها الفرد.

ويشير كل من تريسمن وريتمن وسيلفر Trieschmann , 1980, 1988; Wortman , 1980, 1988; Wortman , 1987, 1991) & Silver , 1987, 1991) والأبحاث الكمية في التراث عن التوافق النفسي الاجتماعي تقترح أن هناك دليَل أقل علي أن المراحل المؤكدة ( الإنكار ، والاكتناب ) تكون استجابات متكررة للإعاقة.

والفشل في قبول الإعاقة يعزي إلى التوافق النفسي المتدني ,. Fitzpatrick et al ., والفشل في قبول الإعاقة يعزي إلى التوافق النفسي المتدنية (Matthews & Harrington , 2000).

يظهر الأفراد المتخلفون عقلياً قصوراً ملموساً في القدرة على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين ، كما أنهم ينسحبون من المواقف الاجتماعية لصعوبة التفاعل مع الآخرين . فالأشخاص المتخلفين عقلياً تتطور مقدرتهم الاجتماعية بمعدل أبطأ ، كما أن المقدرة الاجتماعية للراشد المتخلف لا تصل إلي المستوى النهائي الذي يصل إليه الشخص العادي (حمد محروس ، ١٩٩٧ ، ٣٥٩).

والمتخلفون عقلياً يخبرون الكثير من المشكلات، فقد هدفت دراسة شكلا كوش ( Shukla & Khoche , 1974 ) إلي فحص التوافق لدي عينة من المتخلفين عقلياً بلغ قوامها ٥٠ طفلاً متخلفاً عقلياً و٥٠ طفلاً من العاديين، وتراوحت أعمارهم ما بين ١٢-١٨ سنة، واقتصرت العينة علي الذكور فقط، وتنتمي عينات الدراسة إلي الطبقات المتوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة أن المتخلفين عقلياً لديهم قصوراً في التوافق الصحي والاجتماعي والانفعالي. يبدي المتخلفون عقلياً قصوراً واضحاً في قدرتهم على حل المشكلات الاجتماعية.

فقد هدفت دراسة فالون (Vallone, 2005) إلى أن حل المشكلات الاجتماعية لدي عينة من الأطفال بمتلازمة داون بلغ حجمها ٣٠ طفلاً ٢٢٠ طفلاً متخلفاً عقلياً بأسباب غير محددة ، ٢٢ طفلاً عادياً ، وانتهت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال بمتلازمة داون أعطوا استجابات مناسبة قليلة ، وغير مرنة وكانت أكثر تشتتاً مقارنة بالمجموعات الأخرى. وانتهت نتائج دراسة سيبرشتاين وليفرت (Siperstein & Leffert, 1997) إلى أن الأطفال المقبولين اجتماعياً يولدون استراتيجيات انسحابية أقل ، بينما الأطفال غير المقبولين اجتماعياً غالباً يولدون معدلات مرتفعة من استراتيجيات الانسحاب.

والأطفال التوحديين غير قادرين علي إقامة علاقات انفعالية دافئة مع الآخرين، فهم لا يستجيبون إلي سلوك آبائهم العاطفي مثل الابتسامات وبدلاً من ذلك فهم لا يفضلون أن يحتضنوا أو أن يقبلوا ولا يستجيبون لآبائهم أكثر من الغرباء، ولا يوجد فرق في سلوكهم اتجاه الأفراد والأشياء، ويمتازون بغياب التواصل البصري وتجنب التحديق (إبراهيم الزريقات، ٢٠٠٤، ٣٩) والطفل التوحدي لا يبدو أنه يتفهم ما يقوله الآخرون، كما أن التفاعل الاجتماعي يكون محدود بدرجة كبيرة، كما أنه يتصرف كما لوكان

الآخرون المحيطون بهم غير موجودين ( Frith , 1989, 3) كما أنهم لا يظهرون رابطة عاطفية مع والديهم ولا يشتركون في اتصال بالعين (Norton &Drew, 1994, 70).

يبدي المعوقين سمعياً الانسحاب والانطوائية واللجوء إلى أساليب عدوانية ، والشعور بالعصبية ، والشعور بالنقص ، والتمركز حول الذات ، والاندفاعية ، وعدم القدرة على مواجهة الواقع ، وفي هذا الصدد انتهت نتائج دراسة إزبيل (Isobel , 1938) إلى أن الصم أقل توافقاً ومشاركة مع الآخرين ، وأقل تحملاً للمسئولية وانتهت نتائج دراسة جوردون وكارشمر (Jordan &Karchmer , 1986) إلى أن المعوقين سمعياً يبدون بدرجة أكثر شيوعاً علاقات اجتماعية متدنية مع الأقران والراشدين.

كما أسفرت نتائج دراسة بَين وآخرون (Bain et al., 2004) عن أن الأطفال الصم يعانون من الوحدة ، والعزلة الاجتماعية ، كما أنهم معرضين للمخاطر النفسية والاحتماعية والبدنية.

ويمكن تفسير أوجه القصور لدي المعوقين سمعياً في الانجاهات السلبية من قبل الآخرين إزاءهم. كما أن المعوقين سمعياً يحاولون تجنب مواقف التفاعل الاجتماعي في مجموعة ، ويميلون إلي مواقف التفاعل التي تتضمن فرداً واحداً أو فردين ، حتى أولئك الذين يعانون من إعاقة متوسطة يحتاجون إلي تركيز انتباههم جيداً لحديث الشخص الأخر، والاستعانة بملاحظ اتهم البصرية ، والذين يعانون من فقدان سمعي شديد (بحدود ٨٠ ديسبل) فإنهم بهيلون إلي إقامة علاقاتهم الاجتماعية مع أمث الهم (يوسف القريوتي وآخرون ، ١٩٩٨ ، ١٩٩٨).

يَظهر المعوقون بصرياً توافقاً متدنياً فقد أوضحت المراجعة التي قام بها (عبد المطلب القريطي، ٢٠٠١ ، ٣٩١) لبعض الدراسات التي أُجريت في هذا المجال إلي أن المعوقين بصرياً يغلب أن تسيطر عليهم مشاعر الاغتراب ، وانعدام الآمن ، واضطراب صورة الجسم ، والنزعة الاتكالية ، وهم أقل توافقاً شخصياً واجتماعياً ، وتقبلاً للآخرين وشعور بالانتماء للمجتمع من المبصرين.

وانتهت نتائج دراسة كون (Cowen et al., 1961) إلي وجود ميل لدي الأفراد المعوقين بصرياً الذين يعيشون في منازلهم مع والديهم وينتظمون في المدارس مع العاديين أن يكونوا أكثر توافقاً من المكفوفين، والذكور الذين ينتظمون في المدارس يكونون أفضل توافقاً من الإناث، ووجود علاقة بين الفهم الأموي والتوافق لدي المراهقين المكفوفين.

أما نتائج دراسة هارفي وجرينواي (Harvey & Greenway, 1984) فقد أسفرت عن انخفاض التوافق النفسي لدي المعوقين بصرياً، كما أن لديهم صورة متدنية عن ذواتهم. وانتهت نتائج دراسة آش وآخرون (1978, Ash et al., 1978) إلي أن المعوقين بصرياً من الميلاد حتى سنتين ، ومن ٣ إلي ٤ سنوات ، وأكثر من ٥ سنوات لا توجد فروق بينهم في التوافق الشخصي والاجتماعي ، وأن سوء التوافق الشخصي والاجتماعي يُبني علي أساس فئات التشخيص علي سبيل المثال وجد أن مجموعة الجلوكوما تعاني من تدني في التوافق النفسي والاجتماعي. ويمكن تفسير أوجه القصور لدي المعوقين بصرياً إلي الانجاهات السلبية إزاءهم (1991 (Lawrence) ، وإلي تفشي البطالة بينهم ، والفقر ، والمستويات الاقتصادية الاجتماعية الفقيرة (Bowe, 1991) .

يعاني دوي صعوبات العلم من العزلة الاجتماعية ، والخجل ، وعدم توكيد الذات، والشعور بالدونية والعجز ، والإحباط والفشل ، والغصب ، والعدوان والقهرية ، والاعتمادية ، وسلوك إيداء الدات ، والتخريب ، ومشاعر سلبية عن الذات ، وفقر في المهارات الاجتماعية ، وعدم التواصل الجيد مع الآخرين ، وعدم تحمل المسؤولية ، والفوضوية ، وعدم الثقة بالنفس ، والاهتمام بالسلوك غير المنتج والترثرة الشديدة ، والمشاغبة (سعيد حسني ، الثقة بالنفس ، والاهتمام بالسلوك غير المنتج دراسة كافيل وفورنس , الاحتماع وانتهت نتائج دراسة كافيل وفورنس , المواجهة ، وصعوبات التعلم يعانون من قصور في القدرة على المواجهة ، وصعوبات في التوافق .

والتوافق النفسي لدي ذوي صعوبات التعلم لا يكون محصلة أو نتيجة ثانوية ولكنه جزء من الإعاقة ذاتها (Greenspan, 1981) كما أن قصور السلوك التكيفي لديهم يتأثر بدورة حياة الفرد، كما أنه يلعب دوراً أساسياً في التنبؤ بالنجاح في المجالات الاجتماعية والتعليمية (Weller &Strawser, 1981).

يتصف الأطفال الموهوبين والمتفوقين بخصائص اجتماعية وانفعالية ايجابية مقارنة بأقرانهم الأطفال متوسطي الذكاء، ومن أهم الصفات الاجتماعية التي يتميز بها هؤلاء الأطفال هي قدرتهم القيادية في المدرسة وخارجها. فهم قادرون علي قيادة الطلبة الأخرين، وقادرون علي حل المشكلات الناجمة عن التفاعل مع الآخرين وإدارة الحوار والنقاش والتفاوض بشأن القضايا الحياتية التي يتعرض لها زملاؤهم الآخرون كما أنهم محبوبون من قبل أقرانهم (يوسف القريوتي وآخرون، ١٩٩٨، ٢٠٤).

وانتهت نتائج دراسات تيرمان إلى أن التوافق الانفعالي لدي الأفراد الموهوبين يكون أفضل من أقرانهم غير العاديين (In : Gallagher , 1990) أما نتائج دراسة لثر

وآخرون (Luthar et al., 1992) فقد انتَهت إلى أن المراهقين الموهوبين ذوي التحصيل الأكاديمي المرتفع لديهم توافق نفسي أفضل من أقرانهم غير الموهوبين، وأن الإنات كُن أكثر توافقاً في مقاييس القلق والاكتئاب مقارنة بأترابهم غير الموهوبين.

وبالرغم من التوافق الجيد للموهوبين إلا أنهم يواجهون ببعض المعوقات في بيئاتهم الأسرية والمدرسية ، وأن هذه المشكلات لا تعرض استعداداتهم الفائقة للذبول والتدهور فقط ، وإنما تهدد أمنهم النفسي أيضاً وعندما يشعر الموهوبون بالضجر واللل والإحباط من المناهج الدراسية المصممة غالباً للطلاب المتوسطين فهي لا تشبع احتياجاتهم للمعرفة الواسعة والعميقة ، كما ينفرون من المهام الروتنية التي لا تتحدي استعداداتهم العالية ، مما قد يؤدي إلي التراخي والتكاسل وريما الاستغراق في أحلام اليقظة والأفكار الخيالية ، وقد يهربون من المدرسة ونظراً لأنهم متفردون ، ومؤكدون لذواتهم ، يبحثون عن الجديد باستمرار ، فإن ما يلاقونه بسبب ذلك من رفض اجتماعي بل وسخرية وتهكم أحياناً يعرضهم للمعاناة النفسية ، وللتوتر والقلق والإحباط (عبد المطلب القريطي ، ٢٠٠١ ،

وعن التوافق النفسي لدي المعوقين بدنيا فقد انتهت نتانج دراسة بيكنهام وآخرون (Pakenham et al., 1997) إلي أن مرضي التصلب الحدبي يبدون توافقا اجتماعياً متدنياً وأسفرت نتائج دراسة كروكر وميجر (Pakenham et al., 1989) إلي أن المعوقين بدنياً يبدون تفاعلات اجتماعية سلبية مقارنة بالعاديين ، ولديهم أفكار سلبية داخلية عن أنفسهم. ويظهرون الرفض ، والعزل والنقد الشديد ، ولديهم مستوي عال من الانغلاق الاجتماعي ، والشعور بالعجز والفشل ، وتدني مفهوم الذات ، والمعاناة من مشكلات في التواصل الاجتماعي والمشاركة في النشاطات الاجتماعية (سعيد حسني ، مسئولية أو الأسرة وعدم القدرة على مواصلة أي نشاط فردي أو جماعي (فوقية حسن ، ٢٠٠٢) .

ويبدي المضطريين كلامياً ولغوياً صعوبات بالغة في التوافق الاجتماعي فعلي سبيل المثال الأفراد المتلجلجين يجدون صعوبات جمة في التوافق الاجتماعي:
(Mahr & Torosian, 1999).

Motives الدوافع

إن عملية التوافق هي سلسلة من الخطوات تبدأ عندما يشعر الفرد بحاجة أو دافع وتنتهي عندما يشبع هذه الحاجة أو يرضي هذا الدافع ، ودوافع الإنسان كثيرة لا حصر لها

منها ما هو فطري وهذه الدوافع أولية لا يحتاج الفرد لتعلمها ومنها ما هو مكتسب أي دوافع ثانوية يكتسبها الفرد خلال عملية التطبع (عباس عوض ، ١٩٧٧ ، ٥٥).

ونستطيع أن نتنباً بما يمكن أن يقوم به الفرد في كل موقف من المواقف إذ عرفنا فقط منبهات البيئة وحدها وأثرها على الجهاز العصبي ، إذ لابد أن نعرف شيئاً عن حالته الداخلية كأن نعرف حاجاته وميوله واتجاهاته وعلاقتها بالموقف بالإضافة إلى ما يعتلج في نفسه من رغبات وما يسعي إلى تحقيقه من أهداف وهذه العوامل مجتمعة هي ما نسميها بالدوافع رعبد الرحمن عدس ، نايفة القطامي ٢٠٠٧، ١٢٥).

والدوافع هي أساس التعلم والخبرة واتصال الفرد بالبيئة التي ينتمي إليها وعلي هذا فقدرة الفرد علي التوافق،وما يتمتع به من الصحة النفسية تكون رهن بحاله الدافعية لديه.

#### مفهوم الدافع

يستعمل علماء النفس كلمات "دافع" ، "الحاجة" ، "الحافز" ، "العريزة" بطرق معينة وكل هذه المصطلحات تُعد تكوينات ، عمليات داخلية مفترضة يبدو أنها تفسر السلوك ، ولكن لا يمكن ملاحظتها أو قياسها بصورة مباشرة .

ويطبق مصطلح الحاجات على أوجه النقص التي قد تقوم على متطلبات معينة جسمية أو متعلمة أو على توليفة منهما، ويشير الدافع إلى حالة داخلية تنتج عن حاجة ما، وتعمل هذه الحالة على تنشيط أو استثارة السلوك الموجه عادة نصو تحقيق الحاجة المنشطة ، ويطلق مصطلح الدوافع أيضاً على الدوافع التي يبدو أنها تنشأ بصورة أساسية نتيجة للخبرات . أما تلك الحالات التي تنشأ لإشباع حاجات فسيولوجية أساسية (مثل الحاجة للطعام والماء) فتسمى بالحوافز ويطلق مصطلح الغريزة على الحاجات الفسيولوجية والأنماط السلوكية المعقدة التي تظهر بالدرجة الأولى وراثية المصدر (لندا دافيدوف ، ١٩٩٧ ، ١٩٦١ - ٢٣٤).

ويشير ابستاين Epstein , 1982 إلي ثلاث فروق مميزة بين الدوافع Motives والغرائز Instincts على النحو التالي :

١- يشير الملمح الأول إلي أن الأفراد يتعملون بطرق مختلفة لإشباع دوافعهم وتميل السلوكات الغرائزية إلي أخذ نفس الشكل. فعلي سبيل المثال فإن القطة الشاردة الجائعة من الممكن أن تجول في كثير من الممرات والطرق لافتراس فأر . بينما نجد أن قطة المنزل من الممكن أن تحصل علي الطعام وتقرقر فرحاً لأنها سوف تحصل علي غذائها المؤمن ، كلتا القطتين تشعران بالجوع وفقاً للبرمجة الجينية في الاستجابة للظروف البيئية ، والحرمان من الطعام ، ولكن لأن كل قطة تعلمت بطريقة مختلفة للظروف البيئية ، والحرمان من الطعام ، ولكن لأن كل قطة تعلمت بطريقة مختلفة

الحصول على الطعام فإن ابستاين يعتبر الحصول على الطعام في هذا المثال دافع وليس غريزة.

٢- الملمح الثاني المميزبين الدافع والغريزة يكون في التوقع باعتباره مكون معرفي للسلوك المدفوع ، والتوقع يكون محصلة لبعض النشاط الموجه لهدف ، والذي يكون مفقود أو متواجد على نحو أقل في السلوك الغريزي.

٣- الملمح الثالث يتضمن الانفعالات ، فالسلوك المدفوع يكون أكثر احتمالاً أن يكون مصحوباً بتعبيرات الانفعال من السلوك الغريزي (in: Brown &Cook, 1986, 255) .

ومصطلح الحاجة والدافع في الأدبيات النفسية استخدما بالتبادل. والدافعية هي محاولة لإشباع الحاجات، وكل من الظروف الداخلية والخارجية تستثير وتؤثر في الحاجات (Chambers, 1980).

والدوافع حالة داخلية من الاستثارة تنتج عن بعض المثيرات التي تؤدي إلي السلوك الذي يكون موجهاً نحو هدف ما (Brown & Cook, 1986, 252).

ويعرف (علاء الدين كفافي ، ١٩٩٠ ، ٢٨١) الدافع بأنه القوة التي تجعل الكائن الحي ينشط لإصدار سلسلة من الأساليب السلوكية ، حيث تتجه هذه الأساليب نحو تحقيق هدف معين ، ثم تتوقف إذا تحقق الهدف".

ويعرفه (عبد المطلب القريطي ، ١٩٩٨ ، ٧٩) بأنه: "حالة داخلية أو نزعة في الكائن العضوي بيولوجية فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعية من شأنها أن تثير توتره وتخل باتزانه ، ومن ثم تحرك سلوكه وتحفزه إلي مواصلة نشاطه في وجهة معينة سعياً لإرضاء حاجته ، أو تحقيق رغبته واستعادة نشاطه في وجهة معينة سعياً لإرضاء حاجته أو تحقيق رغبته واستعادة توازنه"

زيعرف (حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ٣٤) الدافع بأنه: "حالة جسمية أو نفسية داخلية (تكوين فرضي) يؤدي إلى توجيه الكائن الحي تجاه أهداف معينة ومن شأنه أن يقوى استجابات محددة من بين عدة استجابات يمكن أن تقابل مثيراً محدداً.

والأفراد النين لديهم دافعية مرتبعة كما يراها كل من هونجا وهونجا Hoyenga . 1984 يتميزون بما يلي:

١- بالاندفاعية والسلوك العدواني لاسيما إذا كان الفرد ينتمي إلى بيئات اجتماعية
 اقتصادية متدنية.



- ٢- بالاشتراك في الألَعاب الرياضية التنافسية مثل كرة القدم ، واله وكي ولعبة البيسبول، والتنس.
  - ٣- الانضمام إلى المؤسسات والعمل بها.
- ٤- العمل على تجميع الأملاك مثل اقتناء سيارة فارهة ، أو سيارات سباق أو بطاقات ائتمان.....الخ
- ٥- اختيار المهن مثل: معلم أو أن يعمل دبلوماسي ، أو رجل أعمال ، أو المهن التي تمكن (In: Morgan et al., 1986, 287-288) الفرد من أن يكون له تأثير على الآخرين

الأسس التى تقوم عليها الدوافع

أولاً: مبدآ الطاقة والنشاط Energy and Activity

· تؤدي الدوافع إلي القيام بحركات جسمانية وذلك بمد عضلات الجسم بالطاقة ، وتفريغ شحنة هذا النشاط بالاستثارة الجسمانية من البيئة الخارجية أو من داخل الكائن الحي. ثانيا: مبدأ الغرضية Purposivism

تؤدي الدوافع إلى توجيه السلوك نحو غرض أو هدف.

ثالثًا: مبدأ التوازن Equilibrium

أن الكائن الحي لديه الاستعداد لأن يحتفظ بحالة عضوية ثابتة متوازنة فإذا تغير هذا الاتزان حاول الجسم استعادته.

رابعا: مبدأ الحتمية الديناميكية Dynamic Determinism

ومعنى هذا أن كل سلوك له أسباب، وهذه الأسباب توجد في الدوافع ومن هذه الدوافع ما هو فسيولوجي في أصله كالحاجة إلى الطعام ، ومنها ما هو مكتسب متعلم (محمد مصطفی ،۱۹۸٤ ، ۲۳).

أبعآد الدوافع

- ١- مدة البقاء أو الاستمرار: تعد الفترة لبقاء الدوافع من أكثر الأبعاد وضوحاً في وصفها ، فمن ناحية تستمر بعض الدوافع فترة زمنية قصيرة جداً أو طويلة.
- ٢- الطابع الدوري: والمقصود به أن دوافع الكائنات الحية شر بدوره كاملة تبدأ بالحاجة الشديدة إلي إشباع الدوافع،ثم الإشباع وخفض التوتر ثم الحاجة مرة أخري.
- ٣- السكون: ويقصد بهذا البعد أن بعض الدوافع قد تتسم بالسكون بصورة تامة لفترات زمنية طويلة، ثم تعاود الظهور فجأة بقوة كبيرة حينما تصبح الظروف مناسبة.



#### خصائص الدوافع البيولوجية:

- ١- أنها دوافع وراثية يولد بها الإنسان وتبدأ في تحريك سلوكه منذ البداية الأولي للحياة وتتفتح حسب نظام ثابت إلى حد كبير، ولا يفيد معها تعلم كي تتغير تغيراً جوهرياً أو تلغى إلغاء تاماً.
- ٢- أنها دوافع لا غني للإنسان عنها ولا غني له عن إحداها ولا بمكنه استبدال واحد منها
   بالآخر أو بدافع جديد.
- ٣- لا تحكم شدتها وفاعليتها عوامل خارجية بل تختلف تلك الشدة وفق النقص أو الزيادة في إشباعها (أحمد فائق ، محمود عبد القادر ، ١٩٨٠ ، ٣٠٦).
- ٤- إنها تؤدي وظيفة بيولوجية هامة هي المحافظة على بقاء الكائن الدَّى واستمرار النوع.
- ٥- أنها عامة لدي جميع الكائنات البشرية والحيوانية فنحن جميعاً نشعر بهذه
   الدوافع ، كما أنها توجد أيضاً عند الحيوان.
- ٦- أنها تحدث نتيجة لاضطراب التوازن العضوي والكيميائي للجسم فإذا اختل هذا "التوازن الذاتي" بسبب وجود أي اضطراب أو نقص عضوي أو كيميائي في الجسم، ظهرت في الحال بعض العمليات الجسمية التعويضية التي تحاول سد هذا النقص وإزالة حالة الاضطراب، وإعادة حالة التوازن الذاتي ثائر أحمد، ٢٠٠٨، ٢٥-٢٦).

والقرآن لا يدعو إلى كبت دوافعنا الفطرية ، ولكنه يدعو إلى تنظيم إشباعها والتحكم فيها ، وتوجيهها توجيها سليماً تراعي فيه مصلحة الفرد والجماعة بحيث يصبح الفرد هو المسيطر على دوافعه ، والموجه لها ، ولا تكون دوافعه هي المسيطرة عليه والموجهة له رحمد نجاتى ، ٢٠٠١ ، ٥٦) .

#### (ب) الدوافع النفسية

هي تلك الدوافع التي لم يتضح لها أصل عضوي ، ونحن نفشل في استخدام هذه العبارة عن تلك العبارة الشائعة التي تعرف الدوافع الثانوية بأنها تلك الدوافع ذات الأصل النفسي ، والسبب في تفضيلنا للعبارة الأولى ، أننا نري أن العبارة الثانية خطأ علمي ، فنحن لا نستطيع أن نثبت علمياً أن الدوافع الثانوية لها أصل نفسي (عبد السلام عبد الغفار ، ٢٠٠٧ ، ٢٤).

وهذه الدوافع تصنف في الدوافع الداخلية الفردية وتتمثل في سعي الكائن الحي للقيام بشيء معين لذاته فهي بمثابة دوافع فردية تحقق الذات للفرد، حيث ترتبط بوظائفه الذاتية وتحقق توازنه من خلال استجاباته المختلفة مثل دافع حب الاستطلاع،

ودافع الانجاز، ودافع الكفاءة ، أما الدوافع الخارجية الاجتماعية فهي الدوافع التي تنشأ نتيجة لعلاقة الكائن الحي بالأشخاص الآخرين ، ومن ثم تدفع الفرد للقيام بأفعال معينة إرضاء للمحيطين به أو الحصول علي تقديرهم أو تحقيق نفع مادي أو معنوي مثل دافع الانتماء ، ودافع التنافس ، والسيطرة للحصول علي المزايا الاجتماعية والمادية (ثائر أحمد ، ٢٠٠٨ -٣٦).

والدوافع الاجتماعية دوافع معقدة فهي روافد ومنابع للعديد من الأفعال الإنسانية وتسمي بالاجتماعية لأنها متعلمة من خلال المجموعات الاجتماعية لاسيما في نطاق الأسرة وكما أنها تتضمن الناس الآخرين. والفرد في سعيه إلى بناء علاقات اجتماعية مع الآخرين يعمل في نفس الوقت على المحافظة على استمرارية هذه العلاقات، وعلى هذا تُعد الدوافع الاجتماعية مكون رئيس من مكونات الشخصية (الا28-280, 1986, . 1986)

والدوافع الاجتماعية قوة توجه السلوك الإنساني نحو أضاط محددة من العلاقات مع الأفراد الآخرين، ولا توجد قائمة بالدوافع الاجتماعية مقبولة تتصف بالعمومية، ربما أكثر المحاولات تأثيراً تكون قائمة الدوافع الاجتماعية لموراي, معد دراسات مكثفة للحاجات الإنسانية التي تتضمن الانجاز (إكمال المهام الصعبة) الاستقلال، الفهم، السيطرة التنظيم، اللعب، التنشئة وهو يعتقد أن السلوك الإنساني يفهم بصورة أفضل من خلال دراسة التفاعل بين هذه الدوافع الاجتماعية داخل الفرد (376 -375, 1984, 1984).

ولما كانت الدوافع الاجتماعية تنشأ عن الحضارة والتفاعل الإنساني وهذه بطبيعتها في تقلب وتغير دائمين، فإن عملية التوافق الخاصة بإشباع هذه الدوافع الاجتماعية تصبح أكثر خطراً في حياة الإنسان لما يتطلبه من مرونة وقدرة على تعديل استجاباته كلما تغيرت الظروف الاجتماعية والبيئية التي يعيش فيها، ولذا كان إشباع الدوافع الاجتماعية في كثير من الأحيان أمراً عسيراً رنبيلة الشور يجي، ٢٠٠٧، ١٦٠).

وتلعب الدوافع النفسية دوراً كبيراً في حياة الإنسان يفوق في كثير من الأحيان الدور الذي تلعبه الدوافع البيولوجية التي تعتبر سهلة الإشباع إلي حد من فالسلوك المبكر للرضيع يتحدد ويشكل كبير بواسطة حاجات الرضيع البيولوجية الأست فهو يبكي عندما يجوع أو يبرد أو يتألم ، ولكنه حالما ينمو يبدأ بالبكاء لجلب أمه لديه ، وسرعان ما تظهر لديه دوافع جديدة يتعلمها عن طريق التفاعل مع الناس الآخرين ويشكل خاص والديه (عبد الرحمن علس نايفة القطامي ، ٢٠٠٢، ١٣٣).



وهناك الدوافع الشعورية والدوافع اللاشعورية: فالدوافع الشعورية :

هي تلك الدوافع التي تدخّل في وعي الشخص،وتكون تحت سيطرته فيكون قادراً على التحكم فيها، وعلى توجيهها وعلى تعديلها أو إيقافها فهي دوافع تحت سيطرة الشخص لأنها خاضعة لعقله الواعي، مثل اختيار المهنة تناول الطعام ....الخ

أما الدوافع اللاشعورية: فهي تلك الدوافع التي توجد وراء التصرفات التي يأتيها الشخص عن غير قصد أو وعي والتي يجد نفسه قائماً بها من غير أن يشعر، ففي كثير من الحالات يتصرف الشخص تصرفات لا يدرك لها سبباً ولا يعرف لها أثراً، وتكون في الحقيقة صادرة من أعماق نفسه ومن فعل اللاشعور مثل التعدي غير المقصود أو الحب أو الكراهية (نبيلة الشوريجي، ٢٠٠٧، ١٣٦، ١٣٧)، أو زلات اللشان وهفوات القلم فكثيراً ما ننطق بكلمات لا نقصدها وإنما نعبر عن أشياء داخل أنفسنا (سهير كامل، ١٩٩٣، ١٠٨).

وقد أشار القرآن إلي التعبير اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما يجيش في النفس من دوافع يحاول الإنسان كتمانها وإخفاءها .

(أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن تُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرُيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿ ) لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرُفْتَهُم بِسِيمَ لِهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿ ) لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعُرُفُتُهُمْ بِسِيمَ لِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۚ ) (محمد ٢٠-٣٠).

ويروي عن أمير المؤمنين عشان بن عفان رضي لله عنه أنه قال في هذا المعني "ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه " وفي الحديث الشريف "ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها إن خيراً فخير وإن شراً فشر وعد نجاي ٢٠٠١، ٢٥٠.

العلاقة بين الدوافع الفسيولوجية والنفسية

هناك علاقة وتيقة بين الدوافع الأولية والثانوية فالأثر البالغ للدافع من منبه خارجي قد يزداد كثيراً من جراء اقترانه بأثر ناشئ عن منبه داخلي والعكس بالعكس، وحتى برغم ذلك ربما لا يكون أحدهما على قوة كافية لتنشيط الدوافع ، كذلك يحتمل جداً أن تتيع عملية التفكير فكرة معينة مثيرة للدوافع عندما يكون التنبيه من البيئة الداخلية أو الخارجية أو منهما معا أقل ما يمكن وعلى العكس فإن وجود هذه الفكرة قد يقوي أثر المنبهات الخارجية أو الداخلية ذلك أن الفكرة العابرة عن الطعام قد لا تكفي وحدها لإثارة دافع الجوع الفعال إلا إذا صاحبها تقلص المعدة قليلاً (تنبيه داخلي) ورؤية الطعام (تنبيه خارجي) (ثائر أحمد ، ٢٠٠٨).



### نظريات الدافعية

### ١- نظرية الغرائز Incentive Theory

اعتقد العلماء في القرن الثامن عشر أن ما يحرك سلوك الحيوانات هو قوي معينة تسمي الغرائز، وهي حالة فطرية تثير بصورة منتظمة استجابة محددة عند ظهور نمط معين من المثيرات. وعندما نشر دارون آراءه عن التطور وأصل الأنواع موضحاً أن الفرق بين الإنسان والحيوان هو فارق في الدرجة وليس في النوع سارع بعض العلماء في تطبيق مفهوم الغريزة أيضاً على السلوك الإنساني (ليندا دافيدوف، ١٩٨٨، ١٩٨١).

ويرجع السبق إلى عالم النفس الانجليزي مكدوجل McDougal والذي يعرف الغريزة بأغا: "استعداد عصبي نفساني يجعل صاحبه ينتبه إلى مؤثرات من نوع خاص، ويدركها إدراكاً حسياً، ويشعر بانفعال من نوع خاص عند إدراكها، ويسلك نحوها سلوكاً خاصاً، أو على الأقل يشعر بنزعة لأن يسلك نحوها هذا المسلك" وتتميز الغريزة بأغا: عامة في النوع، وفطرية أي تظهر دون سابق تعلم (سعد جلال، ١٩٨٥، ١٩٨٥).

ومن خلال عقد موازنة بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان، وعلي موازنة أنواع سلوك الإنسان في مراحل النمو المختلفة، وصل مكدوجل بذلك إلي أن الدوافع الأولية للسلوك واحدة في الإنسان والحيوان الراقي. وأن هذه الدوافع فطرية وراثية وأنها هي محركات السلوك، خصوصاً إذا اجتمعت مع بعض المؤثرات الخارجية (عبد العزيز القوصى، ١٩٧٥، ٦٢).

ويعيش الشخص الغرائز من خلال تجاريه في صورة عواطف تجاه موضوعات خارجية أو أفكار، فهو لا يعيش العدوانية وإنما كراهيته لهذا الشخص ولهذا الشيء، مما يفترض التفاعل بين الشخص والبيئة (صلاح خيمر، ١٩٧٩، ١٩٧٥).

ومن الغرائز التي أثبت وجودها مكدوجل ما يأتى:

- ١- غريزة الخلاص: وهي استعداد يستثار في الإنسان إذا ما أدرك نفسه في موقف خطر، ويحاول أن يخلص نفسه بالهرب وهي موجودة لدى الإنسان والحيوان.
- ٢- غريزة الوالدية: وانفعالها المصاحب هو الحنو، وهي تستثار عند إدراك الضعف
   في الآخرين وحاجتهم إلي المساعدة (عبد العزيز القوصي، ١٩٧٥ ٢٠.
- 7- غريزة حب الاستطلاع وانفعاها ( التعجب) ، الهرب وانفعالها ( الخت عن البحث عن الطعام وانفعالها ( الجوع ) ، النفور وانفعالها ( الاشمئز از ) ، الخنوع وانفعالها ( الشعور بالنقص ) ، السيطرة وانفعالها ( الزهو ) ، الحل والتركيب وانفعالها ( حب العمل و النشاط) ، غريزة الضحك وانفعالها ( التسلية ) ( عمد مصطفى ، ١٩٨٤ ، ١٤).

ويشير مادسين (Madsen, 1973) إلى أن تفسيرات مكدوجل عن الغريزة تري ككل شامل وتتضمن كل من الأداء المعرفي المباشر، والأداء التنشيطي الدينامي.

وعرض ثورندايك Thorndike قائمة بعدد الغرائز (٤٢) غريزة منها غريزة الأكل والمقاتلة والضحك والبكاء ، أما وليم جيمس James فقد عرض قائمة في أواخر القرن التاسع عـشر تكونـت مـن (٣٢) غريـزة : منهـا غريـزة الغـيرة والخـوف والتنـافس والابتسام...الخ رصالح حسن، ٢٠٠٨، ١١٨).

وفي ضوء نظرية التحليل النفسى Psychoanalytical Theory حاول فرويد تحديد الغرائز من خلال خفض كبير في عددها وحددها في غريزة Eros والتي تتضمن بقاء النوع، ويكون الجنس أساسي في هذا النوع، ويرتبط كذلك بغرائز الحصول على الطعام والماء ويقية الضروريات الحياتية الأخرى ، أما النوع الأخر من الغرائز فُقد أطلق عليه فرويد غريزة Thanatos والتي تتضمن الموت أو الفناء ، ويري فرويد أن كل من غريزة الحياة وغريزة الموت في حالة من الصراع ويعتقد أن الغرائز غالباً ما يحدث لها كبت بسبب المعايير الاجتماعية، ولكنها تبقي في منطقة اللاشعور كدوافع لاشعورية والتي تعبر عن نفسها بطرق مختلفة (Brown & Cook , 1986 , 253) نفسها

. وطبقاً لنظرية فرويد ، يحدث نوع من التفاعل بين خبرات الطفولة المبكرة والنزعات اللاشعورية المكبوتة عن حافزي الجنس والعدوان حيث يقوم الآباء والراشدون الآخرون بمنع الأطفال من التعبير الحرعن السلوك بهذين الحافزين الأمر الذي يكره هؤلاء الأطفال علي كبت هذا السلوك وإيداعه في المخزن اللاشعوري، بيد أن العملية لا تنتهي عند هذا الحد ، فعمليات الكبت لا تؤدي إلى إنهاء فاعلية حافزي الجنس والعدوان وأثرهما على نحو مطلق ، بل بمارسان أثرهما في تحديد السلوك على مستوي لاشعوري ، حيث بمكن التعبير عن الرغبات والدوافع المكبوتة بأشكال سلوكية أخري مقنعة تتجسد أحياناً في ممارسة بعض أنماط السلوك التخريبي (عبد الجيد نشواتي ، ١٩٨٤ ، ٢١٦).

وقد تركت نظرية الغرائز افتراض ضمني وأساسي مفاده أن الجينات تهيئ الكائنات للقيام بسلوك نموذجي أو مشابهة:

(Myers , 1995 , 398) يمثل قوة باقية (Myers , 1995 , 398)

على أن النقد الأساسي الموجه إلى نظريات الغرائز يقوم على أساس ما يوحي به لفظ "الغريزة" عند الحيوان وخصوصاً الحيوانات الدنيا من جمود وسَطية وتبوت للسلوك يصل إلى حد الالتزام بقوالب محددة للسلوك لا تتغير ولا تتبدل (صمونيل مفاريوس،١٩٧٤، ١٥٠).

£,

وقد فطن علماء النفس فيما بعد إلي أن الغرائر لا تفسر سلوك الإنسان بقدر تصنيفها للسلوك فقط ، أيضاً وجدوا أن هذه النظرية قد أهملت أثر التعلم والثقافة في السلوك ، وذلك علي أساس أن ليس هناك سلوك غريزي بحت دونما أثر للبيئة والتعلم . ذلك علي الرغم من أن "مكدوجل" نفسه قد تطرق إلي فكرة تعديل الغرائر ، حيث رأي أنه من المكن تعديل الغريزة بحيث تظهر في صورة مختلفة عن صورتها الأصلية ، وذلك نتيجة لأثر الذكاء ، وقدرة الإنسان علي التكيف (حمدي علي الفرماوي ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٠).

والغرائز تبلغ المئات بل والآلاف طالما أن لكّل سلوك غريزته التي تحركه فضلاً عن أن وجهه النظر هذه تقف فقط عند مجرد وصف السلوك ولا تفسره فالقول بأن الإنسان يرغب في أن يكون له أصدقاء لأن لديه غريزة اجتماعية لا يقدم من معرفتنا، ولا يساعدنا على فهم السلوك وضبطه أو التحكم فيه كأهداف أساسية لعلم النفس (عبد المطلب القريطي ، ١٩٩٨ ، ٢٨-٨٣).

والغرائز شهوات فطرية ترغب فيها النفس وتميل إليها ، وقد وهب الله سبحانه هذه الغرائز للإنسان وجعلها جزءاً من تكوينه ليؤدي دوره في الحياة ويحفظ بقاء الجنس البشري ، وقد عبر الله سبحانه وتعالى:-

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلدَّهَبِ
وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ۚ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ،
وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ۚ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ،
حُسْنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّ \* قُلْ أَوْنَتِهُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلْذِينَ ٱتَّقَوٰا عِندَ رَبِهِمْ جَنَّنتٌ خَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَاتٌ مِن مِن عَنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَاتٌ مِن مِن عَنْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَاتٌ مِن مِن عَنْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَاتٌ مِن مَن عَنْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُطَهَرَةٌ وَرَضْوَاتٌ مِن مَنْ مَن مَن عَنْهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُا

والشهوة الجنسية غريزة جبلت عليها النفس البشرية ، وقد سمى الله سبحانه الانحراف في هذه الشهوة مرضاً ودلنا على النجاة منها فقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام:

الام: (قَالَ.... مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِيَ أَحْسَنَ مَثْوَاى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ) (بوسف ٢٣) وقال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرَّبِي إِنَّهُ كَانَ فَيْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) (الإسراء ٢٢)

وأمر الإسلام بحجاب النساء قال تعالى:

(....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسَئُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِبَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ....) (الاحراب: ٥٢)

كما أرشد الله سبحانه وتعالى إلى الاعتدال في الطعام والشراب فقال تعالى: ( ..... وَكُلُوا وَ الشَّرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا اللَّهُ لَا يَحُبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ) (الاعراف: ٣١).

Prive-Reduction Theory - نظرية خفض الدافع

مع تداعي نظرية الغريرة فمن المتوقع أن يحل محلها نظرية خفض الدافعية ، والفكرة التي تقف وراء هذه النظرية أن الحاجات الفسيولوجية تؤدي إلي حالة فسيولوجية مستثارة تدفع الأعضاء لخفض الحاجة من خلال تناول الطعام والشراب ، والهدف الفسيولوجي لخفض الدافع يكون إحداث حالة من الهيموستازي أو التوازن ، والحفاظ على الحالة الداخلية مستقرة (398, 398).

وقد رأي هل ومساعدوه أن الدوافع الإنسانية كافة بصرف النظر عن نوعها ومستوى شدتها هي امتدادات وتعبيرات عن الحاجات الفسيولوجية الأساسية فالناس مثلاً يشعرون بالحاجة إلى التقبل الاجتماعي لأنهم كانوا يُطعمون ويُعتني بهم في صغرهم من أم حانية وأب عطوف فتنمو لديهم تدريجياً من خلال التعميم والاشراط حاجة بحد ذاتها وتصبح حافزاً مكتسباً رراضي الوقتي ، ٣١١ ٢٠٠٣.

٣- نظرية الاستقلال الذاتي للدوافع

صاحب هذه النظرية ألبورت Allport الذي يري أن سلوك البالغ يختلف في دوافعه عن سلوك الطفل ، كما أن البالغ يتميز بتنوع سلوكه وتعدد أهدافه فضلاً علي أنه لا يوجد فردان يتشابهان في دوافعهما ، فكيف مكننا إذن أن نرد اختلاف الأهداف في الأفراد المختلفين إلى غرائز مشتركة ؟

يري ألبورت أن الإنسان كلما كبر تغيرت دوافعه وحل غيرها محلها ، ففي مرحلة تطور الفرد ونموه تتغير دوافعه واستعداداته التي كانت في طفولته وتتحول إلي قوي متميزة ، وهذه القوي تستقل بنفسها عن أصولها وتصبح دوافع في ذاتها لها استقلالها الذاني وهي بذلك تختلف اختلافاً تاماً في أهدافها عن دوافع الطفولة وطبقاً لهذه النظرية يفسر سلوك البالغ حسب دوافعه الحالية عن طريق ميوله ورغباته دون الحاجة إلي إرجاعها إلي أصول غريزية أو ما شابهما (عمد مصطفي ، ١٩٨٤ ، ١٧-١٨).

٥- النظرية العملية المعارضة Opponent-Process Theory

يري سَلمَنْ وكوربت، وسَلمن Salomon & Corbit, 1974; Solomon, 1980 يري سَلمَنْ وكوربت، أننا مدفوعين للبحث عن الأهداف التي تمنحنا أو تزودنا بالمشاعر الانفعاليَّة الجيدة، ونتجنب الأهداف التي ينتج عنها الانزعاج أو الاستياء. وهذه النظرية تركز علي السعادة لذا بمكن اعتبارها نظرية في الانفعالات ، كما أن هذه النظرية تفصل بين مفهومي السعادة والاستياء ، ويشير سُلمن إلي أن العديد من الدوافع المكتسبة تنشأ من التفاعل بين عمليتين متعارضتين في المخ مثل السعادة في استجابة للألم أو الألم في استجابة للسعادة ، وتشير هذه النظرية إلى أن العديد من حالات الدافعية الانفعالية تكون متبوعة بما يضادها فمشاعر السعادة والسرور تتبع بمشاعر الخوف والفزع فعلى سبيل المثال الشخص الذي يتعاطي الهيروين لأول مرة يشعر باندفاع وتدفق السعادة ويحدث بعد ذلك أن يشعر الفرد بأنه أقل سعادة والاستياء وجدوت الأعراض الانسحابية ، ويشير سَلمن إلى أن تتابع الأحداث يؤسس في ضوء البنية المخية والتي تعمل بطريقة إرادية على خفض المشاعر الحادة ،

(Morgan et al., 1986, 270-271; Hassett, 1984, 366)

### النظرية الديناميكية

من أصحاب هذه النظرية وودورث Woodworth الذي مهد السبيل لاستعمال مصطلح الدوافع Drives بدلاً من غرائز، فالكائن الحي له دوافع أو حاجات والتي تشبع عن طريق النشاط الذي يقوم به الكائن الحي في البيئة وهناك نوعان من النشاط أحدهما النشاط الاستهلاكي فالحاجة إلى الأكل يشبعها الأكل نفسه والثاني النشاط الاستعدادي: ولهذا اللون من النشاط قيمته غير المباشرة للكائن الحي ذلك أنه يهيئه ويعده للقيام بالنشاط الاستهلاكي وهذا النشاط بدوره نوعان أحدهما سِتْل حالة اليقظة ، والاستعداد لثير لم يتقرر بعد وقد يبعث هذا المثير استجابة ما ، والثاني هو التكيف الاستعدادي ، ويتم هذا في حالة استثارة النشاط الاستهلاكي وهذا النوع الثاني له هدف، إذ يؤدي إلى القيام بسلوك البحث رمحمد مصطفي ، ١٩٨٤ ، ١٩-١٩).

٦- نظريات المستوي المثالي أو الأفضل Optimal-LevelTheories تشير هذه النظرية كما يري فيسك ومادي، وبير لاين ; Fiske & Maddi, 1961 Berlyne, 1971 إلى أن السلوك يكون موجهاً نحو البحث عن المستوي المثالي أو الأفصل من الاستثارة أو التوانن ، أو حالة الهيموستازي في العمليات الفسيولوجية الداخلية ، فعلى سبيلً المثال إذا كانت الاستثارة منخفضة جداً فإن الشخص سوف يبحث عن المواقف أو المثيرات ليزيد الاستثارة ، أما إذا كانت الاستثارة عالية جداً فإن السلوك سوف يوجه نحو خفضها. فيميل الجسم للمحافظة علي المستوي الأفضل للعمليات الفسيولوجية من خلال ضبط حرارة الجسم، وحامضية سوائل الجسم، ومستوي الماء في الجسم (272) Morgan et al., 1986, 272). وتقترح النظرية أن الناس يندفعون لأن يسلكوا بأساليب تبقيهم في المستوي المثالي للاستثارة، ويتفاوت الناس في هذا المستوي:

(Myers, 1995, 398)

٧- النظرية السلوكية Behavioral Theory

في ضوء هذه النظرية رفض واطسن Watson , 1913 الاعتراف بالغرائز واللاشعور ويقترح أن السلوك الإنساني يمكن تفسيره علي نحو وافي من خلال نظرية التعلم في الاستجابات للمواقف أو للمثيرات (Brown & Cook , 1986, 253-254).

وتركز هذه النظرية على سلوك الإنسان الملاحظ، وتكوين علاقة حتمية بين المثير والاستجابة، والاتجاه السلوكي علي وجه العموم يتصور دور الدوافع بالنسبة للشخصية على الوجه الاتي:

١- أن الغرائز لها تأثيرها علي الشخصية ، ولكنها ليست محوراً أساسياً في تكوين الشخصية.

٢- تهذيب الشخصية وتنميتها من خلال المواقف التي يمر بها الشخص ، وبقدر ما يمر
 الشخص بمواقف بقدر ما يمتلك من خبرات.

٣- تعترف هذه المدرسة بالدوافع الفطرية ، وبدورها في تحريك نشاط الفرد إلا أنهم يتصورون فقط أن هذه الدوافع الفطرية تركز علي مجموعة محدودة من الانفعالات ، والتي يمكن ملاحظتها دون الدخول في متاهات اللاشعور (سيد سبحى ، ٢٠٠٣ ، ٤٥).

وكان ثورندايك من أوائل العلماء الذين تناولوا مسألة التعلم تجريبياً وفسر هذا التعلم بقانون الأثر حيث يؤدي الإشباع الذي يتلو استجابة ما إلي تعلم هذه الاستجابة وتقويتها، ويأخذ هل 1952 , Hull بقانون الأثر، ويحدده علي نحو أكثر دقة مما فعل ثورندايك حيث يستخدم مصطلح تخفيض أو اختزال الحاجة للدلالة علي حالة الإشباع، ومصطلح الحافز للدلالة علي بعض المتغيرات المتدخلة الواقعة بين الحاجة والسلوك وقد حدد هل علاقة السلوك بالحاجة والحافز حسب النموذج التالي :حاجة حافز سلوك اختزال الحاجة . وتعتبر الحاجة طبقاً لهذا النموذج متغيراً مستقلاً ، يلعب دوراً مؤثراً في تحديد السلوك ، فتصدر عن تحديد الحافز كمتغير متدخل ويلعب هذا بدوره دوراً مؤثراً في تحديد السلوك ، فتصدر عن المتعلم استجابات معينة تؤدي إلي اختزال الحاجة ، الأمر الذي يعزز السلوك وينتج

التعلم، أي أن العلاقات التفاعيلية بين الحاجات والحوافز هي التي تحدد الاستجابات الصادرة في وضع معين وتؤدي إلي تعلمهار عبد الجيد نشواتي ، ١٩٨٤ ، ٢٠٨).

### نظرية الجشطلت Gestalt School

إن أنصار النظرية الكلية أو الجشطلت ومنهم كهلر وكوفكا يرفضون رؤية المدرسة السلوكية التي تقوم على التفسير الآلي الفسيولوجي للسلوك ، كما أنهم أيضاً لا يفسرون السلوك بالغرائز كما نري مدرسة التحليل النفسي فالغريزة عندهم ما هي إلا استعداد عام للنشاط والحركة يواد بها الكائن الحي ، ولكن أنصار هذه المدرسة ذهبوا إلي أن الكائن الحي يعيش وسط بيئة اجتماعية ومادية معينة وأن أي تغير يطرأ على عناصر هذه البيئة يسبب للكائن الحي الشعور بالقلق . والتوتر ، وعدم الاستقرار ، ولا يزول هذا التوتر إلا إذا قام الكائن الحي بنشاط معين وأن هذه البيئة تختلف من فرد إلي آخر ، وأن السلوك يفسر علي أساس البيئة السلوكية للفرد التي يطلق عليها المجال السلوكي فعندما يختل توازن المجال السلوكي يشعر الكائن الحي بصالة من التوتر ، والقلق وغياب التوازن النفسي رختار نور الدين ، ٢٠٠٤ ، ١٥٤ - ١٥٥).

### نظرية التنافر المعرفي لفستنجر Festinger

تري هذه النظرية طبقاً لفستنجر أن الأشخاص يسعون إلي تحقيق الاتساق داخل أنساق معتقداتهم ، وتحقيق الاتساق بين أنساق معتقداتهم وسلوكهم ، ومع ذلك هناك تنافر داخل أنساق معتقدات معظم هؤلاء الأشخاص كما يوجد تنافر بين بعض عناصر أنساق معتقداتهم وسلوكهم . وعندما يمتد التنافر إلي أشياء تمثل أهمية بالنسبة للأفراد تنشأ لديهم حالة من التوتر وعدم الارتياح يطلق عليها فستنجر "التنافر المعرفي" وهذه الحالة عندما يشعر الفرد بها تدفعه إلي أن يخفض درجة التنافر أو يستبعده بهدف تحقيق الاتساق ، ومن ثم يعد التنافر المعرفي مصدراً للتوتر يؤثر في سلوك الأشخاص (ثائر أحمد ، ٢٠٠٨).

#### نظرية الجال Field Theory

لفهم نظرية المجال نأخذ ما يحدث أثناء الجوع ، فالجوع عبارة عن نقص في حالة الأنسجة والعضلات الداخلية الاحشائية ، وفي حالة الدورة الدموية يصاحبه اضطراب في الاتزان ، نتيجة هذا الاضطراب سعي لاستعادته هذا السعي هو البحث عن الطعام ، والقيام بحركات يترتب عليها تناول الطعام وسد النقص ، واستعادة التوازن ، والوصول إلى حالة سكون في هذه الناحية والنشاط بكل أنواعه يرجع لحالة توتر ، والتوتر يمثل الحاجة للنشاط ، وفي رأى هذه النظرية أن التوتر والحاجة والدافع كلها شيء واحد.

وحياة الإنسان من الوجهة البيولوجية أو البيولوجية النفسية هي توافق داخلي مستمر لاستعادة التوازن عبد العزيز القوصي ، ١٩٧٥ ، ٦١).

تركت هذه النظريات دوراً هاماً في فهم السلوك الإنساني وتكوين تصور واضع عنه، وبالرغم من تنوع النظريات التفسيرية للدافعية ، والتي تعكس وجهات نظر متباينة للإنسان والسلوك الإنساني ، واختلاف المبادئ التي تقوم عليها هذه المدارس التي ينتمون إليها ، إلا أنه لا توجد نظرية واحدة قادرة علي إعطاء صورة مفصلة وكاملة عن مفهوم الدافعية.

### وظائف الدوافع

١- تنشيط الكائن الحي: لا يؤدي التوتر الذي يصحب إحباط الدافع لدي الكائن الحي إلي قيامه فقط بنشاط معين لإشباع هذا الدافع ، بل يجعله هذا التوتر يستمر في نشاطه حتى يحقق هدفه ويحافظ على توازنه.

٢- توجيه السلوك نحو هدف: إن نشاط الكائن الحي المدفوع ليس عشوائياً وإنما هو موجه نحو هدف يأمل عن طريقه تحقيق إشباع هذا الهدف فإذا قامت عقبة لتحول بينه وبين هدفه فإنه يبذل قصارى جهده للوصول إلي هدفه أو إلي بديل مناسب.

٣- انتقاء وتقوية الاستجابات الصحيحة: إذا كان السلوك يستمر فإن الاستجابات التي تؤدي إلي إشباع الدافع سوف تتعلم تبعاً لقانون الأثر والاستجابات التي لا تحقق الإشباع تؤدي إلي زيادة التوتر وتدفع الكائن الحي إلي مواصلة محاولاته ، وهكذا تنشط الدوافع للكائن الحي وتوجه سلوكه نحو هدف معين ، كما تحدد السلوك الذي يتعلمه الفرد ( حمد مصطفى ، ١٩٨٤ ، ٧٣-٧٤).

#### الحاجات Needs

يشير موراي إلى أن كثير من الباحثين يعتبرون أن معرفة حاجات الإنسان وما يرتبط بها من دوافع وأهداف واستجابات سوية وغير سوية ، ما تحقق منها وما لم يتحقق من الموضوعات الهامة في علم " السحة النفسية" فعن طريق هذه المعرفة نستطيع فهم شخصيته ، وتفسير سلوكه ، فالإنسان لا يفكر ، ولا يتعلم العلم ، ولا يفعل أي شيء إلا إذا كان مدفوعاً بحاجة ما، تحركه إلى تحقيق ما يشبعها (في محمد عودة ، كمال مرسي، ١٩٩٤، ٢٧).

ومن الوجهة المنطقية فإن استخدامنا لمفهوم الحاجات يعين على فهم مشكلات الأشخاص في علاقتها بالواقع الاجتماعي الذي يعيشون فيه ، حيث أنه يوجهنا إلى تقصي الحاجات غير المشبعة ، والي البحث عن الخطأ أو الانحراف في مواجهة هذه الحاجات المختلفة مما يعينا بالتالي على توجيه تلك الحالات وتتأثر بصفة بالأسلوب أو الطريقة التي تواجه بها هذه الحاجات وخاصة في الطفولة والحاجات تنسحب على الكبار والصغار ، وعلى التلاميذ كما على مدرسيهم ، وعلى الأطفال كما على آبائهم ، وإن

كانت شدة الحاجبات المختلفة تختلف باختلاف مرحلة العمر والنمو (صمونيل مغاريوس، ١٩٧٤ / ٢٧).

### مفهوم الحاجة

مفهوم فرضي يدل على حالة من عدم الاتزان (بسبب نقص شيء مادي أو معنوي) تؤدي إلى توتر وإثارة الكائن الحي، وتدفعه إلى النشاط والاستمرار فيه حتى يشبع حاجته، فيعود إلى توازنه الداخلي (محمد عودة، كمال مرسى ١٩٩٤، ٢٧).

ويعرف موراي Murray الحاجة بأنا تكوين فرضي ذات قوة ثابتة نسبياً مصدرها المخ تنظم ادراكاتنا وتفكيرنا وتصرفاتنا، وبواسطتها يتم تشكيل مراكز الإثارة والمواقف غير المشبغة في اتجاه هدف معين. ويوافق على أنه تدفعنا الحاجة إلى تحقيق اللذة الناتجة عن اختزال الحاجات غير المشبعة بدلاً من الذرعة إلى التوازن البدني (الهيوموستازي) (في : محمد السيد ، ١٩٩٨ ، ٣٣٩).

ويتميز مفهوم الحاجة بأنه الأكثر شمولاً ومرونة من مفهوم الغريزة كما أنه يشتمل بالبضرورة علي تأثر السلوك بالبيئة الاجتماعية ، ويدخل في الاعتبار تفاعل الفرد مع مجموعاته الاجتماعية ، كذلك فهو لا يوحي بالجمود والعمومية وثبوت السلوك الذي يوحي به مفهوم الغريزة ( صموئيل مغاريوس ، ١٩٧٤ ، ١٩٧٠).

ويشير مفهوم الحاجات في أدبيات التربية الخاصة إلى تلك المطالب الأساسية اللازمة لمساعدة أولياء أمور الأطفال ذوي الحاجات الخاصة على مواجهة متطلبات رعايتهم، مع تخفيف الجهد والعناء اللازم لذلك، ومحاولة الحفاظ على التوازن العضوي والنفسى لهم رزيدان السرطاوي، عبد العزيز الشخس ١٩٩٨، ١٩٥٨.

#### تصنيف الحاجات

ترتكز مساهمات ماسلو في نظريته حول الدافعية الإنسانية ، وأن فكرة الحاجات تكون مرتبة هرمياً ، لذلك فإن الحاجات في المستوي الأدنى ينبغي أن تشبع أولاً قبل الحاجات في المستوي الأعلى ، فالحاجات الفسيولوجية والحاجة إلى الأمن يجب أن تشبع قبل الحاجة إلى الحب ، ويعتقد ماسلو أن الأفراد يتباينون فيما بينهم في درجة إشباع احتياجاتهم (Samuel , 1981, 87-88).

ويري ماسلو أن الكائنات الإنسانية تميل فطرياً للبحث عن الحال والثقة والنمو لأقصي الدرجات لإمكاناتهم الفريدة للإتقان والإبداع , 1991 , «Kagan & 1. eman , 1991) والتقان والإبداع (327 وأن التركيز على الآخرين والعالم يكون أكثر صعوبة إذا كان الفرد لديه قصور في كثير

من الحاجيات (Maslow) 1968, 37) وقد حدد ماسلوالحاجيات كأهداف تدفع الفرد لخفض حدة التوتر (Maslow) 1970).

و التالي:

Physiological Ndeds Physiological Ndeds

تشيَّمَ الجاجات الفيسيولوجية عليه الجوع والعطش، والجنس والحاجة للأوكسجين والحاجة للنوم والتخلص من فضلات الجسم رحمد السيد ١٩٩٨، ٢٣٥).

والفرد مدفوع وقبل كل شيء إلي إشباع حاجاته البيولوجية ، وفي حال عدم إشباع هذه الحاجات والفرد مدفوع وقبل كل شيء إلي إشباع هذه الحاجات وأسباعها وبعد أن يتم إشباع هذه الحاجات يتبشكل دافع لديرالفرد لإشباع الحاجات التي تقع في المستويات الأعلى من المراجر أجمد يحيق م ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠)

وجنائم الإنسان إيبال إلى الحقطلا على مستوي معين من التوان البيولوجي والمنفسي كالمسلم الإنسان إيبال إلى الحقطلا على موستوي معين من سرجة الحرارة ، ونسبة السكر ، فقد وجه الفكالقكو الاختصاصيين إلى مفهوم التيوتووجية فضالحافز وأصبحت الحاجة مرتبطة بتوجه فسيولوجن ونفسي فإشطاع الحاجات الفسيولوجية يؤدي إلى توان داخلي ، إضافة إلى تهيئة الكائن الحس الإشباع حاجات البيئة التي تؤدي إلى توان داخلي حمدي غاني الفرماوي ، ١٠٠٤، ٢٩ ، ٣٠ ،

Need of Safety الأمن Need of Safety

عدد عندمًا يُقَم إِغْيَالِكُ الْمُحَاجِنَاتُ الْفُسِيولُوَجْيَةُ لَلْفُرِيدِرُجِةُ مِنَاسِبِةً فَا المست

السمالِت الله الترتيب الهرامي اللحاجبات بنبث وتعدرا يحيا وهنوما يعرف حدد الأ

الأوالأمن وتشقل مله للخاجات على:

السعى بحيّاً عن بيئة ثابتة.

١- ٢- القابلية للتنبأ بها.

٣٠- التحرر مُثَنَ القَلْقَ والخَلِط أَو التَشْوريش ( محمد السجاد ، ١٩٩٨ ، ١٨٢).

ويحتاج كل فرد من الأفواد إلي أشكال متعدية الأمن فالطفل يريد أن يأوي إلى والدته ، ويريد أن يتغذي أو يريد أن يأمن من اللبود والمحر والمحرور والمحرور

وإحساس الطفل بالأمن يتطلب فيما يتطلب وجود سياسة ثابتة موحدة للوالدين في معاملة الطفل، وعدم وجود تفرقة أو تغييز بين الإخوة، ووفاء الوالدين بما يعدون به أو يهددون به من وعد أو وعيد، ومناقشة الطفل لإيضاح ما يبدر منه من أخطاء، وعموماً أن نتيجة أساليب معاملة الوالدين تهدف إلي مساعدة الطفل على تكوين أحكام ثابتة والتوصل إلي قواعد ومبادئ يستطيع أن يهتدي بها في سلوكه وتصرفاته (صمونيل معاريوس، ١٩٧٤، ٤٠).

وأهم المظاهر التي يحتاج فيها الفرد إلي الأمن هي الهدف الذي يسعى لبلوغه ، والوسيلة التي يتبعها لبلوغ هدفه ، والمهنة التي يعيش منها ، والعلاقات الاجتماعية التي تصله بالأفراد الآخرين وبالثقافة القائمة . إن الحاجة إلي الأمن تدفع الشخص إلي التجمع مع الآخرين وعمل كل ما من شأنه تحقيق تقبل الجماعة له . ونحن نعرف أن المرض النفسي نوع من فقدان الأمن والإيمان هو الدواء لفقدان الأمان حامد زهران، ٢٠٠٥ ، ٣٣) . وهناك عو امل تؤدي إلي فقدان الصلفل إحساسه بالأمن وتتمثل في :

١- القلق وهو المسئول عن تصدع الشخصية وتفككها ، وانقلاب السلوك عن المعايير السوية ، وقد ينشأ القلق في حياة الطفل نتيجة لعدم صفاء الجو الأسري أو جهل أو ضيق أفق الوالدين ، والنبذ والإهمال حيث ينبذ الآباء أطفالهم سواء بالقول أو بالفعل الأمر الذي يترتب عليه افتقادهم الإحساس بالأمن النفسي والطمأنينة ، فتنمو لديهم روح العدوانية والرغبة في الانتقام والنقد والسخرية من قبل الوالدين (نبيلة الشوريجي ، ٢٠٠٧ ، ١٥٨ - ١٥٠).

٢- إن أي حالة من حالات العجز الجسمي سكن أن تكون مصدر تهديد لأمن الطفل
 في أي مجال من هذه المجالات الأمنية الأساسية. فمن الناحية الجسمية يواجه هذا
 الطفل الكثير من المواقف والعوائق التي تشعره بالتهديد (فتحي عبد الرحيم، ١٩٩٠، ١٤٤١).

٣- حرمان الطفل من أمه في مرحلة الطفولة عامة ، ومرحلة الرضاعة خاصة يؤذيه نفسياً ، قضي الرسول و بخصانة الأم لطفلها فيما يرويه أن امرأة نازعها زوجها في طفلها ، فذهبت إلي الرسول ، وقالت له "يارسول الله" إن طفلي ها مانت بطني له وعاء ، وصدري له سقاء ، وحجري له حواء ثم جاء أبوه ينازعني في فقال الرسول "أنت أولي به من أبيه ما لم تتزوجي" وعبر أبو بكر الصديق عن أهمية الأم في إشباع حاجة الطفل إلي الأمن عندما قضي لأم جميل بحضانة طفلها عاصم بن عمر بن الخطاب . وقال لعمر" إن مسها له أفضل من الجنة عندك" (حمد عودة ، كمال مرسى، ١٩٩٤ ، ٩٠).

## ٣- الحاجة إلى الانتماء والحب Need of Belongingness and Love

الحاجة إلى الانتماء من الحاجات الهامة حيث يشعر الفرد بأنه ينتمي إلى أسرة، وينتمي إلى جماعة مهنية معينة وينتمي إلى وطن معين ، وأن يعتز بانتمائه لهذه الجماعات ، وتُعتز الجماعة بانتمائه إليها (سعد جلال ، ١٩٨٥ ، ٤٧٠).

أما شعور الطفل بأنه مهمل أو منبوذ وغير مرغوب فيه ، فإن ذلك يُعد من أقوي عوامل القلق والتوتر النفسي لديه، وتنبع هذه المشاعر لدي الطفل من إحساسه بإهمالنا له، والعناية به ، وانفصالنا عنه (عباس عوض ، بت ٧٢-٧٣).

والروابط الاجتماعية تعزز معدلات البقاء لكل من الأطفال والراشدين وهذه الروابط تكون تكيفية من خلال بناء العلاقات الوثيقة مع مانحي رعايتهم. والراشدون الذين يتعلق كل منهم بالآخر يكونون أكثر احتمالاً أن يؤدون وينتجون علي نحو مشرك فالتعاون بين الجماعات من شأنه أيضاً أن يجود الحياة ، كما أن الحاجة إلي الانتماء تصبغ أفكارنا وانفعالاتنا ، فالناس يقضون جل وقتهم يفكرون في علاقاتهم المولة والواقعية ، وعندما تتشكل العلاقات نحن نشعر بالغبطة والسعادة (427 , 1995 , 1998) .

وتُعتبر الحاجة إلى شعور الفرد بأنه مميز كشخص له قيمته واستحقاقه من الحاجات العامة للجنس البشري، إن الفرد مهما بلغ من العمر أو المركز يسعى للحصول علي الموافقة والتقبل من الآخرين، نظراً لأن المجتمع يضع عادة قيمة عالية للتكوين والبناء الجسمي السليم، كما يعطي قيمة للقوة والمقدرة الجسمية ويكون من السهل أن يقلل الطفل المصاب بعجز جسمي من قيمته الذاتية نتيجة للقصور الذي يفرض عليه نتيجة للإصابة في مثل هذه الخصائص ( فتحى عبد الرحيم، ١٩٩٠ ، ١٤٥).

هذا وأن الحاجة إلى الانتماء هي بذاتها التي تدفع بعص الأفراد إلى الانتماء إلى العصابات أو الجماعات المنحرفة الهدامة إذا لم يتوافر لهم الأسرة الصحية والجماعات السوية الأخرى. ذلك أن الانتماء لابد منه لتوفير السند الوجداني ولإشباع كثير من الحاجات النفسية الأخرى (صموئيل مغاريوس ١٩٧٤، ٣٨).

وقد تتضح نقص الحاجة إلي الانتماء لدي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة أكثر عمقاً ويشعر بأنه غير مرغوب أو مهمل أو منبوذ ، ويتطلب هذا تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال حتى نوفر لهم جو أسرياً يساعدهم على الإحساس بالانتماء ، وأنهم مرغوب فيهم حتى نزرع في قلوبهم الإحساس بالأمان والأمن الداخلي (عادل الأشول ، ١٩٩٩ ، ٢٢).

وقد حرص القرآن على بنت روح الجماعة في نفوس المؤمنين بفرض صلاة الجماعة يوم الجمعة حيث يجتمع المسلمون في المساعدة والتعارف كما حشالتي عليه الصلاة والتعارف كما حشالتي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة وفضلها على الصلاة الغردية إن حرص القرآن علي توجيه المسلمين إلى حب الأخزيل والي التجمع وتوحيد الصفوف أيضا بنمي في نفوسهم عاطفة حب الغير ، ويقوي فيهم الميل إلي الإيثار والعمل على خير الناس والمجتمع عامة ، ويضعف فيهم تفاعلات الكراهية والبغضاء ودواقع الظلم والعدوان ، والميل إلى حب الذات والأثرة (خمد نجاتي ، المراهية والبغضاء ودواقع الظلم والعدوان ، والميل إلى حب الذات

ونعد الحاجة إلى الحب والحبة من أهنم الحاجات التي يتسعى الطفيل إلى المستباعها ، فهو يحتاج إلى أن يشعر أنه محب ومحبوث ، وهو يحتاج إلى التعداقة والحنان ، والطغل الذي لا يشبع هذه المخاجة إلى الحب والمحبة ، فإنه يعاني أمن الحوع المناطقي ، ويشعر أنه غير مرغوب فيه ، ويصبح سيء التوافق مضطرباً نفسياً حامد زهران ١٩٧٧)

وَتُتَوقَفُ هُذَه الْحَاجِيةِ عَلَيْ عَلَاقَة الطَفَلَ بأَمَه أَ فَإِنَا أَسْدِعَتَ الأَمْ حَاجِلَتُ الطَفَلَ الأَوْلِيَة تَصِيحَ مُصَدِراً للرَّاحَة والعَطَفُ والخَبِ فَتَتَكُونُ بِذَلِك الحَاجِة لِهَا وَيَصِيحَ فِي غَيَابِهَا تَعَاسَةُ للطَفَلُ وَفِي وَجُودِهَا سَعَادَة لَه وَيُخْتَلِعْتُ مَدي مَا تَبِدِيهِ الأَمْ مِنْ عَطَفَ نَحَوُ أَطَفَالُهَا وَالْحَبَلُانُ وَالْمُ عَلَيْ مِلاً للمُ اللهِ عَلَيْ مِلالًا اللهِ عَلَيْ مِلالًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

Sclf-Esteeni Need الذات Sclf-Esteeni Need

تَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيِحتَاجُ الطَّعَلُ الِمِي أَن يَحَوْرُ إعجَابُ البالغين والتي تقديرهم ، وتشجيعهم لمور سواء كانوا من الآباء أو المعارض أو المعكر شيئ المناك المن الآباء أو المعارض أو المعكر شيئ الله المن الآباء أو المعارض أو المعكر شيئ الله عن المناك المعلى المعلى المعكر المع

على أنه يجب ألا تبالغ الأسرة في تقدير أبنائها حتى لا تنقلب الثّقة بالنفس إلي غروريؤدي بالفرد إلى عدم إدراكه لقدراته الحقيقية ، أو إلى غرور يؤدي إلى الترفع عن الآخرين ، فيصبح مكروهاً من رملائه ، منبوداً من الناس (نبيلة الشوريجي ، ٢٠٠٧ ، ٢٥١).

ويشعر الإنسان بتقدير الآخرون واستحسانهم له في تعبيرهم عن إعجابهم بأعماله وإنتاجه ، وتقديرهم لتفوقه ، وتنائهم علي نجاحه ، فالطَّفل يدرك تقدير والديه لعمله وإنتاجه عندما يستحسنان تصرفاته ، أما حرمان الشخص من تقدير الأخرون فيشعره بعدم التقبل والدونية (محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ٩٩ ، ١٠).

٥- الحاجة إلى تحقيق الذات Self -Actualization

من أجل حفظ تكامل الأنا ، يدفع الفرد إلي تحقيق إمكانياته وطاقاته أي يضعها موضع الانجاز والإكمال، تحقيق مستوي الطموح الذي وضعه الشخص خلال: مفهوم الذات الذي كونه لنفسه ، والمجهودات التي تشبع هذه الحاجة توجه نحو السمو والتحصيل والاستقلال (حلمي المليجي، ب ت ، ١٠٣).

ويشير تحقيق النات إلى: الحاجة الفردية لنمو وتطور القوي الكامنة للفرد أو بكلمات أخري أن يفعل الفرد ما هو قادر عليه" والشخص المحقق لذاته هو الشخص الذي تمكن من الإفادة من قدراته لتحقيق ما يصبو إليه (Morgan et al., 1986, 298). والأفراد المؤكدين لذوائم يشتركون في عدد من الخصائص يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:

١- منفتحين علي الخبرة ، ويتميزون بالحيوية والنشاط ، مع تركيز وانهماك كاملين.

٢- هم في حالة تناغم مع أنفسهم ، وبنائهم الداخلي أكثر تناسقاً.

٣- يتميزون بالتلقائية ، والاستقلالية ، ومعتمدين على أنفسهم ، وتقديرهم غير نمطي للناس والأحداث.

٤- يكرسون جل وقتهم لانجاز أهدافهم ، ورغباتهم في أن يحتلوا المكانة الأولي أو على الأقل تكون أعمالهم جيدة كلما أمكنهم ذلك .

٥- يرتبطون بعدد قليل من المقربين إليهم عند مستوي انفعالي عميق.

٦- أنهم يتمركزون حول المشاكل بدلاً من التمركز حول أنفسهم.

٧- يفاومون المسايرة لثقافة المجتمع السائدة (Morgan et al ., 1986, 560-561).

٨- إن اتجاهاتهم وقيمهم تكون ديمقراطية.

٩- أنهم لا يخلطون بين الغاية والوسيلة.

١٠- إن روح المرح لديهم ذات طابع فلسفي وليست ذات طابع عدائي.

١١- أنهم يولعون أشد الولع بالخلق والابتكار ( هول ، لندزي ، ١٩٧١ ، ٢٦ ٤٢٦).
 ١٢- لديهم إقبال أكبر علي تجديد إعجابهم وإثراءهم للاستجابات العاطفية .

١٣- لديهم درجة عظيمة من تكرار التعرف علي الجوهر (الكينونة) (محمد السيد،

١٤- يبحثون عن السعادة الجمالية ، وهم يقبلون أنفسهم والآخرين والواقع وهم يتمتعون بخبرات الحياة (Kagan & Haveman, 1991, 327).

ويشير (Uhlig et al., 1970) إلي أن الإعاقة لا تكون عامل ذا مغزي في النمو نحو تحقيق الذات. وقد أكد ماسلو علي أن بغض الشخصيات تبقي ثابتة عبر الزمن. وأن بناء الشخصية الجيد يلعب دوراً كبيراً في تحديد ردود فعل الفرد إزاء الإعاقة.

ويشير الإمام الغزالي إلى أن تحقيق الذات عند المؤمن يكون في بقاء نفسه علي مستوي حسن من الإحساس الدائم بالله ، والمصاحبة المستمرة له ، والشعور بالمسئولية الكبيرة ، والواجب العظيم والأمانة السامية ، التي يحملها الإنسان في الحياة. كما أن تحقيق الذات عند المؤمن يجعل قلبه متصلاً دائماً بمصادر الجمال في الأفاق وفي نفسه ، فيحس بوجود الله ، وقدرته التي ليس لها حدود ورقابته المستمرة ، واطلاعه على هواجس نفسه وخفاياها رحمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ١٠٨).

حاجات العرفة والفهم Needs to Know and Understand

وتظهر هذه الحاجات في الرغبة في الكشف، وحب الاستطلاع وأي التحليل المنظم، وهذه الحاجات قد تكون واضحة عند بعض الأفراد أكثر مما نكون لدي البعض الآخر، ويري ماسلو أن حاجات الفهم والمعرفة هي أكثر وضوحاً عند بعض الأفراد من غيرهم، فحيثما تكون هذه الحاجات قوية فسيرافقها رغبة في الممارسة المنهجية ، القائمة علي التحليل والتنظيم والبحث في العلاقات ، ويلعب هذا الصنف من الحاجات دوراً حيوياً في سلوك الطلاب الأكاديمي ، لأن عملية استثارتها وتعزيزها تمكنهم من اكتساب المعرفة وأصول التفكير العلمي ، اعتماداً على دوافع ذاتية داخلية رعبد الجيد نشواتي ، ١٩٨٤ ١٩٨٤ ٢١٥-٢١٥).

الحاجات الجمالية Aesthetic Needs

تدل الحاجات الجمالية على الرغبة في القيم الجمالية ، وتتجلي لدي بعض الأفراد في إقبالهم أو تفضيلهم للترتيب والنظام والاتساق والكمال سواء في الموضوعات أو الأوضاع أو النشاطات ، وكذلك في نزعتهم إلى تجنب الأوضاع القبيحة التي تسود فيها الفوضى وعدم التناسق ، وعلي الرغم من اعتراف ماسلو بصعوبة فهم الحاجات الجمالية ، إلا أنه يعتقد أن الفرد السوي الذي يتمتع بصحة نفسية سليمة ينزع إلى البحث عن الجمال

بطبيعته سواء كان طفلاً أم راشداً ، ويفضله كقيمة مطلقة ومستقلة عن أية منفعة مادية (عبد الجيد نشوات ١٩٨٤ ، ٢١٥).

والترتيب الهرمي لدي ماسلو بنوع ما يعُد ترتيباً تعسفياً فترتيب هذه الحاجات لا يكون عموماً ثابت. كما أن عند كل مستوي من مستويات هرم الحاجات ، تتفاعل كل من العوامل النفس - الاجتماعية مع المتغيرات الفسيولوجية (400 , 1995 , 1995).

## Need of Achievement الحاجة إلى الإنجاز

من مؤشراتها إنجاز شيء صعب، والسيطرة على الموضوعات والأشياء والأشخاص إلى حد الإجادة بحيث يصبح الأداء سريعاً ومتمكناً منه بقدر الإمكان كما يعني ذلك تخطي العقبات وتحقيق أفضل النتائج، وتحقيق التفوق بما في ذلك التفوق علي الأخرين، وزيادة مواهب الفرد عن طريق المارسة والتدريب الناجح. ومن أشكاله تحقيق المكانة الاجتماعية، والتميز الفكري والتفوق العلمي (محمد السيد، ١٩٩٨، ٣٤٣-٣٤٣).

وتشير نتائج الدراسات إلى أنهم عند مقارنتهم بالأقل انجازاً يكونون أفضل علي اختبارات السرعة في الرياضيات والمهام اللفظية وفي المشكلات الذهنية وهم أفضل في الصفوف الدراسية (320, 1991, Magan & Haveman).

ويلقي الأطفال ذوي دافعية الانجاز المرتفعة تشجيع والديهم على الاستقلالية منذ وقت مبكر من حياتهم ، كما يتلقون المديح والإثابة من قبل والديهم على نجاحهم ، فهم يشجعونهم على أن يتناولوا طعامهم ويرتدون ملابسهم بأنفسهم ، وأن يؤدوا على نحو أفضل في المدرسة ، ويعبرون عن سعادتهم وغبطتهم عندما ينجزون أطفالهم على نحو جيد ، كما يتعلم الأطفال ربط انجازهم بما يحصلون عليه من انفعالات ايجابية من الآخرين ، كما أن هؤلاء الأفراد ذوي الانجاز المرتفع يحاولون أن يتغلبوا على الصعاب ، وتحقيق النجاح في العديد من المواقف ، كما أنهم يعزون انجازاتهم إلى كفاءتهم وجهودهم في تطوير توقعات مرتفعة (420 , 1995 , 1995).

### الحاجات وذوى الاحتياجات الخاصة

بطبيعة الحال تزداد حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة الطبية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية مقارنة بأترابهم العاديين ويمكن تناول هذه الاحتياجات في الأتي:

١- تتشابه الحاجات الجسمية والنفسية والاجتماعية عند المتخلفين عقلياً مع حاجات العاديين مثل حاجات : النوم ، والطعام ، والملبس ، والجنس والانتماء ، والكفاءة ، والتقبل الاجتماعي ، والي أسرة متفهمة ، والتواصل مع الآخرين ، وتوفير المستلزمات



الطبية التي يحتاجون إليها ، والحاجة إلي إشعارهم بمزيد من الحب والود ، وإجراء التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم المختلفة ، وتشجيعهم علي الأداء ، وتهيئة البيئية التعليمية المناسبة . إن إحساس المتخلف عقلياً بتقدير الآخرون له يؤدي إلي ارتفاع تقديره لنفسه وبالتالي إلي إحساسه بالأمن والطمأنينة النفسية (إيان كاشف، ٢٠٠١).

٢- أما الأطفال التوحديين فهم في حاجة إلي مساندات تعليمية وطبية مستمرة والي توافر كوادر متخصصة قادرة علي تدريبهم، وتعليمهم السلوك الاجتماعي نظراً لما يبدونه من قصور اجتماعي ملموس، واستخدام أضل التقنيات العلاجية التي تمكنهم من الأداء الأفضل، والاهتمام باحتياجاتهم البدنية كما يحتاجون إلي توافر بيئة غنية بالأنشطة المختلفة التي تنمي الجوانب البصرية والسمعية.

٣- أما عن حاجات المعوقين سمعياً فترتكز حول تعليمهم لغة الإشارة وقراءة الشفاه ، وإلي مقررات دراسية مناسبة لقدراتهم ، وإلي إخصائيين مدربين علي التعامل معهم، والي برامج إرشادية تتعامل مع اضطراباتهم الانفعالية المتزايدة والمترتبة علي الإعاقة ، والي بيئة اجتماعية متفهمة ، والي توافر المستلزمات الطبية ، والرعاية الطبية المتواصلة ، والي والدين مدربين والي الاهتمام بتعليمهم الجامعي ، ويحتاجون إلى تعليمهم في فصول عادية مع وجود مساند متخصصة.

3- يحتاج المعوقين بصرياً إلى الحاجة إلى التدريب اللمسي لإدراك أشكال الأشياء وتركيباتها ، والحاجة إلى التدريب السمعي سمية قدرة الطفل على الانتباه والإصغاء الجيد للأصوات الصادرة من البيئة ، والحاجة إلى الرعاية الطبية وتوفير الأجهزة المعينة ، والى الدمج مع أقرانهم ، وحاجتهم إلى معلمين مدريين على التعامل مع هذه الفئات يجيدون طريقة الكتابة بلغة برايل ، وحاجتهم إلى أسرة ومجتمع متقبل لإعاقاتهم.

٥- تزداد حاجات الأطفال دوي صعوبات التعلم إلي توافر برامج تعليمية مناسبة ، والي مدرسين علي مستوي متميز من الأداء والخبرة ، والي دمجهم مع أقرانهم العاديين ، والي حاجتهم إلي الإحالة إلي المنظمات الاجتماعية لمساعدتهم علي تحسين مستوي تقديرهم لذواتهم ، وإلي التوافق التعليمي والمهني طويل المدى ، والي تدعيم تقديرهم الايجابي لذواتهم ، والتأكيد علي نمو التواصل التعبيري والاستقبالي الفعال مع الأفراد والمجموعات .

٦- أما الأطفال الموهوبين فيحتاجون إلي بيئة أسرية ميسرة للأداء خالية من التوتر والمشاحنات ، ومنمية لقدراتهم وإمكاناتهم ، والحاجة إلى تشجيعهم على التعبير عن نواتهم ، ومساعدتهم علي بلورة مفهوم موجب لذواتهم وحاجتهم إلي متخصصين لتدريبهم ، وإلى مناهج دراسية تساير قدراتهم الإبداعية ، وتتصف بالشمولية والمرونة، وحاجتهم للأمن وحب الاستطلاع والاكتشاف، والتعمق المعرفي، وإلى تكوين علاقات اجتماعية متمرة .

٧- وتتعدد حاجات المعوقين بدنياً وفقاً لنوع الإعاقة وتتطلب تزويدهم بالخدمات الطبية والمستلزمات والأجهزة الطبية المناسبة لكل عجز والتدخل الجراحي ، وضرورة إجراء تعديلات مناسبة في البيئة لتسهل حركتهم وانتقالهم، وحاجتهم إلي الدمج مع أقرانهم العاديين ، والي التدريب والتأهيل المهنى المناسب لكل حالة.

٨- أما المضطربين كلامياً ولغوياً فيحتاجون إلي بيئة أسرية ميسرة للتخفيف من حدة الانفعالات التي يعانون منها ، وإلي برامج لغوية مناسبة وإلي استراتيجيات تعليمية مناسبة تساعدهم للتغلب علي مشاكلهم التربوية وأجهزة تعينهم علي عمليات النطق والكلام بطريقة صحيحة.

التوافق وحيل الدفاع النفسي Adjustment &Psychological Defense Mechanisms ثعتبر حيل الدفاع أسآليب غير مباشرة تحاول إحداث التوافق النفسي وحيل الدفاع النفُّسي هي وسائل وأساليب توافقية لا شعورية من جانب الفرد من وظيفتها تشويه ومسخ الحقيقة حتى يتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق الناتجة عن الإحباطات والصراعات التي لم تحل والتي تهدد أمنه النفسي ، وهدفها وقاية الذات والدفاع عنها ، والاحتفاظ بالثقة في النفس، واحترام وتحقيق الراحة النفسية، والأمن آلنفسي (حامد زهران، ۲۰۰۵، ۳۸.

وتساعدنا من خلال الأزمات التي سوف تغمرنا وتعوقنا ، كما تتيح لنا الفرص لتجميع طاقاتنا ومعارفنا لمواجهة القلق ، ولكن الإكثار من هذه الميكانزمات بمثل ضرر بالغ للفرد ويستخدم كل الأفراد ميكانزمات الدفاع من وقت إلي آخر لخفض حدة الإحباط والصراع ، والعديد من هذه الميكانزمات تكون لا عقلانية:

(Kagan & Haveman, 1991, 359)

وبعض علماء النفس لا يوافقون فرويد على أن ميكانزمات الدفاع تنشأ نتيجة للصراع بين الهو والأنا والأنا الأعلى ، علي الرغم من أن العديد منهم يوافقون علي أن هذه الميكانزمات تفسر كيف يتكيف الأفراد مع مشاكلهم (Morgan et al ., 1986, 588) ونتناول فيما يلي بعض ميكانزمات الدفاع علي النحو التالي : َ ١- الكبت Repression

في هذا النوع فإن الرغبات والدفعات ، والأفكار المتنافرة وغير المرغوبة والمزعجة للوعي الشعوري للفرد يتم إبعادها إلي اللاشعور (Okasha , 1977, 33 ) .

والكبت يحدث تحت أقل الظروف الصدمية .وهناك دليل على أن الكائنات الإنسانية تميل إلى:

١- أخذ وقتاً أطول للتعرف على المثيرات غير السارة من السارة.

٢- تجنب الصور المحزنة كلما كان ذلك ممكناً.

٣- التواصل مع الأخبار الجيدة بتكرار أكثر من الصور السيئة.

٤- استدعاء الجوانب الايجابية بطريقة دقيقة أكثر من السلبية.

٥- المغالاة في أهمية الأحداث السارة ويخس الأحداث غير السارة (Davidoff. 1980, 452).

ويميز فرويد بين نوعين من الكبت: الكبت الأولى ويُقصد به إنكار الحقائق المكبوتة إذا ما ظهرت ، وهذه الظاهرة ملحوظُة في العيادات السيكولوجية إذ يسارع المريض إلى إنكار ما قد يكون سبباً من أسباب عدم تكيفه ، أما الكبت الثانوي فيقصد به النزعة إلى تجنب المواقف التي قد تعيد إلى الذكري خبرات مكبوتة غير سبارة (سعد جلال،

والكبت ما أن يحدث حتى يصعب إزالته ، إذ لابد للشخص من أن يتيقن بنفسه أن الخطرام يعد قائماً ، ولكنه لا يستطيع بلوغ هذا اليقين إلا بعد رفع الكبت حتى يستطيع اختبار الواقع ، إنها دائرة مفرغة ، وذلك هو السبب في أن الراشد يحمل معه قدراً من المخاوف الطفلية ، لأنه لم تتح له الفرصة ليكتشف أن هذه المخاوف لا أساس لها من الواقع رهول ، لندزي ، ١٩٧١ ، ٧٣).

والكبت الناجح يؤدي إلي نسيان كلي أو غياب تام للدوافع غير المقبولة اجتماعياً لتعارضها مع معايير المجتمع وشخصياً لتناقضها مع مفهوم الفرد عن ذاته. إلا أن الكبت لا يكون في العادة ناجحاً نجاحاً كلياً ولذا نجد النزوات المكبوتة تعبر عن نفسها بشكل غير مباشر (عبد الرحمن عدس ، نايغة قطامي ٢٠٠٢ ، ٢٧٥).

والكبت لا يحل مشكلة بل يَعمد إلي حصرها في إطار ، ثم إنه يعيق الشخص علي اكتساب خبرة جديدة في الميدان الذي أقلقه ودعاه إلى كبت تأثيره رعطا الله فؤاد ، دلال سعد، ۲۰۰۹ ، ۷۸-۲۷).

والكبت يختلف عن القمع فالقمع محاولة الفرد السيطرة الشعورية علي الدوافع والمشاعر والخبرات غير المرغوبة من قبل المجتمع أما الكبت فإن الفرد يقوم بإخضاع حاجاته المحبطة لقوي تجعلها صعبة المنال في الواقع ، ونتيجة لذلك فإن الفرد ينسي أو يكبت هذه الرغبات غير المشبعة (محمود السيد ، ١٩٩٤ ، ٧٦).

وعملية القمع التي يزاولها الشخص لقمع المثيرات الداخلية أو الخارجية تمنع الفرد فوائد الكبت دون معاقبته بالشلل المتضمن في عملية الكبت ذاتها. ففي حالة الكبت يمكن القول بأن حل المشكلة يركن طول الوقت، فالشخص الذي يستخدم الكبت ينكر الوسائل اللفظية العقلية التي تستخدم لحل المشكلة أما في حالة القمع فعلي العكس أنه يضع هذه المشكلة جانباً للوقت الراهن (حلمي المليجي، بت، ١١٦ -١١٧).

ويتصل بموضوع الكبت العقد النفسية ، وهي تشير إلى مجموعة مترابطة من الأفكار المؤذية للذات والمشحونة بالانفعالات ، هذه العقد لها تأثير واضح على السلوك ، وبكن اعتبارها دافعاً لا شعورياً . ومن أنواع السلوك الناتج عن العقد الانفجارات الانفعالية لأسباب بسيطة رائصار يونس ، ١٩٨٥ ،٣٤٦ ».

وهناك نوعان من الكبت :

أ- الكبت الشعوري: وهو استبعاد إرادي مؤقت لكل ما ينقص الذات أي صبط النفس بعدم التعبير عن نفسها تعبيراً صريحاً.

ب- الكبت اللاشعوري: وهو استبعاد المواقف المؤلمة ، لأن استعادتها تؤدي إلي الشعور بالألم والحزن، وهو عملية تلقائية لا شعورية أي غير مقصودة (بشري كاظم، ٢٠٠٧). ٢- التبرير Rationalization

حيلة أخري ووسيلة يلجأ إليها الفرد عندما يواجه موقفاً لا يستطيع فيه أن يتصرف تصرفاً عادياً، أو أن يذكر الأسباب الحقيقية وإلا فقد احترامه لنفسه واحترام الناس له، فيذكر أسباباً زائفة ، ويأتي التبرير غالباً نتيجة صراع بين ما يريده الفرد بالفعل وبين ما يمكنه أن يحققه ، وأن يصل إليه (إبراهيم وجيه ١٩٧٤ ، ٣٨).

ويهدف التبريس إلي إبرار محاسن الواقع بما لا يدعو لتغييره ، وإيجاد كبش فداء حيث يرجع الشخص أسباب فشله إلي عوا مل خارجية ، ولا يلوم نفسه بل يلوم غيره لأنهم تسببوا في فشله (محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ١٥٥-١٥٦).

و معظم التبريرات ثبني علي أنصاف الحقائق ، وهي لذلك تقاوم التغيير من خلال المناقشات أو الإقناع ، ومن ثم يصبح من الأهمية بمكان محاولة مساعدة الأفراد علي حل مشاكلهم الضمنية (396 , 1959 , 396 ).

وكانَ المنافقون يلجأون إلى التبرير في كثير من الأحيان لتفسير سلوكهم تفسيراً يكون مقبولاً. فإنا فسدوا في الأرض قالوا إنها هم يقصدون الإصلاح وهم بذلك إنها يقومون بتبرير أفعالهم تبريرات تبدو مقبولة ومعقولة (محمد نجاتي ، ٢٠٠١ ، ٢٤٨).

وقد وصف القرآن التبرير الذي يقوم به المنافقون بقوله :-

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٢٠ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ

ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة ١١٠ - ١٢).

ومن أكثر أنواع التبرير استخداماً من قبل الناس هي:

١- الميل وعدم الميل ، أي الرغبة وعدم الرغبة ، فالفرد الذي لم يدع إلى حفلة ما يبرر نلك بالقول أنه لم يريد أن يذهب إليها حقاً ، أو أنه لا يميل إلى الأفراد المدعوين إليها.

٢- لوم الآخرين والظروف الموضوعية : فالذي لم يستطع أن يقوم بواجب معين في الوقت المعين يتذرع بأنه كان لديه الشيء الكثير ليعمله ، أو أن بعض الزائرين جاءوا

٣- الضرورة لها أحكام: فالذي يشتري سيارة جديدة في الوقت الذي لا يحتاجها يتذرع بأن السيارة القديمة تستهلك كمية كبيرة من البنزين وهكنارعيد الرحمن عدس ، نايفة قطامی، ۲۰۰۲، ۲۷۷).

بالتبرير نتغلب على نقائصنا الأخلاقية ، ويذلك نحفظ علينا احترامنا لأنفسنا . ولكنه إنا زاد عن حد ما فإنه سِنعنا من التكيف مع المواقف الحياتية. ولا يصع أن نخلط بين التبرير والكذب لسبب بسيط وهو أن الكذب عملية شعورية منشؤها الخوف والدفاع عن النفس ، فمثلاً التاجر الذي يربح بطريقة غير مشروعة ببرر هذا بأنه من أصول التجارة ، وأنه يفعل ما يفعله غيرة من التجار ، وهذا ليس كالبائع الذي يحلف للزيون كذباً أنه يبيع له السلعة بأقل مما اشتراها بها:

(عبد الرموف ثابت ، ۱۹۹۳، ۷۷)(۷۷ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۶۵)

۳- النسيان Forget

مى حيلة دفاعية يلجا إليها الإنسان للتخلص من الذكريات المقلقة والمؤلمة والحزينة ، والنسيان حيلة شائعة الاستخدام في حياتنا اليومية ، ويلجأ إليها الناس معظم الوقت ، فالفرد حينما ينسي المواعيد والتواريّخ والأسماء والأحداث ، قد ينجم عن نلك رغبات مكبوتة ، ويري فرويد أننا ننسي عن طريق الكبت ما لا نهتم به ، وما لا نريد تذكره، وما هو مصطبع بصبغة وجدانية منفرةً أو مؤلة ، وخاصة ما يجرح كيرياءنا . لذلك فالأفراد

ينسون فشلهم أكثر مما ينسّون نجاحهم. ولكن قد يتسع النسيان فيشمل جميع الظروف والمواقف والخبرات المتعلقة بالخبرة المكبوتة المنسية (بشري كاظم، ٢٠٠٧، ١٥٥-٢٤).

والنسيان العادي: عبارة عن ضعف بعض الخبرات وزوالها من الذاكرة بسبب كثرة النشاط والأعمال المتباينة المتنوعة التي يقوم بها الإنسان، ومن المكن أن تظهر هذه الذكريات المنسية بسهولة في الذاكرة إذا وجدت الظروف المناسبة لتذكرها.

أما النسيان الناتج عن الكبت فهو حيلة لا شعورية تبدل فيها شيء من الطاقة العقلية لمقاومة الذكريات ولمنعها من الظهور في الشعور، وليس من السهل تذكر الذكريات المكبوتة، ويقتضي عادة مجهوداً شاقاً أثناء العلاج النفسي (نبيلة الشوريجي، ٢٠٠٧، ٢٩، ٢٠٠٧).

الإسقاط هو الحيلة التي يحمي بها الفرد نفسه من الوعي بمشاعره المستهجنة وغير المقبولة ، بأن ينسبها إلي غيره ، وهذا الميكانزيم يُمكن الفرد أن يبقي قليل الرؤية لدوافعه الهامة (36, 7977, 1977).

والإسقاط من الحيل الشائعة الاستخدام في حياة الناس، فعندما نشاهد أحد الأفلام السينمائية مثلاً أو احدي التمثيليات، فإننا غالباً ما نسقط أنفسنا من أحد أدوار الفيلم أو التمثيلية، ونتابع الفيلم أو التمثيلية وكأن أحداثها هي أحداثنا نحن أنفسنا، وكأنها تشير إلي تجارب حية من حياتنا، فننفعل ونحيا معها طول العرض، نفرح ونضحك ونغضب وتبدو علينا كافة الانفعالات التي يتعرض لها الأبطال، بل وأحياناً وخاصة بالنسبة للأطفال نساعدهم بالكلام والحركات، فإذا تعرض البطل للاعتداء نجد أنفسنا نتحرك من غير أن نشعر ونجد أيدينا تحاول أن تكيل اللكمات وتوجه الضربات للخصم (إبر اهيم وجيه ١٩٧٤، ٤١).

وقد أجريت دراسة تجريبية على طلاب احدي الكليات الذين يعيشون معاً ويعرف كل منهم الآخر، وطلب من كل طالب أن يُقدر الطالب الآخر علي مقياس من أربع سمات غير مرغوبة: بخيل، عنيد، غير مرتب، غير خجول وتظهر استجابات الطلاب اتفاق عام علي أن بعض الطلاب في الواقع يكونون بخلاء، وعنيدين، وغير مرتبين، وغير خجولين، كما طلب من الطلاب أن يُقدروا أنفسهم على نفس السمات السابقة، وأظهرت تقديرات الذات أن بعض الطلاب الموصفون من أصدقائهم علي أنهم يتسمون بالبخل والعناد يقررون بأنهم لديهم نفس السمات، بينما لم يعترف البعض الآخر بهذه السمات، وأكثر النتائج دلالة تظهر أن الطلاب الذين في الواقع يتسمون بالبخل أو العناد لكنهم غير مدركين أو واعيين أو غير مستعدين بالإقرار والاعتراف بذلك، يهيلون إلي عزو هذه السمات

إلي الآخرين ، والطلاب البخلاء عموماً ولكنهم يصفون أنفسهم بالكرم أكثر احتمالاً أن يقدروا أصدقائهم علي أن لديهم درجات مرتفعة من البخل(Kagan & Haveman, 1991, 358)

والإسقاط يكون مفيد في تخفيف حدة القلق والتوتر ,1986, Morgan et al., 1986, والإسقاط يكون مفيد في تخفيف حدة القلق والتوتر ,1986 وهو من ناحية أخرى يقف وراء كثير من الأعمال الإبداعية الرائعة عند الأدباء والشعراء والرسامين ، فكم من كاتب أسقط ما في داخله في قصة أو قصيدة ، أما المبالغة في استخدام الإسقاط فضارة ، تؤذي الإنسان نفسياً واجتماعياً ، لأنها تجعلهيتقاعس عن مواجهة عيوبه ونقائصه بواقعية ، إذا اكتفي بإسقاطها على غيره (محمد عودة ، كمال مرسى، ١٩٩٤ ، ١٩٧٧).

ه- النكوس Regression

النكوص أسلوب لاشعوري أخر تلجأ إليه الأنا في حالة التهديد بسقوط دفاعاتها أمام ضغط ما، وهو وسيلة لتحاشي القلق الناجم عن هذا الضغط ويحدث في أثناء هذه الحيلة الدفاعية أن تتراجع أو تتقهقر الشخصية إلي مستوي سابق من النمو، فإذا ما عجز الفرد عن التعامل مع بيئته بما فيها من إحباطات سواء تلك التي تنشأ من مصادر خارجية ، أو التي تنشأ عن صراعات داخلية وحفزات غريزية وحاجات انفعالية ، فإنه يتراجع إلي مستوي سابق من النمو حيث يجذب ذاته الشعور بالعجز والفشل ، كما يجنبها المخاوف التي قد تنشأ من مواجهة بيئته وتحمل مسؤولياته فيها (عبد السلام عبد الغار ، ٢٠٠٧).

ويرجع النكوص فيما يبدو إلى أن الغرائز عند إحباطها ومنعها عن الإفراغ المباشر تبحث عن بديل، ومن تم فشرط النكوص ضعف من نوع خاص في تنظيم الأنارصلاح خيم ، ١٩٧٩ ، ١٩٧٩).

والتي من خلالها يفرغ طاقاته ، وينفس عن هموم متراكمة تسبب له توتراً وقلقاً (سيد صبحى ، ٢٠٠٣ ، ٩٠، ٢٠٠٣).

ويحصل في الحالات المتطرفة من النكوص انهيار في الوظائف الجسمية أو العقلية فالشخص الراشد قد تصل به حالة النكوص إلى شخص يساعده في تدبير أموره بالمرافق الصحية ، كما لو كان طفلاً . من جهة أخري بميل الراشدون المتكيفون جيداً إلى ممارسة نوع من أنماط السلوك النكوصي أحياناً من قبيل الانتخاب أو المطالب الطفولية أو تناول المشروبات بهدف تجاوز حالة التوتر والضغط التي تمر بهم في تلك اللحظات (قاسم حسين ، ٢٠٠٨).

وتحدد التثبيتات للشخص طريق النكوص عادة ، أي أن الشخص يهيل إلي النكوص إلي مرحلة سبق أن ثبت عليها ، فإذا كان طفلاً فإن الاحتمال أن يصبح شديد الاعتماد مرة أخري عندما يتزايد حصره ويبلغ مستوي لا قبل له باحتماله ، إن التثبيت والنكوص يكونان عادة ظروفاً نسبية ، والشخص يندر أن يثبت أو ينكص كلية ، وإنما يغلب أن تتضمن شخصيته السمات الطفلية أي الأشكال غير الناضجة من السلوك والاستعداد للسلوك مسلكاً طفلياً عندما يتعرض للحرمان أو الإخفاق ، وضروب التثبيت والنكوص مسئولة عن النمو غير الثابت للشخصية (هول ، لندزي ، ١٩٧١ ، ٧٥).

ويميز فرويد بين نوعين من النكوص:

- \* الأول: يعني الرجوع القهقري للخاصة النفسية من الشعور إلي ما تحت الشعور إلي اللاشعور.
- \* الثّاني ( زماني ) ويتمتّل في استعمال الطفل لآليات طفلية أو في عودته إلى المرحلة السابقة التي تحل فيها أنماط التعبير البدائية محل أنماط التعبير المألوفة.

ويميز فرويد بين الكبت والنكوص ويري بأن النكوص يشير إلى مرحلة سابقة للكبت، وأن الكبت ينطوي علي فاعلية وحركة أكثر من النكوص (مأمون صائح،٢٠٠٨،

### Withdrawal الانسحاب

الانسحاب حيلة نفسية هروبية تهدف إلي تخفيف التوتر والقلق بالابتعاد عن الموقف المؤلم الذي يسبب الإحباط والنقد أو العقاب والإهانة. ويأخذ الانسحاب أشكالاً كثيرة منها:

(أ) الهروب من الموقف: فالشخص الذي يجد الصد وعدم التقبل من الناس يبتعد عنهم ويفضل الوحدة والعزلة.

(ب) الخيضوع والاستسلام: عندما يشعر الشخص بعدم الكفاءة في المواقف الاجتماعية ، يخضع للآخرين ويصبح اتكالياً ضعيف الشخصية سهل الانقياد والاستسلام ، خجولاً منطوياً علي نفسه ، لا يرغب في تحقيق هدف ( محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ١٦٤ - ١٦٥).

ويعد الانسحاب في بعض الأحيان شكلاً من أشكال التكيف، فعندما يتعرض الفرد إلى الإحباط يجد أنه لا داعي لاستخدام حيلة دفاعية ذات طبيعة عدوانية ، وأنه من الأفضل الهرب من الموقف، والتحرك بعيداً عن الناس. وأن التكيف عن طريق الهرب يعتبر في بعض الأحيان نوعاً من دفاع الأنا عن نفسها ، والمحافظة على محتوياتها الدفاعية لمواقف محتملة أصعب من ذلك.

### ۷- التعویض Compensation

يكرس الفرد نفسه لإنجاز هدف معين من خلال محاولة الأعضاء التوافق والتكيف مع القصور الفسيولوجي وعدم الكفاية ، وكذلك بالمثل يحدث سيكولوجياً والمعوقين الذين يعانون من قصور محدد يكافحون من أجل تعويض هذا القصور ( Okasha , 1977 , 35 ).

وعندما يتمكن الأطفال المصابون بعجز جسمي من النجاح، فإنهم سيلون عادة لأن يكونوا أكثر موضوعية وواقعية في تقييمهم للإصابة الجسمية ، وتنمو لديهم الرغبة في تقبل هذه الإعاقية . أما إذا حدث العكس ، أي عندما يخفق هؤلاء الأطفال في تحقيق النجاح في أي مجال من المجالات ، فإنهم لا يحصلون عني الإشباع الداتي الذي تتطلبه عملية التوافق (فتحي عبد الرحيم ، ١٩٩٠ ت. ١٠٠٤ ع. ٤٠٠٤).

ويشير أدلر في نظريته إلى أهمية أسلوب الحياة Life style فلكل فرد أسلوبه الحياتي الضاص به يشتق تدريجياً أثناء الخمس سنوات الأولي من حياته مؤدياً في النهاية إلى تحقيق ذاته . كما تحدث أدلر عن عقدة النقص Inferiority Feelings والتي تتكون نتيجة لقصوره البدني أو العقلي أو الاجتماعي ، والتي تؤثّر علي حياته ، وتشعره بالنقص والقصور ، كما تحدث عن مفهوم التعويض وهو ميكانزم دفاعي فطري محدد يكون للتغلب على مشاعر النقص المتخيلة أو الحقيقية الدركة من قبل الفرد في محاولة لتقوية قدرته في نفس الاتجاه (Dreikuris, 1967).

والدافع للتعويض يمثل لب نموذج أدلر المبكر للشخصية وهويفترض أن هذا الدافع يكون فطري ، ويري أن الأفراد المعوقين أو من لديهم قصور ما سوف يبحثون عن تعويض هذا القصور، ويشير إلي أن كل فرد لديه بعض مشاعر النقص أو القصور الناتج عن الخلل الواقعي أو المتخيل (Samuel, 1981, 52).



يخدم التكوين العكسي في توفير بعض الفرص المناسبة للتكيف الحسن وضبط النزعات التي تتنافي مع ما تقبله الجماعة وتقره. مثال: شخص يهاجم الرشوة وأخلاق المرتشين، ويشرح الذي يلحق بالمجتمع جراء ما يفعلون، بينما في واقع حاله لديه نزوع شديد باتجاه الرشوة (عطا الله فؤاد، دلال سعد، ٢٠٠٩).

وكثيراً ما يكون التساؤل عن كيفية التمييز بين تكوين رد الفعل وبين التعبير عن دفعه ، فمثلاً كيف مكن التفرقة بين حب يقوم علي رد الفعل وحب أصيل؟ عادة ما يتميز تكوين رد الفعل بالإسراف في التظاهر فيسرف الشخص أبها إسراف في احتجاجه .كذلك يتميز تكوين رد الفعل بطابعه القهري فالصور المتطرفة من السلوك من أي نوع تشير عادة إلي تكوين رد الفعل ، وينجح تكوين رد الفعل أحياناً في إشباع الرغبة الأصيلة التي يستهدفها الدفاع مثال ذلك عندما تغرق الأم طفلها بالمحبة والانتباه (هول ، لندزي ، يستهدفها الدفاع مثال ذلك عندما تغرق الأم طفلها بالمحبة والانتباه (هول ، لندزي ،

ويختلف التكوين العكسي عن التصنع فالفرد في التصنع شاعر بالدافع أو النزعة أو الفكرة المستهجنة أو المحظورة ، ويرغب مع سبق الإصرار في التمويه عليها أو إخفائها ، أما التكوين العكسي فهو سلوك لاشعوري يتكون نتيجة دوافع محظورة لا يفطن الفرد إلي وجودها (عباس عوض ، ١٩٧٧ ، ٨٧).

وقد كان المنافقون يلجأون إلي هذه النينة العقلية الدفاعية لإخفاء حقيقة شعورهم بالكراهية والعداء للمسلمين. فكان حسنون الكلام معهم، ويظهرون حبهم وإعجابهم بهم وتقديرهم لهم بقصد إخفاء ما تضمره نفوسهم من كراهية وعداء (محمد نجاتي، ٢٤٩٠).

قال تعالى :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ النَّسَلُ اللهُ الْخُرْتَ وَٱلنَّسْلَ اللهُ وَٱللَّهُ الْخُرِصَامِ ﴿ وَالنَّسْلَ اللهُ عَلَىٰ فَا لِنَّسْلَ اللهُ وَٱللَّهُ الْخُرْتَ وَٱلنَّسْلَ اللهُ وَٱللَّهُ الْخُرْتَ وَٱلنَّسْلَ اللهُ وَٱللَّهُ اللهُ اللهُ

لَا يَحُبُ ٱلْفَسَادَ) (البقرة: ٢٠٤ -٢٠٥)

-١٠ الإعلاء أو التسامي Sublimation

الإعلاء حيلة أخري نتغلّب عن طريقها على العوائق التي تواجهنا عندما نريد أن نشبع رغباتنا أو دوافعنا بطريق مباشر، فنلتفت حول هذه العوائق أو الرغبات بطريق غير مباشر، طريق يرضي عنه الفرد وترضي عنه الجماعة (إبراهيم وجيه ، ١٩٧٤، ٣٦).

فالدافع الذي يسبب القلق من المكن أن يتم تحويله بطريقة لاشعورية إلي أشكال مختلفة ، لكن تكون مرتبطة بنفس الدافع الذي يكون مقبول من المجتمع وللشخص ذاته (Kagan & Haveman , 1991 , 356).

ووفقاً لفرويد فإن الإعلاء أو التسامي سِثل مستوي مرتفع من ميكانزمات الأنا، إنه يتضمن إعادة توجيه الدفعات الجنسية إلى أنشطة اجتماعية مقبولة وذات قيمة ، علي سبيل المثال الكاتب من المكن أن يعبر عن نزعاته الجنسية غير المقبولة من خلال كتابة قصيدة أو قصة والتي تكون موجهة بصورة غير مباشرة لإشباع هذا الدافع ، ويعتقد فرويد أن معظم المورثات الثقافية من الفن والأدب والموسيقي هي نتاج الإعلاء أو التسامي (Morgan et al., 1986, 590)

ويعجز الطفل عن إعلاء دوافعه البدائية عندما تكون متطلبات المسايرة الاجتماعية كبيرة أو تكون مبكرة جداً في مراحل شو الطفل. كما أن العقاب المتكرر يحول دون إشباع الطفل لكل احتياجاته لدافع معين (Thompson et al., 1959, 389).

والإعلاء حيلة نفسمة مشروعة فالإنسان مطالب بقمع رغباته وانفعالاته غير الصحية ، ومطالب أيضاً بتأجيل بعض حاجاته الصحية التي لا يستطيع إشباعها من حلال ، بإعلائها وتصريف طاقاتها في أعمال مفيدة ومشروعة. فقد أمر الله الشخص الراغب في الزواج ولا يقدر عليه بالعفة التي فيها إعلاء للرغبة الجنسية قال تعالى:

( وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ إِنْ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُ ... )(النون ٢٣).

وأمر الرسول فشالشباب المسلم الذين لا يستطيعون الزواج بإعلاء رغبتهم الجنسية والارتفاع بها بالصوم فقال عليه السلام "يا معشر الشباب من يستطع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (محمد عودة ، كمال مرسى ، ١٩٩٤ ، ١٥٣ ).

Identification النقبص

هو عملية بمتص فيها الفرد الصفات المحببة إلي النفس التي يرجو أن تكون مكملة له من شخصية يحبها ، ويحاول أن يتخذها مثلاً يحتذيه ويتم ذلك بطريقة لا شعورية ، مما يؤدي إلى أن يأخذ الشخص عن النموذج صفاته جميعها السيئة والحسنة (سعد جلال،۱۹۸۵، ۱۳۵

والتقمص عملية تشبه الإسقاط إلا أنها تأخذ اتجاهاً مغايراً ، فبدلاً من أن يطرح الفرد بعيداً بعض نفسه ويلبسه موضوعاً خارجياً كما يحدث في الإسقاط في التقمص يأخذ لنفسه خصائص فرد آخر ويلبسها ذاته ، فهو عملية ترتبط فيها ذات الفرد بفرد آخر ليصبحا ذاتاً واحدة أو بمعني أخر تتمثل فيه خصائص الشخص الأخر أو صفة بارزة من صفاته ، فكثيراً ما نلاحظ خاصة بين الشباب من يتقمص شخصية أحد العظماء فتبدو مشيته مثله أو الطريقة التي يلتفت بها أو يتكلم بها (إبراهيم وجيه ، ١٩٧٤ ، ٣٤).

وقد يحدث التقمص علي مستوي التخيل أو علي مستوي السلوك الفعلي والتقمص ميكانزيم دفاعي نلجأ إليه لتخفيف حدة القلق، فالشخص القلق لقصور شجاعته من الممكن أن يمتص الشجاعة من مجموعة من الأفراد يتسلقون قمة جبل، وأنه يمتلك نفس الشجاعة (Kagan & Haveman, 1991, 357).

والتقمص في مستواه المعقول قد يكون مساعداً للفرد ودافعاً له ، ويؤدي دائماً إلي نجاح وتفوق ، ولكنه إن زاد عن الحد المعقول ، قد يؤدي إلي إنكار الفرد لحاجاته الشخصية . ويرجع الإقبال علي الصور المتحركة ومشاهدة المباريات الرياضية كنوع من التسلية إلى الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من خلال التوحد (كوفيل وآخرون،١٩٨٦،٥٨).

وهناك نوعان من الإسقاط تم دراستها تجريبياً الإسقاط الكلاسيكي ويحدث عندما لا يعي الفرد الصفات السلبية عنده رأي تكون خارج نطاق شعوره ولكي لا يواجهها أو يعيها فإنه يدافع من خلال أنه يعزو وينسب هذه الصفات إلي سخص آخر، وعادة ما يكون هذا الشخص غير محبوب من ألى الفرد والنوع الشائي هو إسقاط العزو أو النسبة وهو عكس السابق حيث يضفي الشخص ويعزو خاصة أو صفة يعيها ويدركها على شخص آخر (محمد قاسم ، ٢٠٠٤).

### Denial الإنكار -١٢

الإنكار هو تجنّب الفرد الواقع المؤلم أو المسبب للقلق ، وذلك بالإنكار اللاشعوري لما هو موجود. وقد يكون الواقع المنكر فكرة أو رغبة أو حاجة أو موضوع خارجي. وقد يأخذ الإنكار صورة لُغوية في عبارة عرضية بأن هذا الشيء ليس كذلك أو في صورة تكرار قهري يلجأ إليه الفرد كوسيلة لإبعاد الفكرة أو الرغبة عن الشعور والتجاهل التام للجوانب المؤلمة من الواقع هو أحد طرق الإنكار (كوفيل وآخرون ، ١٩٨٦، ٨٣).

وعندما ينكر الأفراد الواقع أو الحقيقة فهم يتجاهلون أو يرفضون الاعتراف بوجود خبرات غير سارة لكي يحموا أنفسهم ، والإنكار دائماً يتضد ع الذات ، فالأطفال غير المرغوبين من قبل والديهم يصرون علي أن والديهم في الواقع يحبونهم ، والطالب الطموح من المكن أن يرفض مواجهة قصوره العقلي (Davidoff, 1980, 455) .

وفي حالة الإنكار فإن الفرد يصاول تعبئة الميكانزمات السيكولوجية كوسيلة دفاعية ليست عملية عشوائية غير هادفة ، ولكنها عملية تساعد الفرد علي التعايش مع المتغيرات التي تهدده ، حيث يزود الفرد بفترة زمنية للبحث عن القوي الذاتية والخارجية: (Duval, 1982)

وأكثر ما يستخدم النكران في مرحلة الطفولة ولكنه يقل مع ازدياد القدرة علي سيز الواقع وحدوده ، ولكن قد يكون النكران عند الراشدين مؤداه اضطراب نفسي يحتاج إلي عناية كأن ترعي الأم دمية علي أنها ابنها الذي قد مات وتقدم له الرعاية والغذاء رعطا الله فؤاد، دلال سعد، ۲۰۰۹، ۹۰.

عند العصابي تنشطر الأنا إلي جزء سطحي يتبين الحقيقة وجزء أعمق ينكرها ، في حالة المرض العقلي التي هي نكوص الطفولة الأولي يبرز فيها الإنكار بأوضح ما سِكن ، بعض حالات الكذب المرضي تستهدف الإنكار بإقناع المستمع بصحة شيء غير صحيح أو عدم صحة شيء صحيح ، ومن ثم فهو شاهد علي إمكانية خطأ الذاكرة ومن ثم يكون الإنكار (صلاح مخيمر، ١٩٧٩، ١٣١).

## Negativism السلبية

السلبية عملية مقاورة سالبة أو موجبة لمسئوليات الفرد مقاومة موجبة عندما يفعل الشخص عكس ما يطلب منه ، وسالبة عندما يتجنب أن يفعل ما هو متوقع منه ، والمثال الأكثر شيوعاً للسلبية حالة الطفل الذي يفشل في المدرسة كتعبير عن مقاومته للضغوط الوالدية الشديدة (كوفيل وأن ي ١٩٨٦، ٨٥).

وهي صفة عادية في الطفولة أما بعد ذلك فتعتبر سلوكاً غير تكيفي. وهي أيضاً عرض لبعض الحالات الذهانية وذلك حين يرفض المريض الخضوع للنظام اليومي أو تناول الطعام ....الخ (انتصار يونس ، ١٩٨٥ ، ٣٥٠).

والسلبية حيلة نفسية لاشعورية يلجأ إليها الشخص لإثبات ذاته أو تغطية شعوره بالنقص ، أو جذب الانتباه إليه . فقد يرفض الطفل الطعام ويعاند لإثارة انتباه والديه ، وقد يشاغب التلميذ في الفصل ، ويكذب ويعتدي لجذب انتباه مُدرسيه إليه وزيادة اهتمامهم به ، وقد يمرق المراهق عن سلطة والديه ومدرسيه ويخالف أوا مرهم ، ويصر علي عمل ما يريد لإثبات وجوده واستقلاليته (محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ١٥٩).

### Aggression العدوان

العدوان هو سلوك يقصد به المعتدي إيذاء الشخص الآخر أو تحطيم المتلكات. ويكون العدوان مباشراً حيث يُمكن صاحبه من مواجهة الموقف ويكون غير مباشر فنجد مثلاً الفرد يتخذ صورة المؤمرات والتشهير والنميمة والغمز واللمز، وكثيراً ما نجد هؤلاء لا يستطيعون أن يعبروا عن المشكلة أو يواجهونها بصورة مباشرة ، إلي أنهم يلجأون إلي " تماحيك" من شأنها أن تجعلهم يقذفون بالحاجيات المادية معبرين بذلك عن درجة عالية من التوتر والقلق (سيد صبحي، ٢٠٠٣، ٨٧).

### 10- الإبطال Undoing

الإبطال حيلة دفاعية تتوخي إصلاح ما قد أفسد ، وهي غير مقبولة من الأنا وهي حيلة بدائية من قبيل الأفكار والأفعال السحرية ، وذات طبيعة مترددة وتلاحظ غالباً لدي مرضي الوسواس القهري ، إذ سارسون طقوساً غريبة تشبه الأفعال السحرية لإبطال ما يخافون أن يفلت منهم من نزعات عدوانية (ثائر أحمد وآخرون ، ٢٠٠٨ ، ٣٢٦).

فوائد حيل الدفاع النفسي

- ١- تسمح حيل الدفاع النفسي للفرد بالتكيف مؤقتاً ، وأن يجرب نفسه في أدوار جديدة وتعلم وسائل جديدة للتكيف.
- ٢- قد يؤدي سلوك معين مبني علي ميكانزمات الدفاع إلى نتائج ايجابية ، فمثلاً الشخص الذي يتخذ الرياضة أو الرسم لإعلاء الدافع الجنسي (سعد جلال،١٩٨٥، ٢٠٥).
- ٣- وقاية الفرد من الشعور بالقلق، والمحافظة علي توازنه وهدوئه العاطفي وإعطاء الشعور بالاطمئنان.
- 3- تقدم حلاً وسطاً ومقبولاً بين الدوافع علصة في لا بيك متفيقها ، وبين المثل والقيود التي تمانع في تحقيقها .
- ٥- تسهل إرضاء بعض الرغبات التي لا يقبلها الوعي علي حالتها الطبيعية ولا يمانع في إرضائها إذا جاءت بشكل مستتر (علي كمال ١٩٨٨-أ، ٥٠).

وإذا كانت هذه الحيل الهروبية قد تمكن في بعض الظروف أصحابها من العيش في راحة بعيدين عن التوتر والصراع ، فإن هذه الراحة بمثابة المخدر الموضعي" الذي قلما يستمر ، وغالباً ما تضيع فائدته ويخف تأثيره ، وتظهر الآلام مرة أخري ، الأمر الذي يجعلنا نطالب بلغة الواقع ، المعتمدة علي إرادة الفعل والقدرة علي المواجهة وتقبل الإحباطات

(سيد صبحي ، ٢٠٠٣ ، ٩٥). إخفاق حيل الدفاع النفسي

يؤدي إخفاق حيل الدفاع النفسي التي هي وسائل وأساليب لا شعورية هدفها تجنيب الفرد حالة التوتر والقلق الناتجة عن الإحباطات والصراعات والحرمانات إلي عدم تحقيق الهدف وهو تجنب التوتر والقلق. وفي حالة اللجوء إلى حيل الدفاع غير السوية العنيفة مثل النكوص والعدوان والإسقاط والتحويل فإن سلوك الفرد يظهر مرضياً (حامد زهران، ٢٠٠٥، ١١٩).

# وفي حيل الدفاع النفسي الفاشلة المولدة للمرض:

- ١- الصراعات بين الغريزة والقلق أو الإثم لا تولد بالضرورة مرضاً فهناك الاقتصاديات
  النفسية ونوعية الدفاع المستخدم ، هذا إلي أن المطالب الغريزية العادية حين يكون
  لها مكانها داخل انتظام الأنا ، تحظي بإشباع دوري تظل الصراعات قليلة الفاعلية .
  فذلك ضمان الصحة وشرط الإعلاء.
- ٢- الصراعات المولدة للمرض أصلها جميعاً في الطفولة حين قامت الأنا بطرد الحفزات الإنسالية ، ومن هنا فكل مرض يستند إلى عصاب طفلي هو النواة وفي العلاج عند القضاء على الدفعات العازلة لهذه الحفزات تعود وتنتظم ضمن الأنا في أغلبها بينما الباقى يتناوله الإعلاء.
- ٣- أنموذج الدفاع يتضح في العصاب الصدمي في الإغماء من حيث هو إغلاق لوظائف الأنا فالدفعات هي إغماءات جزئية أي تصب علي وظائف معينة (صلاح مخير ١٣٠،١٩٧٩).
   حيل الدفاع النفسي وذوي الاحتياجات الخاصة

يلجأ ذوي الاحتياجات الخاصة إلى استخدام ميكانزمات الدفاع النفسية مثل أترابهم الأسوياء، وإن كان استخدامهم لها أكثر فالمتخلفون عقلياً يحتاجون إلى هذه العمليات أكثر مما يحتاج إليها الطفل السوي ولكنه يستخدمها بكفاءة أقل، وتنحصر الذات في الطفل المتخلف عقلياً بين متطلبات ورغبات الهو ومتطلبات الذات الأعلى فتكون النتيجة القلق الشديد والشعور بالذنب وبالإضافة إلى ذلك فإن الذات تكون غير قادرة على تحقيق الأهداف لأنها لا تستطيع فهم متطلبات الواقع بسهولة ولا يمكن تحقيقها بطريقة مباشرة. فنقص خبرات النجاح ومعارضة الراشدين حوله باستمرار تضخم من هذه الصعوبات التي يصادفها المتخلف في حياته اليومية.

وفي مثل هذا الموقف الصعب لا تجد الذات فرصاً للتعبير إلا عن طريق العمليات اللاشعورية المكنة مثل النكوص، والعزل، والنكران، والكبت رفاروق صادق، ١٩٨٢، ٢١٣). أما الصم فإن يعجزون عن التعبير عن حاجاتهم، ورغباتهم، وأفكارهم لفقدهم استخدام اللغة المنطوقة، لذا فهم ينسحبون من المشاركة في الكثير من الأنشطة، والتفاعل مع الآخرين. والمراهقين الصم يخبرون الحماية الزائدة والرفض من والديهم، كما أن لديهم اتصالات محدودة مع أقرانهم، ويشعرون بمزيد من العزلة، وصعوبات في الاتصال مع والديهم.

ويبدي المكفوف أريع مظاهر سلوكية واضحة هي: السلوك التعويضي الزائد، والإنكار، والسلوك الدفاعي، والانسحاب (67-65, 1994, Somers) كما يلجأ إلي التبرير إذا أخطأ مبرراً ذلك بأنه معوق بصرياً، كما أنه يلجأ إلي الكبت كوسيلة دفاعية تحقق له الشعور بالأمن، وتجنبه الاستهجان، كما أنه كثير الانسحاب من بيئته التي يري أنها كارهه له وتتصف بالعدوانية، وكثيراً ما يلجأ إلي أحلام اليقظة حين يتعرض للإحباط.

ويعاني المعوقين بدنياً من الكبت، والقلق، والاكتئاب، وفقدان الأمل والشعور بالإحباط، وفودان الأمل والشعور بالإحباط، فوقية حسن، ٢٠٠٦، وانتهت نتائج دراسة روزينبوم وراز Rosenbaum) (1977 هـ إلي أن الأفراد ذوي الإصابات المخية يستخدمون الإنكار بدرجة أعلي من أترابهم غير المصابين بإصابات مخية والي وجود ارتباط مرتفع بين مقاييس الإنكار ووجهة الضبط الخارجي يكون استخدامهم للإنكار أقل.

ويشير كل من ببيتريس ورايت Beattrice & Wright إلى أن المعوق بميل إلي الاعتماد على الغير، وهو ميل أكدته الملاحظات العابرة لسلوك المعوق، والتي تؤكد وجود الظواهر التالية:

١- تقلص نطاق حركة المعوق.

٢- الاحتياطات التي يقوم بها المعوق للمحافظة علي نفسه،وذلك باعتماده علي الآخرين.

٣- الجهود التي تبذل لعلاج المعوق ومساعدته تساهم في اعتماده على الغير وهو في هذا
 مضحاً باستقلاليته.

والعدوان قد يكون نتيجة للإعاقة والخوف من التغير العدواني يحمل معه للمعوق نوعاً من القلق ، فالمعوق يشعر برغباته العدوانية ويحس بعدم قدرته علي تحمل نتائجها . الأمر الذي يزيد من قلقه ، وقد يسقط المعوق عدوانيته علي الآخرين ، وهكذا يحس بأنه يعيش في عالم مهدد خاصة وأنه يشعر بعجزه عن مواجهته (عمر شاهين ، ١٩٨٨ - ٢١).

والإنكار هو السبب في إنكار المعوق لوجود أي فرق بينه وبين الأشخاص الآخرين فيرفض كل مساعدة أو عطف يقدم إليه (عمر شاهين ، ١٩٨٨ ، ٢١)وتم رؤية الإعاقة على أنها مؤلمة ومهددة للفرد الذي يعمل على مقاومتها من خلال إنكار وجودها (1968 .. Lip et al .. 1968) وقد أشارت نتائج در اسة ناديتش وآخرون ، فيرز وآخرون .. (Naditch et al .. 1968) وقد أشارت نتائج در اسة ناديتش وآخرون ، فيرز وآخرون .. لوتر ومقياس الضبط الداخلي لروتر ومقياس الإنكار بين الأفراد المعوقين ، وأن استخدام الإنكار كميكانزم دفاعي يكون من خلال وجهة الضبط الداخلية أكثر من وجهة الضبط الخارجية . ،

وقد أسفرت نتائج دراسة ليب وآخرون (Lip et al., 1968) عن أن الأفراد المعوقين ذو وجهة الضبط الخارجي يكونون بدرجة أقل إنكاراً لإعاقتهم مقارنة بهؤلاء ذو وجهة الضبط الداخلي.



الفصل الثاني:

# أسباب الأمراض النفسية

هناك خصائص رئيسة مميزة للنظريات البيولوجية المتعلقة بالسلوك الشاد . فهي نظريات اختزالية بمعني أنها تحاول تفسير طواهر علم النفس بلغة علوم الفزيولوجيا والأعصاب والكيمياء الحيوية والوراثة ، كما تعتمد علي المقدمة المنطقية القائلة بأن البناء يحدد الوظيفة ويقررها ( كولز ، ١٩٩٢ ، ٢٨١) .

ويمكن نناول أسباب الأمراض النفسية علي النحو التالي: أولا: الأسباب الحيوية (البيولوجية)

وهي في جملتها الأسباب الجسمية المنشأ أو العضوية التي تطرأ في تاريخ نمو الفرد، ومن أمثلتها الاضطرابات الفسيولوجية ، وعيوب الوراثة ، وضط البنيبة أو التكوين ، وعوامل النقص العضوي (حامد زهر ان ، ٥٠٠٥ ، ١٠٧).

تبدأ حياة الجنين باتحاد الخلية الذكرية والأنثوية وتتكون نتيجة لذلك خلية مخصبة يطلق عليها الزيجوت، وهذه الخلية تمثل أولي مراحل تكوين الجنين، ويحوي الجسم البشري علي ما يقرب من ١٠٠ تريليون (مليون مليون) من الخلايا معظمها يقل عرضه عن عُشر من الملليمتر (مات ريدلي، ٢٠٠١) وتنتظم المادة الوراثية داخل النواة في أزواج من البناءات الخيطية، أو ما يشبه الخيوط تسمي الكروموسومات (96, 1986, 1986)

ونصف هذه الكروموسومات مأخوذ عن الأب، والنصف الأخر مأخوذ عن الأم، وهذه الكروموسومات تنتظم في ثلاثة وعشرين زوجاً، ولكل كروموسوم نظير له يمثلان معاً زوجاً، أما الزوج الثالث والعشرين، فإنه يختص بتحديد النوع فيكون عند الأنثى XX وعند الذكر XY.

وتتوقف العوامل الوراثية علي هذه الكروموسومات، لأنها تنقل العوامل الوراثية عن طريق ما يسمي بالجينات "المورثات" وهي عبارة عن أكياس كيماوية في منتهي الدقة تنتظم علي الكروموسومات، ويصعب رؤية الجينات تحت الميكروسكوب الضوئي مهما كانت قوته، لذا يستعان حالياً بالميكروسكوب الالكتروني (زيدان حواشين، منيد حواشين، ١٩٩٦، ١٢).

والوراثة في الأمراض النفسية أقل وضوحاً منها في الأمراض العقلية وسبب ذلك يعود إلى حد ما إلى عدم توفر حدود فارقة بين الانفعالات النفسية الطبيعية وبين الحالات النفسية المرضية ، ثم إن نسبة كبيرة من ذوي الأمراض النفسية يتحملون شكواهم المرضية ويحتفظون بها لأنفسهم ، وبسبب هذه التحديات تظل النسب الصحيحة

للإصابات المرضية مجهولة ، ومع هذه الصعوبات فإن التقارير الإحصائية والملاحظات الفردية العديدة تؤيد كلها وجود نسبة أعلي من الأمراض النفسية في عائلات وأقارب المرضى المصابين بهذه الأمراض علي كمال ، ١٩٨٨-أ، ١٢٣).

النظرية البنيوية(بنية الجسم)

افترضت واحدة من أقدم وجهات النظر العضوية بأن الاختلافات (البنيوية أي الاختلافات في بنية الجسم) مسؤولة عن جميع أضاط الشخصية ويعد كريتشمر، ١٩٢٥ أول من حاول في أوائل هذا القرن الربط بين خصائص جسمية معينة وخصائص مزاجية ، معتقداً بتوافر ارتباط عضوي بين الجسم والمزاج، واقترح أربعة أنماط جسمية هي النحيفة، والبدنية ، والرياضية ، والناقصة أو المشوهة ، ترتبط بكل منها سمات أو أمزجة محددة رقاسم حسين ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٤٠).

وقد استطاع كريتشمر أن يبرهن علي أن الشخص النحيل عندما يصبح مريضاً عقلياً فإنه بميل لأن يكون فصامياً، في حين أن الشخص البدين بميل إلي أن يصاب بالاضطرابات الوجدانية (مثل ذهان الهوس والاكتناب) (كوفيل وآخرون، ١٩٨٦، ١٩٨٧).

أما شيلدون فقد لاحظ أن أصحاب البنية الظاهرية يتصفون بالمزاج العصبي ، والشخصية الجسمية بميلون إلى حب السيطرة والتسلط والتنافس والحركة (قسم حسين ، ٢٠٠٨ ، ٤٠) .

أما أصحاب الشخصية الاحشانية فيتميز ذو الدرجة العالية منهم بالحب العام للراحة والاجتماعية والنهم إلي الطعام والناس والود، ويتميز باسترخاء في القامة وبطء في الاستجابة، وهدوء في الطبع، وتسامح في علاقاته بالآخرين وهو عموماً من الأشخاص الذين يسهل التعامل معهم، ويري شيلدون أن الشخصية تبدو متركزة حول الأحشاء، فالقناة الهضمية هي الحاكم بأمره ويبدو أن راحتها هي التي تحدد الهدف الأول من الحياة (هول، لندزي، ١٩٧١، ٢٦٣٤).

ومن أشهر الأنماط المزاجية التي استخدمت في هذا الاقحاه التصنيف الرباعي هيبوقراط والذي قسم الناس إلي :

ر - النبط الدموي Sanguine ويكون المنتمي لهذا النمط متفائلاً في أغلب الأحيان، ممتلئ الجسم، سهل الاستثارة، سريع الاستجابة، مدحاً ومتقلب السلوك.

٢- النبط السوداوي Melancholic تتمييز هذه الشخصية بالتشاؤم ، والانطواء والانقباض ، ويطء التفكير

٣- النمط الليمفاوي Phlegmatic يتميز أصحاب هذه الشخصية بالبدانة والشره. والخمول، والبلادة، وبطء الاستثارة وضحالة الانفعال.

٤- النمط الصفر اوي Choleric في هذا النمط يتصف الشخص بقوة الجسم ويكون عادة سريع الغضب حاد الطبع ، إلا أنه في المقابل يكون ممن يملكون طموحات واسعة مصحوبة بالعناد (مأمون صالح ، ۲۰۰۸ ،۵۸).

وقد وصف القرآن الكريم تصنيفا للناس علي أساس العقيدة إلى ثلاثة أنماط على النحو الآتي: المؤمنون ، والكافرون ، والمنافقون . ولكلُّ شط من هذه الأنَّماط الثَّلاثة سماته الرئيسة العامة التي تميزه عن شط الآخرين. وتصنيف القرآن للناس علي أساس العقيدة يتمشي مع أهداف القرآن من حيث هو كتاب عقيدة وهداية . ثم إنْ هذا التصنيف يشير إلي أهمية العقيدة في تكوين شخصية الإنسان وفي تحديد سماته المبيزة له ، وفي توجيه سلوكه على نحو معين خاص يتميزبه. كما يشير هذا التصنيف أيضاً إلى أن العامل الأساسي في تقييم الشخصية في نظر القرآن،هو العقيدة والتقوى حمد نجاتي ، ٢٠٠١ ، ٢٣٨).

ثانياً: الجهاز العصبي

جدير بالإشارة إلى أن الجهاز العصبي لا ينشط فقط سوي بإثارة الحواس فهو يعمل طالما كنا على قيد الحياة ، فالإنسان يستخدم اللغة ويفكر ، وليس من الضروري أن تبدأ هذه العمليات بإثارة حاسية ، ومع ذلك فإن المخ يعمل وحتى خلال ساعات نومنا ، فإنه يسهم بدور كبير في تنظيم البيئة الداخلية (لندا دافيدوف، ١٩٩٧، ١٤٦).

ويعتبر الجهاز العصبي من الناحية التشريحية شبكة من الاتصالات العامة الممتدة ما بين أطراف الجسم المختلفة وأعضائه الداخلية ، أما من الناحية الوظيفية فيمكن اعتباره الجهاز الذي يسيطر علي أجهزة الجسم المختلفة ، ويشرف علي جميع الوظائف العضوية ، ويؤلف بينها بما يحقق وحدة وتكامل الكائن الحي إذن فهو مجموعة من المراكز المرتبطة فيما بينها ، وإلى هذه المراكز تصل النبيهات الحسية من جميع أجزاء الجسم سطحية كانت أو عميقة ، وعن هذه المراكز تصدر التنبيهات الحركية التي تصل إلي العضلات إرادية كانت أو لا إرادية لتصدر الاستجابات (سامي عبد القوي ، ١٩٩٤ ، ١٠٧).

والخلية العصبية أو النيرون Neuron هي الوحدة الأساسية الوظيفية والبنائية للجهاز العصبي، ويقدر أن هناك ما بين ١٠-١٥ بليون خلية عصبية في الجهاز العصبي للإنسان، وأكثرها متواجدة في الدماغ ، وتعمل الخلية العصبية كباقي خلايا الجسم الأخرى في إنتاج الطاقة اللازمة لحياتها الخاصة ، وتوجد بها تفرعات على نوعيين هي : الحور والشجيرات Dendrites (خليل إبراهيم ، ٢٠٠٢ ، ١٣).

ويمكن تصنيف النيورونات إلي ثلاثة أصناف:

 ١- المستقبلات Afferent Neurons إن هذه النيورنات هي الموجودة على أعضاء الحس ووظيفتها حمل الرسائل إلي الجهاز العصبي المركزي من أعضاء الحس كالعين والأذن ...الخ.

Y- الآمرات Efferent Neurons وتحمل هذه النيورنات الرسائل من الجهاز العصبي المركزي وتنتهي محاورها إما في العضلات أو في الغدد، إن النبضات العصبية لهذه النيورنات تحرك العضلات وتنشط الغدد.

٣- نيورنات الربط Connecting Neurons وتعتبر هذه النيورنات وسائط بين باقي النيورنات، ويتم عن طريق محور خلية أخري فقط، ولا تنتهي في عضلات أو غدد وإنما في وصلات أخري حيث تعمل علي استثارة نيورونات أخري لتنبض (عبد الرحمن عدس، عي الدين توق، ١٩٨٦، ٣٣).

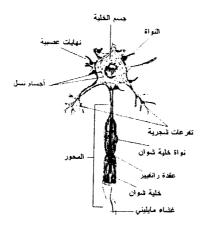

وجسم الخلية وفيه النواة ، النهايات العصبية تنقل الاستثارة إلى وصلة عصبية أخرى ، ويغطي العصبي مادة دهنية كيمائية تضفي عليه اللون الأبيض ولهذه المادة دور هام هو العزل الكهريائي للمحور لمنع تسرب الانبعاثات العصدية في الاشارات الكهريائية التي تنطلق عبره علي هيئة شحنة كهريائية ضعيفة كما أراب ورا أخر هو المحافظة علي سلامة وحيوية المحور العصبي (حمد قاسم ، ٢٠٠٤ ، ٥٥- ١٠).

والمحور عبارة عن ليف عصبي منفرد بمتد من أحد جوانب جسم الخلية ويقوم بنقل التنبيه من جسم العصبون إلي العصابين الأخريين أو العضلات أو الغدد ، ويتم نقل التنبيه الذي يُرمز كنبضات عصبية كهربائية تسير بانجاه واحد بدءاً من شجيرات الخلية مروراً بجسم الخلية ومنها عبر المحور العصبي إلى شجيرات خلايا عصبية أخري، وهي تعمل علي استلام الإشارات العصبية أو الرسائل ونقلها إلي جسم الخلية ، أما الشجيرات فهي تفرعات متشعبة صادرة عن جسم الخلية ، وظيفتها استقبال التنبيه من محاور الخلايا المجاورة على شكل نبضات كهربائية ونقلها إلى جسم الخلية (راضي الوقفي،

وتتولى الخلية توصيل السيالات الكهربائية الحسية إلى المخ ويصدر المخ بناء على هذا استجاباته التي تنبعث منه إلى الخلايا الأخرى الحركية ثم تنتقل عبر المسارات الحركية إلى الأعصاب الحركية التي توصلها إلى الأطراف أو الأعضاء المختصة (عبد الستار إبراهيم، ١٩٨٥، ٨٣).

وجود اضطرابات في الخلايا العصبية وفي وظائفها يلعب دوراً في نشأة بعض الأمراض النفسية أو في نشأة السلوك الشاذ مثل زيادة هذه الدفعات أو التيارات العصبية وقلتها أيضاً ، وكذلك حساسية الوصلات العصبية (عبد الرحمن العيسوي ، ٢٠٠٤، ٨١).

والنموذج البيولوجي ذو تأثير فعال في مجال علم النفس المرضي فقد دلت الدراسات التي تمَّت في مجال الاصطرابات الوظيفية للمخ في إحداث تورة شاملة فيما يتعلق بفهمنا لعلم أسباب الأمراض، فقد أضحي من المؤكد الآن أن اضطرابات أساسية مثل الفضام ، والعديد من الاضطرابات المزاجية ، وإدمان الحول أو المخدرات والاعتماد عليها ترتبط بلا شك بالاضطرابات الوظيفية للمغ (محمد السيد، ٢٠٠٠-أ ،٥٨٠).

ويتكون الجهاز العصبي من:

أولاً: الجهاز العصبي الجسمي Somatic (Motor) Nervous System ويشعل: ۱- الجهاز العصبي المركزي (Central Nervous System(CNS)

٢- الجهاز العصبي المحيطي Peripheral Nervous System

ثانياً: الجهاز العصبي الذّاتي Autonomic Nervous System (ANS) ويشمل:

8 - الجهاز العصبي السمبتاوي (الودي) Sympathetic Nervous System

Y- الجهاز العصبي البارسيمبثاوي: Parasympathetic Nervous System نتناول فيمًا يلي الجهاز العصبي بشيء من التقصيل:



أولاً: الجهاز العصبي الجسمي Somatic (Motor) Nervous System ويشمل: ا - الجهاز العصبي المركزي (Central Nervous System(CNS)

يقع الجهاز العصبي المركزي في مركز الجسم حيث يوجد الدماغ في داخل عظام الجمجمة ، بينما يقع النخاع الشوكي داخل العمود الفقري ، ويتم حماية الجهاز العصبي من خلال عظام الجمجمة والعمود الفقري ، حيث يقطن في الأولي المخ والثانية النخاع الشوكي (سامي عبد القوي ، ٢٠٠١ ، ٦٣).

ويحاط بالمخ والحبل الشوكي ثلاث طبقات مختلفة من الأغشية تعرف بالسحايا وتعرف الطبقة الخارجية من السحايا "بالأم الجافية" Dura Mater وهي غشاء ليفي قوي ومتين ويمتد عدد من الزوائد منه إلي التجويف الذي يوجد داحله المخ، ووظيفة هذه الزوائد هي أن تقلل من مدي حركة المخ أثناء الدوران والأم العنكبوتية Arachnoid وهي غشاء أكثر رقة من الأم الجافية وأما الطبقة الداخلية من السحايا فهي الأم الحانية Pia Mater وهي غشاء يلاصق سطح القشرة الدماغية، ويغطي التلافيفي ويمضي معها داخل الأخاديد (كرستين عبل، ٢٠٠٢، ١٩-١٩).

وتحتوي المسافة بين الأم الجافية والعنكبوتية على سائل مصلي يرطب سطحيهما، ويسمع بحركة المخ مع غشاءيه الداخليين داخل غشاء الأم الجافية وتحتوي المسافة بين العنكبوتية والأم الحانية على الأوعية الدموية المغذية للمخ وعلى السائل المخي الشوكي (محمد بهائي، ١٩٨٨، ١٧). وتوضح السورة التالية أغشية أو سحايا المخ:



ويمكن تناول مكونات الجهاز العصبي المركزي علي النحو التالي: ١ - الدماغ Brain

وهو أعلى المراكز العصبية وأكثرها تعقيداً وتطوراً ، وأهمها في الإنسان ويتميز دماغ Brain الإنسان بتعقيد كبير، فهو يحتوي ما يقارب من عشرة بلايين خلية عصبية



وترتبط كل خلية بوصلات بينها وبين الخلايا الأخرى ، ويتراوح عددها من خمسة ألاف إلى عشرين ألف وصلة ، ومعدل ما يصل إليه من الدم هو ثلاثون بالمائة من الدم الخارج من البطين الأيسر (أي الدم المؤكسج) وأن نسبة التمثيل الغذائي للدماغ تصل إلي أربعين بالمائة من التمثيل الغذائي للجسم كله بالرغم من أن ورن الدماغ لا يتجاور اثنين بالمائة من وزن الجسم عبد الكريم الحجاوى ، ٢٠٠٤ ، ١٨).

ومخ الإنسان يهيمن ويسيطر علي كل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان. وكل ما يقوم به الإنسان من نشاط يترك أثراً في خلايا المخ ، ويبقي هذا الأثر مسجلاً في خلايا المخ علي نحو ما لم يعرف العلم كنه بعد. وهذه الآثار الباقية في خلايا لحاء المخ هي الأساس الذي تقوم عليه العمليات العقلية العليا للإنسان كالتعلم والتذكر والتخيل والتفكير. ولعلنا نستطيع علي ضوء ذلك أن نفسر ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم من أن السمع والإبصار والألسنة والجلود ستشهد علي الناس يوم الحساب (محمد نجاتي ، ٢٠٠١). ويتكون الدماغ من المخ Cerebrum والدماغ البيئي Diencephalon وجذع

Cerebrum خاا-أ

يبلغ وزن المغ في الإنسان البالغ حوالي ١٤٠٠ جرام في المتوسط، أي ما يقرب من كيلو جرام ونصف، ويختلف حجمه حسب السن، فيزداد تدريجياً منذ الولادة حتى يصل إلي أقصي نمو له في سن الثامنة عشرة إلي العشرين، ويتركب المغ من حوالي ٢٠ بليون (مليون مليون) وحدة عاملة، أو خلية عصبية، وتصل إليه المعلومات التي تختص بما يدور في الوسط الخارجي المحيط بالجسم وبما يجري داخل الجسم المختلفة عن طريق أسلاك توصيل خاصة، ثعرف بالألياف العصبية (محمد ماني، ١٩٨٨، ٩-١٠).

وحجم المخ من الناحية السيكولوجية ليس له دلالة ، وبالفحص المجهري تبدو الفروق ضئيلة بين الذكور والإناث في الخلايا العصبية باستثناء الكروموسومات الجنسية في نواة الخلية ، وهناك احتمالية أن الفروق في المخ بين الذكور والإناث تكون نتيجة للخبرة، وأن الاستثارة الأموية تؤثر في عدد الخلايا العصبية التي تبقي حية (122-1997,121, Peterson) .

لكن أهم ما في دراسات النشاط الكهربائي للمخ هو أن العلماء قد سَكنوا من خلال بحوث متعددة من تحديد أربعة إيقاعات أو أنماط من الموجات الكهربائية الصادرة من المخ وهي:

١ - إيقاع ألفا وهو من أول الإيقاعات الكهربائية التي تم اكتشافها ومن أسهلها تمييزاً من بين الموجات الكهربائية الأخرى ، وتردده يتراوح ما بين سبع وأربع عشرة دورة (تردد) في الثانية ، وهو يظهر أكثر ما يظهر عندما يكون الشخص مستيقظاً ، ولكن في حالة استرخاء ولا يركز تركيزاً قوياً على موضوع يشغله.

ب - موجات بينا ويتراوح ترددها ما بين أربع عشرة واثنتين وثلاثون دورة في الثانية، ويرتبط ظهورها بالحالات العادية من النشاط واليقظة.

ج ـ نشاط ثيتا وهو أبطأ من النوعيين السابقين ، ويرتبط ظهوره فيما يعتقد البعض بحالات الإدراكات الحسية الخارقة ويمكن إثارته في المخ بتوجيه إحباط مع معين ، ويزداد ظهوره في الأطفال الصغار.

د- موجات دلتاً وهي أبطأ الموجات جميعا وأكثرها سعة ، وتظهر في حالات الاستغراق الشديد في النوم (عبد الستار إبراهيم ، ١٩٨٥ ، ٧٣).

والمخ مكنون في التجويف العظمي، ويحاط المخ والنخاع الشوكي أيضاً بالسائل المخي الشوكي الذي تحويه تجاويف المخ، ويقوم السائل المخي بالإضافة إلى عمله كوسادة لحماية المخ والنخاع بخدمة عمليات التغذية الخاصة بالمخ (أحمد عكاشة، ١٩٨٦، ٣١).

ويتكون المخ من النصفان الكرويان Cerebral Hemisphere وهما قسمين متماثلين تماماً يضبط الجزء الأيسر الجانب الأيسر، في حين يضبط الجزء الأيسر الجانب الأيسر للجسم، ويربط بين هذين الجزئيين أجسام صلبة (عباس عوس، ١٩٨٩، ٦٦ -٦٧).

وعمل كل نصف مغ يكمل النصف الآخر حتى يكونا وحدة ، إلا أنه توجد فروقات بين عملي المغ الأيسر، والأيسر، وتناز المغ الأيسر بالتعبير اللفظي أو اللغوي، والتحليل المنطقي بينما النصف الأيمن يختص بادراك الأوامر وتنفيذها وقيه أيضاً مركز الإبداع رعبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ٢٤٣ - ٢٣٥).

ويتكون نصف كرة المخ من:

۱- القسرة المخيسة Cerebral Cortex وتتكون من مادة رمادية تمثل أجسام الضايا العصبية ، وتعتبر سطح المخ وتحتوي علي التلافيف والأثلام الفصوص والعقد:

أ- التلافيف وهي امتداد للمادة الرمادية تغوص عميقاً في وسط المادة البيضاء مكونة تلك الطيات والثنيات.

ب- الأثلام وهي عبارة عن خطوط سطحية تقسم المخ إلى عدة أجزاء وظيفية معروفة (عبد الكريم الحجاوي ، ٢٠٠٤ ، ٢٠).

### ج- الفصوص وتتكون من:

### \* الفص القفوى Occipital Lobes

يتصل هذا الفص بحاسة البصر، فإزالته تؤدي إلي عمي مستديم يعجز معه الفرد عن رؤية الأنماط المختلفة، ولا يتمكن من التمييز إلا بين الظلام والنور ويضطر جراحو المخ إلي إزالته في الإنسان حين إصابته بأورام تستدعي هذه الإزالة (سعد جلال، ١٩٨٥، ٢٣٢).

\* الفص الجداري Parietal Lobes

يختص الفص الجداري بصفة رئيسة بما يمكن تسميته بالإحساس غير المخصص على سبيل المقابلة للسيالات الحسية التي تنقل إلي المخ من أعضاء الحس الخاصة بالسمع والإبصار، ذلك لأن مجموعات كبيرة من المسارات العصبية تصدر من السرير (المهاد) وتنتهي في الفص الجداري حاملة إليه سيالات عصبية انتقلت أولاً من الحبل الشوكي بطريق التتابع كما هي الحال في الإحساس بوساطة اللمس في درجة الحرارة، وتكون منطقة الإحساس مرادفة لمنطقة الحركة المجاورة وبنفس التمثيل العكسي للجسم (أحمد عكاشة، ١٩٨٦، ١٩٠٠).

### \* الفص الصدغي Temporal Lobes

يحتوي الفص الصدغي على مراكز خاصة بالسمع ، تنقسم أيضاً إلى مراكز أولية لاستقبال الإشارات العصبية الناتجة عن المؤثرات الصوتية، ومراكز ثانوية للتعرف عليها، ويحتوي ذلك الفص أيضاً على مراكز للشم والمذاق (حمد مائي ١٩٨٨ ، ٢١).

\*الفص الجبهي Frontal Lobes

يستخدم الفص الجبهي في السيطرة على الحركة أساساً وفي عملية التذكر والانفعالات والعواطف ثانياً، واللغة والتفكير ثالثاً خليل إبراهيم، ٢٠٠٢ ٨٠).

وتوضع الصورة التالية مواقع قصوص المغ:



د- العقد القاعدية Basal Ganglia

وهي مجموعة من الخلايا العصبية المختصة بتنظيم الحركات الإرادية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخرسامي عبد القوي ، ٢٠٠١ ، ٧١).

٢- البطين الجانبي وهو عبارة عن فراغ في نصف كرة المخ علي كل جانب وهو مملوء بالسائل النخاعي الشوكي ، أما باقي نصفي كرة المخ ، فتتالف من المادة البيضاء المتكونة من ألياف عصبية إما صادرة من خلايا القشرة المخية أو واردة إليها(عبد الكريم الحجاوي ، ٢٠٠٤ ، ٢١).

ب- الدَّمَاغ البيئي هو المنطقة الواقعة أسفل كرة المخ وأهم مكوناته هي :

١- المهاد.

٧- تحت المهاد (المهيد).

٣-البطين الثالث Third Verticle وهو الفراغ الذي يفصل بين المهاد الأيمن والأيسر.

١- المهاد (الثلاموس) Thalamus وهو عبارة عن تجمع كبير من أجسام الخلايا في المغ الأمامي ، ويبدو مثل كرتي قدم صغيرتين ، وكل المعلومات الحسية الواردة تجد طريقها إلي هذا المركز ، واحدي الوظائف الهامة للثلاموس هي نقل المعلومات الحسية إلي المناطق الحسية الأولية في القشرة الموجودة فوقه ، ويلعب الثلاموس أدوراً إضافية بدأ علماء الأعصاب في فهمها ، ومحاور بعض نيورونات الثلاموس تنتشر في المناطق الترابطية في القشرة ، ويبدو أن لها علاقة بتنبيه باقي المخ حتى بمكنه التركيز علي الأحداث الهامة وللثلاموس دور فعال في التحكم في النوم والاستيقاظ أيضاً ( لندا دافيدوف ، ١٩٩٧ ، ١٧٧) والآثار السلوكية المترتبة علي إزالة أو تنبيها كهربياً تؤدي إلي إحداث خلل في مستوي الاستجابات الانفعالية والغريزية وفي حالة انقطاع أو انفصال بينه وبين أجزاء اللحاء فإن وظائف هذه الأجزاء تعتبر لاغية أو ممحية (ختار نور ، ٢٠٠٤ ، ٧١).

٢- تحت المهاد (المهيد) Hypothalamus وهي تجمع خلوي ، يتكون من مجموعات من الخلايا العصبية تسمي الأنوية، تقع أسفل منطقة المهيد وأعلي جسم الغدة النخامية، وأمام النوى بين الساقين ويقسم إلي مناطق نووية مثل النواة فوق البصرية ، ونواه البطين، والنواة الظهرية الوسطي. وللمهاد وظائف متعددة مثل تنظيم النشاط الهرموني، وتنظيم درجة حرارة الجسم ، وتنظيم عملية التمثيل

الغذائي ، وتنظيم مستوي الماء في الجسم والتحكم في السلوك الجنسي ، وتنظيم ضغط الدم (عبد الكريم الحجاوي ٢٠٠٤، ٢٣-٢٦).

ويتحكم المهيد بتلك الوظائف والسلوكات بطريقتين أساسيتين هما:

أولاً: إصدار إشارات عصبية - كهربائية إلى الجهاز العصبي المستقل.

ثانيا: إصدار إشارات كيميائية من خلال الأوعية الدموية إلى الغدة النخامية رخليل إبراهيم ، ۲۰۰۲ ، ۷۳).

ج- جذع الدماغ Brain Stem

يتكون جذع الدماغ من الدماغ الأوسط Mid Brain القنطرة الدماغية (الجسر) . Medulla Oblongata والنخاع المستطيل Pons

وجذع المخ ساق قصيرة تبدأ من أسفل المخ ثم تضيق كلما انحدرت لأسفل حتى تصل إلى التَّقب الأعظم الموجود في قاع الجمجمة ، والذي يبدأ منه الحبل الشوكي ماراً بالعمود الفقري، ويلعب هذا الجزء من المخ دوراً هاماً في السيطرة المخية على العضلات الخاصة بالوقوف وحفظ الاتزان (سامي عبد القوي ، ٢٠٠١).

١- الدماغ الأوسط Mid Brain

وهو يشمل فخذي المخ إلي الأمام وهما الجزءان اللذان يربطان القنطرة بفصي المخ من جهة وبالحبل الشوكي من جهة أخري وبالمخيخ من جهة ثالثة. ويمر بهما كل المصاور الساعدة والنازلة . ويستمل الأجسام التوأمية الأربعة إلى الخلف ، ويضتص الجسمان العلويان منهما بمركزين ثانويين لحاسة الإبصار والجسمان السفليان بمركزين ثانويين لحاسة السمع. وتنشأ من المخ مجموعة من الأعصاب المخية (حامد زهران،

ويحاط المخ بطبقة من اللحاء Cortex أو ما يسمي قشرة المخ وهي طبقة شيل نحو اللون الرمادي وتشبه المادة السنجابية للحبل الشوكي ، تتكون من ملايين الخلايا العصبية التي تمتد أليافها إلى المادة البيضاء في الأسفل، وهي أرقي أجزاء المخ تطوراً وأهمها أيضاً (عُبَاس عوض ، ۱۹۸۹ ، ۹۳ ). ۲- قنطرة فارول Varoli Pons

أي الجزء التالي علي النخاع المستطيل ولها تجويف واضح في عظام الجمجمة من الداخل وحتى تبدو أكثر سمكاً من النخاع المستطيل ( أحمد فائق محمود عبد القادر ، • ١٩٨٠ ، ٧٠) وتمر عبرها كتلة سميكة من الألياف المتقاطعة الصاعدة والهابطة من كل من نصفي كرة المخ، وتوجد في جسر فارولي أنوية ترتبط بالوظائف الحسية والحركية (ختار نور ، ۲۰۰۶ ،۷٤،

#### ۳- النخاء المستطيل Medulla Ablongata

وهو الجزء التالي على النخاع الشوكي مباشرة ومكانة قاع الجمجمة من أسفل. ويعد أول جزء من المخ والتالي على النخاع الشوكي رقياً."

#### \* المخيخ

المنطقة الخلفية من المخ وهي تسمي المخيخ وهو جسم بصلي الشكل يتكون من نصفين كرويين ويمكن تقسيمه إلي ثلاثة أجزاء ذات وظائف مختلفة "المخيخ البدائي" وهو أقدم أجزاء المخيخ من حيث التطور النوعي. وهو يتلقى مثيرات دهيليزية خاصة بالتوازن من الأذن الداخلية ويساعد في المحافظة على التوازن "والمخيخ القديم" وهو يتلقى معلومات عن الإحساس بالضغط واللمس من العضلات والأوتار مما يساعد على الاحتفاظ بوضع الجسم وعلى القيام بالحركات الإرادية " والمخيخ المستحدث " وهو يقوم بتنسيق الحركات الإرادية وتسهيل أدائها والتأكد من أن اتجاهها ومداها صحيحان (كرستين تمبل ، ٢٠٠٢).

فالمخيخ يتلقى معلومات من مئات الآلاف من المستقبلات الحسية في العينين، والأذنين، والجلد، والأوتار، والعضلات والمفاصل ويبدلاً من أن تدخل هذه المعلومات في مجال وعينا وتستثير إحساساتنا فإنها تستخدم بدون وعي منا وذلك لتنظيم جلستنا وحركاتنا (لندا دافيدوف، ١٩٩٧، ١٧٦). وتوضح الصورة التالية الثلاموس، والهيبوثلاموس، والقنطرة، النخاع المستطيل، المخيخ ...الخ.



ولقد تبين أن تدمير أجزاء من الدماغ الأوسط يسبب اضطرابات شديدة في السلوك الجنسي والسلوك العدواني والنوم من ذلك إصابة الدماغ بالأورام أو في حالة وجود خراج في الدماغ أو إصابته بالاستسقاء، وإصابة الدماغ بالعدوى أو بالجروح والاضطرابات

العقلية الحادة ، وتتأثّر الخلايا الدماغية في الإصابة بالزهيمر وفي حالة الإصابة بالفصام بعض أجزاء الدماغ تصاب بالتضخم رعبد الرحمن العيسوي ، ٢٠٠٤ ، ٨٣ ).

# Y- الحبل أو النخاع الشوكي Spinal Cord



النخاع السوكي يعتد في المهادا السلسلة الفقرية مسن الفقرة السراة العنقية الأولى وينتهي عند الفقرة المسالمة المخيرة ، وهو ممر عصبي الحبارات الصاعدة والهابطة، المهادات ويعد النخاع السوكي أول جزء المعريحي في الجهاز العصبي بدأ في العصب المفقريات (أحمد فائق ، محمود عبد الشادر ، ١٩٨٠ ، ٢٤) وهو جسم المصلاة السطواني تقريباً يبلغ طوله ٤٥ سم

وقطره شَانية مليمترات في المتوسط، وينتهي تدريجياً في أسفله علي شكل خيط رفيع (حلمي المليجي، بت، ٧٤).

ويخرج من النخاع الشوكي أزواج متقابلة من الأعصاب، تسمي الأوصال الشوكية ويبلغ عددها واحد ثلاثون زوجاً وهم: شانية أزواج عنقية ، اثنا عشر زوجاً صدرية ، خمسة أزواج قطنية ، خمسة أزواج عجزية ، زوج واحد من الأعصاب يسمي العصعصي (عبد الكريم الحجاوي ، ٢٠٠٤ ، ٣٣-٣٤).

وتوجد في النخاع الشوكي مراكز عصبية كثيرة تتحكم كل منها في وظيفة محددة كالتبول والتبرز وغيرها ، ينقل الحبل الشوكي السيالات العصبية من العضلات الهيكلية إلى المخ ومن المخ إلى العضلات الهيكلية، ويسيطر النخاع الشوكي على الأفعال المنعكسة أي أنه هو مركز الأفعال الانعكاسية (مختار نور الدين . ٢٠٠١).

Y- الجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي Peripheral nervous System

يتكون الجهاز العصبي المحيطي في الجسم من الأعصاب المحيطية الناشئة من الجهاز العصبي المركزي والموزعة على الجسم، وقد سمي هذا الجهاز بالمحيطي لأن الجهاز العصبي المركزي يحتل محور الجسم، وأن جميع أجزاء الجسم الأخرى تحيط بهذا المحور، وأن الأعصاب التي تجهز هذه الأجزاء الجسمية في المحيط تسمي بالأعصاب المحيطية وهي

نوعان: الأعصاب القحفية Cranial Nerves والأعصاب الشوكية Spinal Nerves (عبد الكريم الحجاوى ، ٢٠٠٤ ، ٣٦) ويتكون من:

أ- الأعصاب القحفية The Cranial Nerves

تقع الأعصاب الجمجمية في داخل الجمجمة وهي اثنتا عشرة مركزاً يخرج منها اثنتا عشر روجاً من الأعصاب التي تسمي بالجمجمية ، وتعد الأعصاب الجمجمية وحدة تشريحية متميزة للدور الكبير الذي تؤديه في إقامة الصلة بين الإنسان وعالمه ، وهذه الأعصاب بعضها حسي وبعضها الآخر حركي وبعضها الثالث مزدوج الوظيفة رأحمد فائق، عمود عبد القادر ، ١٩٨٠ ، ٨٨ ) وهي على النحو التالي :

۱- العصب الشمى Olfactory Nerve (حسي للشم).

٢- العصب البصري Optic Nerve ( حسى للبصر) .

٣- العصب السمعي Acoustic Nerve (حسى للسمع) (حامد زهران ، ٢٠٠٥).

٤- العصب الحركي العيني Oculomotor Nerve (عصب محرك للعين).

٥- العصب البكري Trochlear Nerve (عصب محرك للعين).

٦- العصب التوأمي الثلاثي Trigeminal Nerve

٧- العصب المبعد abducent Nerve (عصب محرك للعين) .

A- العصب الوجهي Facial Nerve

9- العصب اللساني البلعومي Glossopharyngeal Nerve

١٠- العصب الحائر Vagus Nerve

١١- العصب الإضافي Accessory Nerve يغذي بعض العضلات في العنق.

۱۲- العصب تحت اللساني Hypoglossal Nerve يغذي عضلات اللسان ( محمد ماني ، ۲۰- العصب تحت اللساني ۲۰- ۱۹۸۸ . ۲۰ .

ب- الأعصاب الشوكية Spinal Nerves

تخرج الأعصاب الشوكية من النخاع الشوكي مجموعة من الأعصاب الشوكية Spinal Nerves يبلغ عددها ثلاثة وثلاثون زوجاً. ونظام خروجها من فقرات العمود الفقرى كالأتى:

الفقرات العنقية وعددها سبع الأولي تسمي الفهقة والثانية تسمي المحورية.

✓ الفقرات الظهرية وعددها اثنتا عشرة وتتصل اتصالاً مفصلياً مع اثني عشر زوجاً
 من الضلوع من جانبيها.

- ✓ الفقرات القطنية وعددها خمس وتمتد خلف المنطقة البطنية.
- ✓ الفقرات العجرية وعددها خمس تلتحم مع بعضها التحاماً قوياً وتكون ما يسمي بالعجز.
- ✓ الفقرات العصعصية وعددها أربع وتلتحم ببعضها البعض، وهي غير واضحة مع الأجزاء تماماً، وتعادل الذيل في الحيوانات الثديية الأخرى (دار الهلال ،١٩٨٣- ب. ١٤-٥١)

وتختلف الْأعصاب الشوكية عن الأعصاب المخية أو الجمجمية في وجهات عدة أهمها:

- ١- أن الأعصاب الشوكية تبرز من الحبل الشوكي على مسافات منتظمة بينما تتصل
   الأعصاب الدماغية أو المخية بالمخ على مسافات غير منتظمة.
- ٢- أن الأعصاب الشوكية كلها أعصاب حسية حركية مختلطة ، بينما الأعصاب الدماغية بعضها أعصاب حسية محضة ، والبعض الأخر حركي محض ، والبعض الثالث مزيج من الأعصاب الحسية والحركية (ختار نور ، ٢٠٠٤).

ثانياً: الجهاز العصبي الذاتي أو اللاإرادي Autonomic Nervous System

هو عبارة عن أحدي المجموعات الثلاث للجهاز العصبي التي تسيطر علي تغذية العضلات اللاإرادية كالقلب، وجدران الأوعية، والأغشية المخاطية للغدد، ولو أن هذا الجهاز يغمل من ذاته بدون تدخل منا، وفي بعض الأحيان بغير علمنا، إلا أنه باتصالاته بالجهاز العصبي الرئيس يكون خاضعاً لتكييف وتنظيم سيطرة المخ، وينقسم الجهاز العصبي الذاتي من حيث عمله إلي مجموعتين نوعيتين، يقوم كل منهما بعمل مضاد للأخر، وهي المجموعة السبمتاوية والمجموعة الباراسبمتاوية (أحمد عكاشة، ١٩٨٦، ١٥).

ويتقسم إلي جهازين فرعيين وهما مختلفان من حيث التركيب: الفرع الأول هو الجهاز السيمبثاوي وفيه تقع العقد في سلاسل طويلة بمحاذاة الحبل الشوكي إن الكثير من المحاور المتجهة للخارج تلتقي ثانية لتكون عقداً مترابطة إضافية وتترابط ترابطات جديدة مع النيورنات التي تحمل في النهاية رسائل الجزء السيمبثاوي للغدد والعضلات، أما الفرع الثاني فهو الجهاز البارسيمبثاوي وفيه تكون العقد منتشرة، ويقع أكثرها بالقرب من الغدد والعضلات التي توصل لها الرسائل، ولهذا السبب ينزع هذا الجهاز إلي التأثير بشكل إفرادي على العضلات المختلفة، على العكس من الجهاز السيمبثاوي الذي يعمل نظراً لمركزيته في التأثير على العضلات والغدد بشكل جماعي (عبد الرحمن عدس، عي الدين توق، ١٩٨٦، ١٤).

أ- وظائف الجهاز العصبي السيمبناوي

١- توسيع حدقة العين ، ورفع الجفن العلوي مما يزيد من مجال الرؤية.

٢- تمدد الشعب الهوائية للحصول علي كميات أكبر من الهواء.

٣-. زيادة معدل دقات القلب ، وضخ كمية أكبر من الدم تتناسب وحاجة الجسم.

٤- تنبيه الغدتين الكظريتين لإفراز هرمون الادراينالين اللازم لتعبئة طاقات الجسم (سامي عبد القوي ، ١٩٩٤ ، ١٢٤-١٢٥).

ب- وظائف الجهاز البارسيمبثاوي Parasympathetic Nervous System .

١- ضيو حدقة العين.

٢- تنبيه الغدد اللعابية لإفراز اللعاب.

٣- انقباض العضلات الملساء للشعب الهوائية مما يضيق من مجري الهواء.

٤- كف عمل القلب وقلة معدل دقاته (سامي عبد القوي ، ١٩٩٤ ، ١٢٥).

وظائف الجهاز العصبي يعدة وظائف يمكن توضيحها على النحو التالي: يقوم الجهاز العصبي بعدة وظائف يمكن توضيحها على النحو التالي: ١- القيام بميكانزمات التوصل بين المستقبلات الحسية والاستجابة ، فالجهار العصى هو

الذي يربط بين المنبهات الحسية والحشوية والاستجابة الحركية أو الذهنية .

٢- الربط بين الاستجابات لتحقيقها الغرض المطلوب منها. فعندما يبحث الفرد عن شيء ضائع منه في المنزل، فإنه يقوم بمجموعة من الاستجابات لا تحدث عشوائياً، وإنما تحدث تبعاً لنظام وترتيب معين.

٣- يعمل الجهاز العصبي على ربط الكائن الحي بعالمه ، حيث تعتمد جميع العمليات التي تمثل الفرد بعالمه ، كاستجابات الحس والإدراك والتعلم والتفكير على عمل الجهاز العصبي (علاء الدين كفافي ، ١٩٩٠ ، ٥٨).

## الغدد الصماء Endocrine Glands

الغدد الصماء هي جهاز منظم يقوم بضبط وتنسيق الأنشطة المختلفة لأعضاء الجسم بالتعاون مع الجهاز العصبي ، ولها أهمية كبيرة في حياة الإنسان تتمثّل في عمليات الأيض (الميتابولزم) والنمو الجسمي، والجنسي، والاتزان الداخلي للجسم: كسرعة ضربات القلب، وضغط الدم، وارتفاع مستوي السكر في الدم، وكذلك الاتزان الانفعالي والعاطفي رخليل إبراهيم ، ٢٠٠٢ ، ١١٠-١١١).

والعدد في جسم الإنسان يمكن تقسيمها من ناحية وظيفية إلى عدد صماء حقيقية وهي الغدد التي تفرر هرمونات فقط مثل الدرقية وجارات الدرقية والكظرية والنخامية ،



وغدد صماء أخري وهي الغدد التي تفرز هرمونات بالإضافة إلي أدائها وظائف أخري مثل غدد التناسل والبنكرياس والتيموسية والصنوبرية ومن حيث مصبات الإفراز فهناك غدد قنوية وهي تصب إفرازاتها من الهرمونات عن طريق قنوات صغيرة داخل تجاويف الجسم أو علي سطح الجسم مثل الغدد اللعابية، وغدد غير قنوية وتصب هرموناتها مباشرة في الدم رختار نور الدين ٢٠٠٤، ٥٥).

ر اللين ٢٠٠٤ ، ٩٥. وللهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء خصائص عدة أهمها:

- ١- لا تفرز بصفة مستمرة ، وإنما تفرز تحت بعض الظّروف واستجابة لبعض المؤثرات.
- ٢- تخقق التكامل بين عمل الوظائف الجسمية والنفسية المتنوعة مثل النمو النفسي والسلوك الانفعالي.
- ٣- عند الوصول إلي درجة التأثير المطلوبة من الهرمون في وظيفة ما يتم إفراز الكمية
   الزائدة في البول أو إبطال مفعوله من خلال العضو الذي يؤثر فيه.
  - ٤- للهرمونات تأثيرات نوعية فائقة.
- ٥- لا تتجاوز كميتها بضعة مليجرا مات أو أقل ، ولكنها ذات تأثير كبير (محمد قاسم ، ٢٠٠٤).

# ويمكن تناول هذه الغدد بشيء من التقصيل علي النحو التالي: \* الغدة النخامية Pituitary Gland

توجد هذه الغدة عند قاعة المخ في أحد التجاويف العظمية في الجمجمة وتتكون الغدة النخامية من فص أمامي وفص خلفي وبينهما جزء متوسط ولكل فص إفرازاته الخاصة (علاء الدين كفافي ، ١٩٩٠ ، ٦٥).

وهي تُعتبر من أعقد الغدد وأهمها ، إذ يسميها البعض سيدة الغدد ، والسبب في ذلك أن لها تأثير على أغلب الغدد الأخرى ، فهي تؤثر في الدرقية والتناسلية والفوق الكلوية، والبنكرياس، وربما كانت تؤثر في بقية الغدد أيضاً (عبد العزيز القوصي، ٢٦.١٩٧٥).

ويعتقد البعض أن إفرازات الغدة النخامية تتم بكاملها بفعل الهيبوتلاموس، وتختزن في الغدة النخامية لاستخدامها في الوقت المناسب والهيبوتلاموس هو أحد أجزاء الدماغ الأوسط، ويتصل من خلال قنوات الدورة الدموية بالفص الأمامي للغدة النخامية التي تأخذ كفايتها من الدم من خلاله ومن ثم كان تأثيره الواضح عليها (عبد الستار إبراهيم، ١٩٨٥، ١٠٦).

ومن أهم الهرمونات التي يفرزها الفص الأمامي هرمون النمو المسئول عن شو الجسم، وهرمون رافع الضغط، وهرمون معجل الولادة، وهرمون إدرار اللبن أو البرولاكتين،

بالإضافة للهرمونات ( المواد الهيبوثلاموسية) المطلقة التي يفررها الهيبوثلاموس ويجزنها في الفص الخلفي للغدة النخامية ، وتعمل هذه المواد علي تنشيط الغدد الأخرى ( سامي عبد القوي ، ١٩٩٤ ، ١٣٩).

وزيادة إفرازات هرمون النمويؤدي إلي زيادة في الجسم في مرحلة الطفولة والمراهقة يؤدي إلي زيادة طول القامة إلى ما يقرب من ٢٠٥ متر، وإذا نقص يؤدي إلي القزامة ، ونقص إفراز الفص الأمامي يؤدي إلي مرض سيموند ، ونقص إفراز الفص الخافي للغدة النخامية يسبب مرضاً يصيب الأفراد في جميع الأعمار ولا يختص به جنس دون آخر ، واضطراب الغدة النخامية يؤدي إلي انحراف الشخصية ، وعموماً فإن نقص إفراز الغدة النخامية يسبب الشعور بالتعب والخمول مع بعض الاكتئاب ، وأحيانا الإصابة بسلوك هستيري مع فقد الشهية (عباس عوض ، ١٩٨٩ ، ١٩٧٥).

# Thyroid Gland الغدة الدرقية

توجد تحت الجلد في الجزء الأمامي في أسفل الرقبة أمام القصبة الهوائية عند اتصالها بالحنجرة ، ولا يحس عادة بالغدة الدرقية الطبيعية ، ولكن حجمها يزداد طبيعياً ومؤقتاً ، ويمكن حينئذ تحديدها باللمس أثناء فترات البلوغ والحيض ، والحمل ، وظيفتها تخزين عنصر اليود الذي يدخل في تكوين هرمون الثيروكسين الذي تفرزه الغدة (عبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ٢٣٨) .

وهو هرمون مركب ويتكون بإضافة اليود إلي اللبن ولعل السمك هو أغني المصادر الحيوانية التي يعتمد عليها الجسم في تكوين هذا الهرمون ، وإذا لم تكن النسبة الضرورية من اليود في غذاء الأم الحامل فإن ذلك يؤدي إلي تضخم الغدة الدرقية عند الجنبن، وهكذا يولد بعض الأطفال وغددهم الدرقية متضخمة وغير قادرة علي تكوين الثيروكسين، وإذا احتوي غذاء الطفل علي اليود بعد الولادة مباشرة فإن تضخم الغدة الدرقية يزول ثم تفرز الغدة اللازمة من الثيروكسين رثائر أحمد وآخرون ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٩٠).

هذا ويتوقف نشاط الدرقية علي عدة عوامل أهمها:

أ- كمية اليود في الدم وهذا يعتمد على نُوع الأغذية التي يتناولها الإنسان.

ب- تأثرها بنشاط الغدة النخامية.

ج- درجة الحرارة حيث أن الجو البارد ينشط الغدة.

هذا ونشاط الغدة الدرقية غير الطبيعي يؤدي إلي تضخمها والي المزيد من الأعراض الجسمية والنفسية التي تشبه إلي حد كبير أعراض القلق: العرق، والتيقظ، والاهتياج مع نشاط حركي متزايد وشعور بالخوف من شر مرتقب (كولز ، ۱۹۹۲ ، ۳۱۱).

ونقصها في مرحلة الطفولة يبؤدي إلي القماءة ، واتساع الرأس والرقبة والي المكسيديما في البالغين حيث يصاب الشخص بجفاف الجلد ، وقلة الشعر ونقص النشاط الجسمي ، وتباطؤ في ضربات القلب (خليل إبراهيم ، ٢٠٠٢ ١١٩-١٢٢).

# \*الغدة جارات الدرقية Parathyroid Gland

وهي غدة قابعة في ثنايا الغدة الدرقية وتتكون من أربعة فصوص كل اثنين في ناحية ، وزيادة إفراز هذه الغدة يؤدي إلي أعراض جسمية ونفسية كظهور التعب الزائد والملل، وقد يصل الأمر إلي حدوث حالة شبه إغمائية. أما انخفاض نسبة الكالسيوم في الجسم نتيجة اضطراب الغدة فإنها تحول الشخص إلي إنسان ثائر ينفعل لأتفه الأسباب. كذلك فإن استئصال هذه الغدة يؤدي إلى القلق والاكتئاب والملل، وأحياناً أعراض ذهانية حادة يصعب تفرقتها عن الذهان الوظيفي (عباس عوض ، ١٩٨٩ ، ٢٠-٢١).

# الغدة الكظرية Adrenal Glands

يحتوي الجسم علي غدتين كظريتين وليست غدة واحدة ، تقع كل منهما فوق احدي الكليتين، ولذلك سميتا بالغدة فوق الكلوية Suprarenal Glands وتتكون من طبقتين الأولي القشرة ، والتانية النخاع ويطلق علي هذه الغدة الإدرينالية نسبة إلي هرمون الأدرينالين الذي تفرره قشرتها ، ويعد هذا الهرمون مسئولاً عن تنبيه الجهاز العصبي السيبمثّادي (سلمي عبد القوي ، ١٩٩٤ ، ١٤٠).

والجزء الداخلي النخاع ويفرز هرمونان هما الأدرينالين أوالايبنفرين Epinephrine والنورا درينالين أو النورا يبنفرين Norepinephrine ويعمل الأدرينالين علي حفز وإعداد الفرد للمواقف الطارئة،بينما يعمل النوأدرينالين علي حفز الفرد وإعداده للمواقف الهجومية.

ولذلك يقال بأن الهرمون الأول مرتبط مع سلوك الخوف ، بينما الثاني يرتبط مع سلوك الغضب والعدوان ، ولكنهما يعملان معاً في التأثير علي معدل ضربات القلب ورفع درجة ضغط الدم ، وحفز الكبد لتصدير كميات متزايدة من السكر إلي الدم لتزويده بالطاقة ، وهذه الهرمونات تعمل علي توازن معقول لكمية الملح ، وعلي تزويد الجسم بكمية كافية من الطاقة اللازمة عن طريق إطلاق السكر المخزون في الكبدرعبد الرحمن عدس، محى الدين توق ، ١٩٨٦ ، ٢٩).

#### \*الغدة البنكرياسية Pancreas Gland

تقع خلف المعدة ويتراوح ورنها ما بين ٨٠- ٩٠ جرام ، ويقوم البنكرياس بإفراز العصارة الهاضمة التي تصب في الإثني عشر وبهذا يعتبر غدة قنوية ، كما أنه يقوم بإفراز هرمونين في الدم مباشرة هما الأنسولين والجلوكاجون ، وبهذا فإنه يعتبر غدة صماء ، لذا فإنه يطلق عليه غدة مشتركة أو مزدوجة ، والأنسولين يلعب دوراً هاماً في تنظيم عمليات الأيض الكربوهيدرات فهو ينظم مستوي السكر في الدم ويعمل علي خفضه إذا ما ارتفع عن الحد الطبيعي رختار نور ، ٢٠٠٤).

ويؤدي نقص الأنسولين إلي الشعور بالخمول والارتعاش وسرعة التعب وقد يجعل الإنسان معرضاً إلي الإصابة بالإغماء ، أما فقدانه فيتسبب في عجز الجسم عن حرق السكر وعن اختزان الزائد منه في الكيد فيتجمع في الدم أو تقذف به الكليتين ، وتعرف هذه الحالة بمرض السكري الذي يعالج عادة بإعطاء المريض كميات من الأنسولين المحضر (راضي الوقني ، ١٩٣٣ / ١٩٣٠).

### الغدة التيموسية Thymus Gland

الغدة التيموسية هي غدة منفردة فوق القلب وتجاه وسط الجسم، لها قشرة ونخاع ورنها عند الولادة ١٥ جرام وعند النضج ٤٠ جرام وظيفتها غير معروفة بالتحديد، لكنها تختفي بنهاية مرحلة الطفولة، ومن ثم تبدأ في الضمور، ويسود الاعتقاد أنها تفرز هرموناً يساعد علي النمو، وله علاقة بالمناعة الذاتية ضد أي جسم خارجي (ختار نور، ٢٠٠٤، ٢٠٠٤).

#### \*الغدة الصنوبرية Pineal Gland

وهي غدة صغيرة الحجم جداً تشبه حبة الصنوبر وتقع في سقف الجزء الخلفي للدماغ على شكل نتوء صغير جداً بين نصفي المخ ويطلق عليها الجسم الصنوبري أيضاً، وأن نشاطها الفسيولوجي غير معروف بشكل دقيق حتى الآن إلا أن التجارب العلمية تشير إلي استئصال هذه الغدة يؤدي إلي بلوغ الحيوان الصغير بشكل مبكر مما يعتقد أنها تنظم النمو العقلي والجنسي (خليل إبراهيم، ٢٠٠٧، ١١٠-١٣٣).

والغدة الصنوبرية تقرر هرمون الميلاتونين Melatonine الذي يساعد في تنظيم مستويات النشاط خلال اليوم، فمستويات الضوء المتزايدة في الصباح تحفز الغدة فتقل كمية إفرازها للهرمون ونتيجة لذلك ترتفع حرارة الجسم وينشط الكائن فيستيقظ ويستعد ليوم جديد، ومع نهاية اليوم حيث تتناقص كميات الضياء تبدأ الغدة في إنتاج كميات أكبر من الميلاتونين الذي يخفض بدوره حرارة الجسم، ويقلل من نشاطه استعداداً للنوم، ويفترض البعض أن الذين يعانون من اضطرابات انفعالية موسمية

كالاكتئاب في شهور الشتاء المعتمة قد يكون سببها زيادة في إفراز هذا الهرمون (راضي الوقفي ، ۱۹۳، ۲۰۰۳).

# الغدد الجنسية Gonads

تتكون الغدد الجنسية من الخصي (الذكور) والمبايض (الإناث)، ووظيفة الغدد الجنسية بشكل عام إنتاج الخلايا التناسلية ، وإفراز هرمونات جنسية تؤدي إلى التمايز الجنسي بين الذكر والأنثى ، وهو ما يسمي بالصفات الثانوية المتعلقة بالمظهر والسلوك والخصائص النفسية والجنسية بين الجنسين (خليل إبراهيم ٢٠٠٢ ، ١٣٢).

# النظريات الغذائية

تلعب النظريات الغذائية دوراً مهماً في الإصابة بالاضطرابات النفسية على النحو التالي:

أ- إن النقص المستمر لبروتين Kwashiorkor وكذلك نقص Marasmus أصبح معروفاً بأنه يسبب تلفاً في الجهاز العصبي المركزي ، لا يمكن في الغالب إصلاحه.

ب- يستهلك المخ حوالي (٢٥%)من سكر الجلوكور الموجود في الدم وحين يكون مستوي هذا السكر منخفضاً في الدم فإن الفرد يصاب بالصداع والتشوش، والتعب، والغثيان. ج- يؤدي النقص في عدد من الفيتامينات إلى ظهور أعراض معينة تشمل مشكلات نفسية وعصبية حادة أو معتدلة (قاسم حسين، ٢٠٠٨، ٤٤).

# ٢- الأسباب النفسية

Frustration الاحياط

الإحباط من المفاهيم الأساسية التي يتوارد ذكرها في الكتابات التي تتناول الصحة النفسية،أو تلك التي تتناول تفسير النشاط النفسي للأفرادرعبد السلام عبد الغفار،٩٠.٢٠٠٧). ويعرف الإحباط بأنه عملية تتضمن إدراك الفرد لعائق ما يعيق إشباع حاجة له . أو توقع حدوث هذا العائق في المستقبل، مع تعرض الفرد من جراء ذلك لنوع من أنواع التهديد (نعيم الرفاعي ، ١٩٨٧ ، ١٦٩).

والفشل في الوصول إلى الهدف المستهدف أو المرغوب يشير إلى أن الفرد فشل في استخدام الاستجابة المناسبة من قائمة أنماط السلوك، أو أنه لا يمتلك الاستجابة المناسبة من مستودع عاداته في ضوء خبراته السابقة ، ولكي يتغلب على حالة الإحباط فينبغي أن يكون قادر علي تغيير أو تنويع تفسيراته للمشكلة ويخبر بعض الأفراد صعوبات في التحول من الأنماط غير الناجحة في استجاباتهم فهم يكررون بجمود نفس الاستجابات غير المناسبة (Thompson et al ., 1959, 54-55). ويختلف الأفراد بعضهم البعض في قدرتهم على تحمل الإحباط ، حيث يعتمد هذا على مجموعة من الظروف وعلى قدرة الأفراد ، فبعض الأفراد يتعاملون جيداً مع الإحباط ، بينما يخبر البعض الأخر صعوبة في احتمال الإحباط حتى ولو كان بسيطاً , Davidoff , الإحباط حتى ولو كان بسيطاً , 1980, 422; Kagan & Haveman , 1991 , 343

مُكن تُفُسُير أختلاف الأفراد في خُملُ الإحبَاط في ضوء العوامل التالية:

١- أهمية الهدف بالنسبة إلي الفرد: فالإخفاق في تحقيق هدف وثيق الصلة بحاجة
 حقيقية للفرد أشد وقعاً مما لو كان هامشياً.

 ٢- تصور الفرد للعوامل المسببة للإحباط: إذ يختلف الموقف الإحباطي الذي يشعر الفرد أنه نتيجة لقوي خارجية عن الموقف الذي يشعر فيه أنه نتيجة لتصرفاته الشخصية أو صراعاته الداخلية.

٣- العوامل الشخصية: تختلف قدرة الأفراد علي تحمل الإحباط تبعاً للظروف المختلفة. فقدرة الفرد علي تحمل الإحباط في حالة التعب أضعف منها في حالة الراحة رثامر أحمد وآخرون، ٢٠٠٨، ٣٤٩).

3- استمرار حالة الإحباط مدة طويلة، أو تراكم مواقف إحباط محتملة حتى تتحول إلى حادة فيحدث انفجار أو مواجهة عدة مواقف محبطة في آن واحد، ومن هذه العوامل أيضاً ارتباط الموقف بدافع قوي ، فقوة الدوافع المحبطة تزيد من تأثير الإحباط في الضغط النفسي ويخاصة تلك الدوافع المهددة للبقاء أو لاحترام الفرد ذاته وتقديرها (انتصار يونس ، ١٩٨٥ ، ٣٤٠).

والإحباط عندما يوجد إنما يوجد بدرجات ختلفة ، فهذاك إحباط بسيط يتمثل في إعاقة حاجة وقتية ، وهذاك إحباط صعب يتمثل في إعاقة تحقيق هدف معين في الحياة بعد العمل لتحقيقه مدة طويلة من حياة الفرد . فالطالب الذي يريد الوصول إلي قاعة الامتحان في الوقت المحدد ، ولكنه لا يتمكن من ذلك نظراً لتعطل السيارة التي تقله ، يمر بوضع إحباطي بسيط بالمقارنة مع طالب سعي لسنوات طويلة ، وعمل جاداً لتحصيل علامات عالية لتأهيله لكلية الطب ولكنه لم يحصل إلا على علامات متواضعة (عبد الرحمن عدس ، نايفة قطامي ، ٢٠٠٢ ٩٠٠).

ويؤثر الإحباط على الحياة النفسية للفرد تأثيراً مدمراً ، ويفقد الفرد زمام أمره فلا يستطيع أن يستخدم الوسائل الشعورية في استعاده اتزانه النفسي . ولا مفر في هذه

الأحوال من مواجهة الإحباطات القاسية عن طريق المرض النفسي أو الأحلام أو الوسائل الدفاعية اللاشعورية التي لا حيلة فيها لصاحبها (صمونيل مغاريوس ،١٩٧٤ ، ٦٢).

أنواع الإحباط ومصادره ١- الإحباط الأولي والإحباط الثانوي:

الإحباط الأولي Primary Frustration هو الحالة التي يمر بها الفرد عندما يلح عليه دافع ما أو حاجة ما ، ولكن موضوعه أو غرضه (الشيء الذي يشبعه) غير موجود أساساً. أما الإحباط الثانوي Secondary Frustration فهو الحالة التي يمربها الفرد عندما يلح عليه دافع ما ، ويكون غرضه وموضوعة موجود ، ولكن هناك عائق سِنعه من بلوغه.

عوامل شخصية (داخلية المصدر)

تتمثل في الأهداف التي يجد الفرد صعوبات في انجازها والتي تمثِّل مصدراً هاماً للإحباط ، ويرجع ذلك إلي أن إمكانات الفرد لا تفي بتحقيقها علي سبيل المثال فالطفل من الممكن أن يكون طموحة مرتفع في المجال الأكاديمي لكن إمكاناته لا تمكنه من الانجاز إلا عند مستوى متوسط (Morgan et al., 1986, 300).

وتتضمن كذلك العجز الجسمي لدي الفرد والأمراض التي يعاني منها ومدي تأثيرها على الفرد، واستعداداته العقلية والمعرفية، وسماته الانفعالية المعوقة وإدراك الفرد لحاجاته ودوافعه ، وقدرته على مواجه المواقف الاحباطية.

# عوامل بيئية (خارجية المصدر)

وتتمثّل في الصعوبات التي يواجهها الفرد أثناء سعيه للحصول على هدفه. وهذه العوامل منها ما هو غير محتمل كالكوارث التي تتمثّل في المجاعات وانتشار الأوبئة ، وحدوث الفياضنات المدمرة أو موت شخص عزيز جداً ، أو عائل الفرد أو إجبار طالب علي الالتحاق بمعهد لا يرغب فيه،ولا بميل إليه أو تحدي القوانين والتعرض للعقاب أو الخروج عن العرف والتقاليد مما يؤدي إلي الرفض أو النبذ الاجتماعي ، وحرمان الفرد من إشباع حاجته للانتماء ومنها ما يسبب إحباطات محتملة مثل تعطل وسائل المواصلات أو شخص يستعلي عليك رعباس عوض ، ١٩٧٧ ، ٧٠).

# الوقاية من الإحباط

١- تنمية السمات المزاجية الانفعالية التي تساعد النشء على مواجهة الصراعات والإحباطات كالتبات الانفعالي والمثابرة.

٢- تجنب استخدام الأساليب اللاسوية في تنشئة الأبناء سواء من قبل الوالدين أو المعلمين كالتفرقة في المعاملة والتدليل والحماية الزائدة.

٣- تنمية الوازع الديني.

٤- تنمية التفكير العلمي لدى النشء مما يُعينهم على حل المشكلات.

٥- حت الطفل على الاستقلالية واتخاذ قراراته بنفسه.

٦- مساعدة النشء على إنماء مفهوم واقعي عن الذات(عبد المطلب القريطي١٠٣،١٩٩٨).
 الإحباط والصحة النفسية

قد يكون الإحباط مفيداً للصحة النفسية، وقد يكون ضاراً بها وذلك تبعاً لشدته وعدد مرات حدوثه، فإذا كان الإحباط خفيفاً وقليلاً، فقد يكون مفيداً وذلك لأنه يسهم في زيادة الجهد والمثابرة من أجل إزالة العائق، ومن ثم تحقيق الهدف أو تعديله، وهو بهذا يساعد الفرد في تنمية قدراته ومهاراته، ويشجعه علي اكتساب خبرات جديدة، وتحسين استجاباته وتكيفه، مما يزيد من الثقة بالنفس. أما إذا كان الإحباط شديداً ومتكرراً، فإنه قد يضر بالصحة النفسية للفرد، ولاسيما في مرحلة الطفولة، وفي حالة كون الأهداف ضرورية لنمو الفرد نفسياً وجسمياً، لقد وجد أن كثيراً من الأطفال الذين تعرضوا للقسوة والحرمان الشديد والنبذ من والديهم عانوا من بعض المشكلات النفسية رثامر أحمد وآخرون

### النماذج المفسرة للإحباط

فرضية الإحباط- العدوان Frustration- Aggression Hypothesis

في عام 1978 قام كل من دولارد ودوب وميللر ومورو وسيرز (Dollard, Dooh) (Mowrer & Sears, 1939) وهم من علماء النفس الذين اهتموا بالجوانب الاجتماعية في السلوك الإنساني بوضع فرضية تفسر السلوك العدواني وقد حددوا الإحباط على أنه:

"حالة توجد عندما تقابل الاستجابة للهدف بعائق " واقترحت نتائج دراساتهم أن كل أشكال العدوان يسبقها الإحباط، والإحباط دائماً يؤدي إلى بعض أشكال السلوك العدواني، والعدوان المستحت من خلال الإحباط من الممكن ألا يكون مزجهاً نحو المصدر المباشر للإحباط ولكن بدلاً من ذلك يكون مزاح ضد هدف بديل (332-380, 1981, 1981).

فالطفل المحبط من والده ولا يستطيع التعبير عن غضبه ضده قد يسرب بعضاً من هذا الغضب في الاعتداء على أخيه الأصغر، وإذا لم يتمكن الشخص من توجيه عدوانه نحو الخارج إلى مصدر الإحباط الأصلي أو على شكل إبدال فقد يوجهه نحو الذات أو إلى الداخل، ويبدو على شكل لوم النفس أو الندم أو إيذاء الذات رعز الدين جميل، ٢٠٠٣، ٢٧٦).

ويُعد كف السلوك العدواني في المواقف الإحباطية بمثابة إحباط آخر ويؤدي ذلك إلى ازدياد ميل الفرد للسلوك العدواني ضد مصدر الإحباط الأساسي وكذلك ضد عوا مل

الكف التي تحول دونه والسلوك العدواني ، ويؤدي هذا إلى تنوع السلوك العدواني وتنوع الموضوعات التي يوجه إليها السلوك العدواني (عز الدين جميل ، ٢٠٠٣ ، ١٧٥).

والإحباط عبارة عن استثارة انفعالية غير سارة تمثل وضعاً مزعجاً للفرد كما أن هذه الاستثارة يمكن أن تستدعي من الفرد عدة استجابات ، من بينها العدوان ، اعتماداً علي نوع الاستجابات التي تعلمها الفرد في تعامله مع مواقف الضغط مشابهة للوضع الراهن ، إن هذه الاستجابات يمكن أن تكون طلب المساعدة من الآخرين أو الانسحاب من الموقف ، أو محاولة حل المشكلة وتخطيطها أو اللجوء إلى الكحول والمخدرات أو استخدام ميكانزمات الدفاع الأساسية رعبد الرحمن عدس، نايفة القطامي ، ٢٠٠٢ ، ١٤٧ ،

ومن الشائع أن نلاحظ أن الإحباط لا يؤدي دائماً إلى العدوان مباشرة فأي إشارة دالة على العدوان تكون غالباً متبوعة بشكل ما من العقاب الذي يميل إلى كبح هذا العداء والسلوك التدميري (75, 1959 , 1959 ).

## فرض الإحباط- النكوص

يرجع هذا الفرض إلي فرويد الذي أشار إلي مفهوم التثبيت إذا ما أعيق تطور الطاقة الليبيديه . والفرد الذي يعاق تطور طاقته الليبيديه ، ويحدث تثبيت لطاقته يكون عرضه لنكوص هذه الطاقة عندما يواجه الإحباط ، وبالطبع كلما كأن الإحباط شديداً كان احتمال حدوث النكوص أكبر ، ويحدث النكوص إلي نفس المرحلة من النمو التي حدث فيها التثبيت . وهذا يعني أن أصحاب الفرض الحالي اعتمدوا علي أفكار سابقة لفرويد ، ولكن فصلهم كان الصياغة العلمية المحددة القابلة للدراسة ، كما فعل أصحاب نظرية الإحباط ألعدوان ، والنكوص الذي يفترض توقع صدوره ممن في سنه ، ولكنه يسلك سلوكا يتناسب مع مرحلة عمرية سابقة على سنه .

ويفترض المؤلفون أن الفرد عندما يسترض لموقف إحباطي فإن الاستجابات التي تصدر عنه في هذا الموقف يكن وصفها بأنها استجابات نكوصية (علاء الدين كفافي، ٢٢٧هـ). الصراع Conflict

إن الإنسان يتضمن في شخصيته صفات الحيوان المسئلة في الحاجات البدنية التي يجب إشباعها من أجل حفظ الذات وبقاء النوع ، كما يتضمن أيضاً صفات الملائكة المتمثلة في تشوقه الروحي إلي معرفة الله سبحانه وتعالى والإسان به وعبادته وتسبيحه . وقد يحدث بين هذين الجانبين من شخصية الإنسان صراع فتجذبه أحياناً حاجاته

وشهواته البدنية. وتجذبه أحياناً أخري حاجاته وأشواقه الروحية، ويشعر الإنسان بالصراع في نفسه بين هذين الجانبين من شخصيته (حمد نجاتي، ٢٠٠١). ويشير القرآن إلى حالة الصراع النفسي بين هذين الجانبين المادي والروحي في الإنسان في قوله تعالى:

(وَأَمَّا مَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى ٱلنَّفُسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأُوىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى ٱلنَّفُسَ عَنِ ٱلْمَاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلَهَا ﴿ إِلَىٰ رَبِكَ شَكُمُ لَا يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً مُنتَهَا هَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن تَخْشَلَهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً مُنتَهَا فَي النَّاعَاتِ مِن ١١٤٥)

لا ينجو أحد من الصراعات ، إنها القدر العادي لكل فرد معقد، ولكنها قد تحرك بعض الأفراد نحو انجازات من الدرجة الأولي ، بينما تلقي بآخرين في أعماق يأس مطبق ، وتنشأ الصراعات غالباً مرتبطة ببعض الدوافع أكثر من ارتباطها بغيرها ، والصراعات عبارة عن ضروب متنوعة من أساليب التوافق مع المكانة الاجتماعية ، والمهنة ، والحياة الجنسية ، والعوامل المتنازعة في الصراعات توجد عادة بين الدوافع التالية : دافع الهرب ، الرغبة في الحب الرغبة في رضا الآخرين ، الرغبة في السيطرة ، الرغبة في الجنس (حلمي المليجي ، بت ، ١٢٣).

إن الصراع يتولد أيضاً إذا اختلفت طيق إشباع الدافع أشاعد. ولذا فإنه ينظر إلى الصراع على أنه الوضع الناجم عن إثارة دافعين أو حافزين معاً وبنفس الوقت بحيث لا يمكن أن يتعايشا معاً أو يشبعا معاً ، وهذا الوضع يؤدي في العادة إلى مشاعر غير سارة تجعل الفرد يشعر بأنه متردد وغير متأكد من الأمور وأنه متوتر ومضطرب وممزق بين شبئين (عبد الرحمن عدس ، نايفة قطامي ، ٢٠٠٢ ، ٢٦٢).

إن المواقف الصراعية التي يتعرض لها الإنسان تتكون من مجال تتجاذب قواه سلوك الفرد أو تدفعه عنها ، والواقع أن أي موضوع يواجه الفرد في مواقفه تكون له قوة جذب أو قوة طرد معينة نطلق عليها لفظ الانتحاء أو الميل Valence فالموضوع ذو القوة الجاذبية تسميه موضوع ذا انتحاء موجب، ويكون الموضوع ذو القوة الطاردة موضوعاً ذا انتحاء سالب (أحمد فائق ، محمود عبد القادر ١٩٨٠-٣٨٩).

أنواع الصراع

تصنف الصراعات إلى صراع داخلي ، وصراع خارجي تبعاً لطبيعة الاختيارات أو البدائل المتضمنة ، الصراع الداخلي هدف يكمن داخل الفرد فالفرد الذي نشأ لوالدين متزمتين دينياً علي سبيل المثال من المكن أن يشعر أنه في حالة صراع بين الرغبات الجنسية القوية والقيم الأخلاقية المتشددة. والصراع الخارجي ينشأ عندما تكون البدائل أو الاختيارات المتنافرة تكمن خارج الفرد في الصراع ، ففي احدي الليالي قد تجد من الصعوبة الاختيار بين نشاطين والعديد من الصراعات تتضمن كلا النوعيين الداخلي والخارجي (Davidoff , 1980, 448) وصراع بين الحاجات الداخلية والمطالب الخارجية، ويحدث عندما تتعارض دوافع الفرد أو حاجاته الداخلية مع دوافع تثار مباشرة بمطالب خارجية في محيط الفرد (ثامر أحمد وآخرون ، ٢٠٠٨ ، ٣٦٧).

كما يمكن أن نصف الصراعات تبعاً للاداء أو التصرف المتضمن في حلها علي النحو التالى:

صرّاع إقدام- إقدام Approach -Approach Conflict

يقصد به الصراع الناتج عن محاولة الاختيار بين هدفين كلاهما له جاذبية ايجابية . والصراع في هذه الحالة لا يستمر مدة طويلة بل ينتهي بأن يقرر الفرد اختيار أحدهما ، وهو يختار عادة الهدف الأقرب مثالاً ، وإذا طال الصراع فإن هذا يعني وجود خبرة سابقة ذات آثار سلبية تدعو إلى التردد (سعد جلال، ١٩٨٥ ، ٤٩٨).

فمثلاً هناك شاب مرشح له عروستان ابنه عمه وابنه عمته ، ولهما صفات مشتركة تجعل تفضيل أحداهما عن الأخرى ضرب من المحال ، أو الاختيار بين مشروبين محبوبين رعباس عوض ، ١٩٧٧ ، ٧٣ ، ١٩٧٧ .

والفرد من المكن أن يختار بين شراء سيارة أو الذهاب للخارج، أو حضور حفل أو الذهاب إلي السينما، أو عندما يشعر الشخص بالجوع والحاجة إلي النوم في نفس الوقت. وهذا النوع من الصراع يكون سيار المسلمات فيه إلي حل ويولد القليل من السلوك الانفعالي. صراع إحجام - إحبسام Avoidance - Avoidance Conflict

ويقصد به الصراع الناتج عن محاولة الاختيار بين هدفين كلاهما له جاذبية سلبية، مثل الجندي الذي على وشك دخول المعركة وهو يخاف من الموت وفي نفس الوقت يخشي من الرجوع ، وعدم الذهاب إلى القتال لأنه سوف يحاكم. وهذا النوع من الصراع يكون صعب ليجد الفرد حل له ، فهو يتردد بين بديلين كلاهما سي ع(448), 1980, 1980)

ويحدث هنا حالة من التدبذب لأن قوة الهدف ترداد كلما اقترب الفرد منه، فعندما يقترب الفرد من احدي الأهداف السلبية فإن الفرد يجدها تزداد تنفيراً وبالتالي يتقهقر أو يتراجع أو ينسحب بعيداً عنها ، وعندما يكون الفرد قريباً جداً من الهدف السلبي الآخر، ويجده منفر وغير محتمل ، فإن الفرد يجد صعوبة في الاختيار بين الأول والثاني. وقد يبدو من الوجهة النظرية فض حالة الصراع من خلال ترك موقف الصراع ، والابتعاد عنه ولكن من الوجهة العملية فإن حدوث ذلك يُعد أمراً صعباً بسبب ما ينتظر الفرد من (Morgan et al ., 1986 , 301) مشاكل

صراع إقدام - إحجام Approach - Avoidance Conflict

يبثل هذا النوع من الصراع مزيجاً من السعادة والألم. فهو صراع الرغبة والرهبة أو الاقتراب والاجتناب ، وينشأ عن وجود موقف له جانبان أحدهما جذاب والأخر منفر رحامد زهران، ۲۰۰۵، ۱۱۷).

وهذا النوع من الصراع يكون صعب الحل ففي الوقت الذي يقترب الفرد من الهدف المرغوب فإن الهدف الآخر السلبي يكون أقوي. وأثناء الاقتراب من الهدف فإن جوانبه المنفرة تصبح أقوي من جوانبه الايجابية فالشخص سوف يتوقف قبل الوصول إلي الهدف بسبب أن الهدف لا يمكن الوصول إليه والفرد يصبح محبطاً .. Morgan : al., أ (303, 1986 مثال علي ذلك الرغبة في تناول الأطه قالدينة الشهية والضوف من السمنة وأخطارها ، فهناك الصراع الذي يتعين فيه علي الفرد أن يضح حالهــف الأول إذا حقق الهدف الثاني أو إذا حقق الهدف الأول عليه أن يسمني ، ويسمي المدف الثاني ، وقد يكون الإنسان في موقف فيه نفس الهدف الواحد له جاذبية سلببة وأخري ايجابية (عبد الرحمن

صراع إقدام- إحجام مزدوج Double Approach - Avoidance Conflict في هذا الموقف يجد الفرد نفسه أمام خيارين كل منهما به إيجابياته وسلبياته ، وعندما يتأملهما للوهلة الأولي يجدهما متساويين في الايجابيات والسلبيات. ومطلوب منه أن يختار أحدهما مثال ذلك حالة الطالب الذي يرن في بيته جرس التليفون فيرفعه ليستمع إلي صوت أحد زملائه يدعوه لحضور حفلة وفي نفس الوقت يكون هو منكباً علي دراسته استعداداً لامتحانات نهاية الفصل فإن استمر في الدراسة سيكون أكثر استعداداً للامتحان ونجاحه مؤكد ولكنه يخسر لقاء أصدقائه ، وقضاء وقت مرح ، أما إذا لبي الدعوة فإنه سيلتقي بمن يحب من الأصدقاء ويلهو معهم ، وفي نفس الوقت تضيع عليه فرصة الامتحان (محمد عودة ، كمال مرسى ، ١٩٩٤ ، ٣٦).

### أثار الصراع

- ١- الشعور بالتعب والإعياء، والانطواء علي الذات.
- ٢- التهيج والإثارة الزائدة ، واضطراب التفكير، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
  - ٣- إزمان الصراع يخلق اضطرابات عضوية ، ويضعف جهاز المناعة.
- ٤- يرافق الصراع حالة من التوتر، والقلق تستثير الجهاز العصبي السيمبثاوي محدثة أعراضاً عضوية متنوعة (محمد قاسم ، ٢٠٠٤).

# النظرية التحليل النفسي النظريات المفسرة للصراع \*نظرية التحليل النفسي

كان فرويد أول من نبه إلّي أهمية الصراع ، فقد أشار إلي أن الهو ID يُعتبر أكثر الجوانب بدائية ، وهو يتطلب الإشباع المباشر للطعام ، والشراب ، والإخراج وهو مستثار جنسياً ، والطاقة الجنسية يطلق عليها الليبدو Libido وهي تعمل تبعاً لمبدأ اللذة ، وهي تتطلب الإشباع السافر بغض النظر عن القواعد والأخلاق السائدة ، والهو في الواقع يتم كبح جماحه من خلال الأنا Ego الذي يتكون من طرق مفصلة للتصرف والتفكير الذي يشكل الأداء التنفيذي أو الوظيفي للشخص (577 ، 1986 ، 1980 )

وتشتق الأنا مع ضو الأطفال، وطبقاً لفرويد من خلال التفاعلات اليومية مع البيئة، وتعمل تبعاً لمبدأ الواقع (Davidoff, 1980, 422) وهي تسمح للهو أن يشبع رغباته ولكن في ضوء المعايير الاجتماعية، ولكن الأنا الأعلى Superego تعمل في ضوء ما يتم تعلمه من قبل الوالدين والمؤسسات الأخرى، وعلي هذا قد يحدث الصراع بين الهو والأنا حيث تحاول الأنا منع الهو من التعبير عن ذاته بشكل غير مقبول، ولكن قد تعجز وحدها فتهب الأنا الأعلى لمساندتها، وقد يحدث الصدام بين الهو والأنا الأعلى مباشرة، حبث يدل ذلك علي فشل الأنا في إحداث التوازن، وعدم قدرة الأنا علي إحداث هذا التوازن يتبع فرص متصارعة لكل من الهو والأنا الأعلى (Morgan et al., 1986, 578).

# النظرية السلوكية

يذهب دولار وميللر إلي أن الصراع الانفعالي الشديد هو الأساس الضروري للسلوك العصابي ، ودراسة الصراع في علم النفس التجريبي قد ارتبطت بشكل وثيق باسم ميللر ويالنظر إلي أن تحليله لديناميات الصراع هو أساسي لفهم السلوك العصابي ، فقد وجدت أنواع الصراع في نظام ميللر: من صراع الإقدام ، والإحجام والإقدام والإحجام ، صراع الإقدام والإحجام المزدوج رصالح حسن ، ٢٠٠٨ ، ٢٠).

# ويلخص ميلر Miller, 1971 هذه المواقف على النحو التالي:

١- يسهل الوصول إلي حل سريع في حالة الإقدام المزدوج دون تردد واضح.

- ٢- تتميز مواقف الإحجام المزدوج برغبة الفرد في الوصول إلى حل جزئي (مساومة)
   بعد تردد واضح.
- ٣- أما في مواقف الإحجام الإقدام فسوف يقدم الفرد نحو الهدف وسوف يقف الفرد
   عاجزاً عن القيام بأي شيء حتى يتدخل عامل جديد ينهي الموقف.
- ٤- في جميع المواقف السابقة لا يحدث صراع في حالة عدم تساوي القوتين وعدم تقاطع مرتبتهما (عبد السلام عبد الغفار ، ٢٠٠٧ ، ٨٦ ٨٧).

والنزوع إلي الاقتراب نحو الهدف تصبح أكثر قوة كلما كان الفرد أكثر قرباً ويطلق على ذلك مدرج الإقدام، وأن الميل إلي تحاشي المثيرات السلبية يصبح أقوي كلما ازداد الفرد قرباً من المثير ويطلق على ذلك مدرج الإحجام، ومدرج الإحجام أكثر حدة في انحداره من مدرج الإقدام ويتضمن ذلك أن المعدل الذي تتزايد به نزعات الإحجام بالاقتراب من الهدف أكبر من المعدل الذي تتزايد به نزعات الإقدام في نفس الظروف، إن زيادة الباعث المرتبطة بالإقدام أو الإحجام سوف ترفع من المستوي العام للمدرج، أنه حينما توجد استجابتان متعارضتان فإن التي هي أقوي تحدث (هول، لندزي، ١٩٧١، ٥٧٣).

أصحاب الاجّاه الإنساني

يري أصحاب الاتجاه الإنساني أن الصراع النفسي بنشأ عند الفرد، عندما يصطدم بعوائق تحد من تحقيق إنسانيته ، حان كانت الاتجابات السابقة ونعني بها. (فرويد والتحليل النفسي والسلوكية) قد حددت قضايا الدوافع والصراع علي أساس الإشباع الغريزي ، وتشكيل بعض المواقف التجريبية التي تعتمد علي مجموعة من المثيرات والاستجابات فإن الاتجاه الإنساني يتصور هذه المحاولات ولا ينكرها ، حيث استطاعت أن تمدنا بكثير من المعلومات والمعارف عن الإنسان ، إلا أنها لم تنجع في أن تعرفنا الإنسان في جملته ، أو هي لم تنجع في أن تكشف لنا عن الإنسان ذلك الموجود الحر (سيد صحر) ٢٠٠٣ ، ٥٣٠).

### الصراع والصحة النفسية

الشعور بالصراع أمر عادي يتعرض له كل إنسان من أن إلي آخر في حياته اليومية، لذا كانت القدرة علي تحمل الصراع ، والقدرة علي حله من علامات الصحة النفسية . فالشخص المتمتع بالصحة النفسية قادر علي تحمل الصراع في الوقت المناسب بأساليب توافقية بناءة ، لكن ليس كل شعور بالصراع محمود فاستمرار الصراع وفشل

أشخص في حله ، يؤدي إلى التوتر الشديد ، والقلق الزائد والحيل النفسية الدفاعية ، وقد تنشأ بعض الأعراض العصابية والسيكوسوماتية حيث يعتبر الصراع عاملاً معجلاً لظهور العصاب والذهان والانحرافات السلوكية رعمد عودة، كمال مرسى، ١٩٩٤ ، ١٣٩٠.

#### العلاقة بين الصراع والإحباط

يعتبر الصراع والإحباط من أكثر الخبرات الحياتية غير السارة ، فهما يولدان قدراً كبيراً من القلق والانفعالات الأخرى غير المقبولة ، والأفراد بطرق مختلفة يحاولون التغلب علي مصادر الصراع والإحباط (Kagan & Haveman , 1991 , 349) .

كما أن الحياة سلسلة من الإشباع والإحباطات، فإنها أيضاً سلسلة من مواقف الصراع ينجح الفرد أحياناً في فضه بطرية ناجحة، ويفشل في أحيانا أخري. ويهرب من مواجهته في أحيان ثالثة. ويعتبر البعض أن الإحباط عندما يكون بسبب مصدر خارجي فهو حرمان، أما الإحباط الذي يتسبب عن مصادر داخلية فهو صراع. فالصراع طبقاً لذلك هو الإحباط عندما يكون داخلياً لأنه يحدث بناء علي تعارض بين أحد الدوافع ودافع آخر، والعلاقة بين الصراع والإحباط علاقة تبادلية (علاء الدين كفافي، ١٩٩٠، ١٧٨-١٧٩).

ويعتبر الصراع أحد أهم مصادر الإحباط فعندما يوجد صراع بين إشباع دافعين أو حاجتين فإن إشباع أحدهما يؤدي إلي إحباط الأخرر عبد الرحمن عدس نايفة قطامي، ٢٦٠٢، ٢٦٢).

#### الصدمات النفسية

إن الإنسان جسم ونفس ويؤثر كل جانب في الجانب الأخر، فالإعاقات الجسدية والعقلية علي سبيل المثال تؤثر في حدوث اضطرابات سلوكية لدي الفرد وكذلك فإن المشكلات النفسية قد ثقعد الفرد عن النشاطات المختلفة كممارسة الرياضة أو الجنس أو غيرها، وقد تؤدي إلي نحول الجسم وضعفه وتدهور حالته. إن حالات شعور الفرد بالخيانة الزوجية أو بفقدان صديق عزيز أو الحصول علي ابن غير شرعي أو تعرضه لحادث سير مروع أو غيرها تترك أثراً كبيراً في حياة الإنسان السلوكية والاجتماعية والنفسية وغيرها فالناس يتعرضون إلي تجارب وصدمات تمزق مشاعر الأمن لديهم، وتؤدي إلي عدم شعورهم بالكفاية واللياقة وتدفعهم إلي الشذوذ حيث تترك هذه الصدمات جروحاً من الصعب علاجها (سعيد حسني، ٢٠٠٢-ب، ٢٧).

# الإحباط والصراع وذوي الاحتياجات الخاصة

يعاني ذوي الاحتياجات الخّاصة من الشعور المتزايد بالإحباط ، والقلق وزيادة حدة الصراع داخل مكونات جهازهم النفسي ، وتدنى التحصيل ويزداد الإحباط لدى

الأطفال المعوقين بعد الميلاد ، يعزي ذلك إلي إصابتهم بالإعاقة والصدمات التي يتعرضون لها بعد الميلاد (Patricia, 1959).

نظراً لأن مصادر الضغوط تشيع في المؤسسات والمعاهد التي يتلقي فيها المتخلفون عقلياً التعليم أو الرعاية فإن هناك قدر ضئيل من الخصوصية ، ونقص في تلبية الحاجات الخاصة بالرعاية الشخصية . وقد أوضحت دراسة عن إحباط حافز الجوع (عند طريق تحديد الوجبة) اتضح زيادة العدوان لدي الحالات المقيمة في المعاهد ، كذلك عجز هؤلاء الأفراد عن التعبير عن حاجتهم للاتصال مع الآخرين باعتبار أن هذا العجز مصدر الإحباط لدي المتخلفين عقلياً . والإحباط يحتاج إلى مستوى معين من الذكاء حتى يفهم الفرد أنه قد أخفق أو أن هناك أهدافاً مرغوبة وإن كانت غير ملحوظة (عمد عروس ، ١٩٩٧ ،

ويعاني الأطفال المعوقين سمعياً من درجات مرتفعة من الإحباط (Hahn, 1951) فالأطفال الصم يفتقدون إلي الاتصال اللفظي كما نجده لدي العاديين ، كما أنهم محرومين من اللعب اللفظي ، ومن دفء الاتصالات الاجتماعية مع الراشدين في بيئتهم ، كما أنهم يعانون من الحرمان الحسي ، والكثير من المشكلات الانفعالية تعترض حياتهم.

ويشير (عبد المطلب القريطي ، ٢٠٠١ ، ٣٩١) إلي أن المعوقين بصرياً يغلب أن يسيطر عليهم الصراع ، والإحساس بالفشل والإحد طرعيد المطلب القريطي ، ٢٠٠١ ، ٥٥mers, 1994, 102 ويما يعزي هذا إلي الاتجاهات السلبية من قبل المحيطين بيد (٥٥mers, 1994, 102 ويعزي الإحباط الذي يبديه ذوي صعوبات النعلم إلى الغشل الدراسي والشعور بعدم القيمة ، والانسحاب (Wallace & Mcloughlin, 1975).

ويظهر المعوقين بدنياً مستويات مرتفعة من الإحباط، الشعور بالذنب لانسحاب، والحماية الزائدة علي سلوك هؤلاء الأطفال بسبب الاتجاهات السلبية عنهم (سعيد حسني، ١٨٠٠-أ، ١٨٣).

ويكون الإحباط عادة نتيجة للتباعد بين الأهداف التي وضعها الطفل لنفسه أو التي وضعها الآخرون له ، وبين قدرة الطفل علي إنجاز هذه الأهداف . وعندما يترتب علي هذا التباعد نوع من الإحباط يستجيب الطفل المصاب بعجز جسمي للموقف بطريقة واحدة أو بمجموعة من الطرق من بين الطرق الآتية: يكون شعوره بالإحباط سبب في ميوله العدوانية ، والي إلقاء اللوم علي الآخرين ، أو إلي الانسحاب ، أو اللجوء إلي النكوص ، أو إلي التعويض عن عجزه ( فتحي عبد الرحيم ، ١٩٩٠ ، ١٤٣ - ١٤٣).

### الأسباب البيئية

تعرف البيئة من الناحية النفسية بأنها "مجموع الاستثارة التي يتلقاها الفرد من لحظة إخصاب البويضة في رحم الأم حتى وفاته" إلا أننا يجب أن ننبه إلي أن مجرد الوجود الفيزيائي للأشياء لا يؤلف في ذاته البيئة ، وإنما لا بد أن تقوم هذه الأشياء بدور المثيرات للفرد ويتسع التعريف ليشمل ما هو أكثر من البيئة بمعناها الشائع ، فيشمل كل صور الاستثارة كما بمتد إلي حياة الفرد كلها ( فؤاد أبو حطب ، ١٩٩٠ ، ١٩٦١ - ٢٦٤). وهناك العديد من الأسباب البيئية التي تؤدي إلي الإصابة بالاضطرابات النفسية علي النحو التالى:

رالأسباب التي ترتبط بمرحلة الخمل Prenatal Causes

إصابة الأم بالأمراض الميكروبية والفيروسية مثل: مرض الزهري اصابة الأم بالأمراض الميكروبية والفيروسية مثل: مرض الكبد والطحال، ومرض Syphilis والإجهاض، وفاة الحنين، والتخلف العقلي، وتضخم الكبد والطحال، ومرض البرقان، والتهابات في شبكية العين. الحصبة الألمانية على التشوهات في الأطفال حديثي الولادة والفيروس يهاجم ويتلف خلايا الدماغ كما يسبب الصمم، وتصاب العين بماء أبيض خلقي، ويعاني من نقص في الوزن مع تضخم في الكبد والطحال.

ويؤدي سوء تعذية الأم الحامل إلي نقص الوزن ، والولادات المبتسرة . ويؤدي تدخين الأم الحامل إلي انتقال النيكوتين السام من دم الأم إلي دم الجنين مما يؤدي إلي إسراع نبضات القلب . ويؤدي إدمان الأم الحامل إلي انخفاض نسبة الأكسجين في أنسجة الدم ، والتسمم ، والولادات المبتسرة ، والانفصال المبكر للمشيمة .

وحالة الأم الانفعالية تؤثر علي الجنين حيث تختلف ظروف الجنين غير الشرعي عن ظروف حمل الجنين الشرعي و فالأول تحمله أمه بدون رغبة فلا تعتني بصحتها ولا بغذائها ، وتبذل ما في وسعها للتخلص منه ، وعندما تفشل تقبل وجوده في أحشائها علي مضض منها ، وتؤدي هذه الظروف الرحمية السيئة التي تعيشها الأجنة غير الشرعية إلي زيادة نسبة الولادات المشوهة ركمال مرسى ، ١٩٩٦ ، ١٥٤).

التلوث البيني Environmental Pollution يؤثر التعرض للاشعاعات على الأم الحامل ، حيث تدل الدراسات على أن تعرض حوض وبطن الأم الحامل للأشعة السينية (أشعة X) بجرعات كبيرة يؤذي الجنين ، ويؤثر على الجهاز العصبي ويؤدي إلى الإجهاض والشذوذ الجسمي ، والعقم والسرطان ، وإلى الإصابة الإعاقة العقلية ، والسمعية، والبصرية، والحركية ، والشلل الدماغي . وتعرض الأم للتلوث البيئي يمكن أن يؤثر على النمو العقلي

لطفلها قبل الولادة وبعدها ، وقد تم التركيز علي تأثير بعض الكيماويات المعروفة اختصاراً (بي سي بي ) التي يعتقد بأن لها علاقة بسرطان الكلي والكبد والتشوهات الخلقية. ويؤثر تناول الأم للعقاقير علي الوظائف الفسيولوجية ، وعلي عمليات الأيض الأمر الذي يؤثر على الشخصية والعمليات العقلية كالانتباه والإدراك ، والإعاقات.

Perinatal Factors الأسباب التي ترتبط بمرحلة الولادة

كيفية سير الولادة، والفترة ما بعد الولادة مباشرة من أهم العوامل التي تؤثر علي مخ الجنين، والطفل الرضيع ، حيث يكون مخ الرضيع غير مكتمل النمو عند الولادة ، بعد ذلك يستكمل مخ الطفل نموه في السنتين الأوليين ، ويتعرض للكثير من العوامل المفضية إلي الإعاقة مثل: انفصال مبكر للمشيمة رأي الأوعية السوية المغنية للجنين ) التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين، وانفجار مبكر للغشاء المحيط بالجنين مع فقدان السائل الجنيني رأغار كحلة ، ١٩٨٨ ، ٣٤).

كذلك وضع الجنين ، والنزف بدرجة كبيرة من شأنه أن يؤدي إلي ليونة بالمخ وإضعافه وكذلك إصابة المولود بالصفراء ، والولادات المبكرة والعسرة والمتعددة والولادة باستخدام الملقاط : Forceps Delivery ، والولادة باستخدام المقاط : Asphyxia ، ونقص الأوكسجين (الاختناقات أو الاسفكسيا ) Asphyxia .

الأسباب ترتبط بمرحلة ما بعد الولادة Postnatal Causes مثل الإصابات والحوادث، إهانة الطفل، الإصابة بالالتهاب السحائي، التهاب المع والإصابة بسمى القرمزية، أو اشتباه سرطان في البطن العدوى

### العوامل الاقتصادية والاجتماعية

يشير بنز Pines , 1982 إلى أن الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة تؤثر سلباً على الحالة النفسية للأفراد حيث أشارت التقارير إلى أنه كلما ارتفعت البطالة كلما زاد عدد المراجعين للمستشفيات العقلية ، وحالات الانتحار ، وحالات الموت الناتجة عن الضغوط النفسية مثل أمراض القلب والكبد التي ارتفعت إلى مستوى الدلالة الإحصائية رقاسم حسين ، ٢٠٠٨ ، ١٥١) .

كما يؤثر الفقر تأثيراً بالغاً على الفرد فهو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سوء التغذية، والأسر الفقيرة لا يمكنها أن توفر الغذاء الصحي المتوازن لأفرادها. كما يؤدي الفقر إلى انتشار السلوك المضاد للمجتمع.

كذلك الأحوال السكنية غير المناسبة فهناك أسر تعيش في مساكن مزدحمة غير كافية ، وغير ملائمة للسكني من حيث التهوية وغير صحية ، وهذه المساكن تكون مصدر

للإصابة بالأمراض العديدة ، فضلاً عن عدم راحة الأطفال، وتسبب لهم مزيداً من التوتر والضيق ، وتؤدي إلي إصابة الأبناء بالقلق والاكتئاب ، وتدفعهم إلي اللجوء إلي الشوارع والمبيت في الطرقات ، وينطلقون للعب والتجوال في الشوارع بدون رقابة، مما يجعلهم عرضة للوقوع في براثن الإدمان ، والانضمام إلي جماعات الرفاق السيئة، وما يتولد عن نلك من ارتكاب السلوكات المضادة للمجتمع.

كذلك يؤثر سلباً على تربية النشء خروج الأم والتحاقها بسوق العمل وفي كثير من الأحيان تعهد الأم في رعاية أبنائها إلى المربيات واللائي لا يبالين سوي الحصول على الرواتب فيهملن رعاية الطفل، وفي كثير من الأحيان قد تكون المربية من جنسية أخري ومن ثم تعلم الطفل الكلمات التي ليست من لغته لاسيما في المراحل الأولي من عمره، بالإضافة إلى تعليم الأطفال بعض السلوكات غير المناسبة.

وكذلك تؤثر العوامل الاجتماعية تأثيراً بالغاً على الحالة النفسية للفرد. فنمط الحياة البسيطة والقائم على إرضاء الحاجات الأساسية في إطار جماعي هو أكثر ملاءمة للتوازن النفسي وأقل تعريضاً للإصابة بالأمراض النفسية وعلى عكس ذلك فإن المجتمع الأكثر تعقيداً في تركيبه الاجتماعي، ونمط حياته هو الأكثر ترسيباً للأمراض النفسية (علي كمال ١٩٨٨-أ، ٤٤).

ويشير (سعيد حسني ، ٢٠٠٢-ب ، ٢٥) إلي أن الاضطرابات النفسية تعزي إلي إتباع الأسرة أساليب لا سوية في تنشئة الطفل مثل: الرفض الذي يؤدي إلي تدني مفهوم الذات، وعدم معرفة المقبول وغير المقبول، والحماية الزائدة التي تؤدي إلي الاتكالية، وعدم القدرة على حل المشكلات، والشعور بالعجز والتدليل والذي يؤدي إلي الفساد والأنانيه وعدم الصبر، والقسوة التي تؤدي إلي الخنوع، وقلة القيمة، وانعدام التلقائية، والعقاب الذي يؤدي إلي العدوان والفشل، والإحباط، والتوقعات العالية والتي تؤدي إلي الفشل، والإحباط والنكوص، أما التوقعات المتدنية فتؤدي إلي تدني مفهوم الذات، وعدم الانجان.

كذلك الخلافات الأسرية ، حيث تؤثر المنازعات الأسرية على الأبناء فتضطرب كيان الأسرة لذلك ، وتفقد الأسرة صلابتها وتماسكها وينهار تبعاً لذلك الأبناء، وتثير في نفوسهم الكثير من المنازعات ، والحقد والخوف ، والقلق ، وعدم الشعور بالأمان، وقد تصل الخلافات بين الزوجين إلى الطلاق ، مما يترتب عليه ضياع الأسرة ، وهروب الأبناء من الوالدين والانسياق في تيار الانحراف ، والوقوع في براثن الجريمة ....الخ

وكَذلك الخلل في توزيع الأدوار في الأسرة فقد تبين من الدراسات أن كثيراً من المنحرفين نفسياً عاشوا في ظروف أسرية مضطرية ، بسبب خلل في الأدوار التي يمارسها كل من الأب والأم ، مما جعل مسئوليات الذكور والإناث في الأسرة غامضة ، وأفسد تعلم الأولاد والبنات للدور المناسب للجنس ، وعلمهم أدوراً غير مناسبة لهم ، وعندما تكون القوامة في الأسرة لأم متسلطة تلغي شخصية الأب أو لأب مستبد يلغي شخصية الأم ، تضطرب أدوار البنات والأولاد ، وتكون ممارسات الوالدين لأدوارهما في الأسرة نماذج سيئة لا تصلح للاقتداء بها، مما يشعر الأولاد بعدم الكفاءة. فينسحبون من مواقف التفاعل الاجتماعي ، وينمو عندهم الاستعداد للانحرافات النفسية عامة، وللفصام والجناح خاصة.

واضطراب العلاقة بين الطفل والوالدين: يؤدي اضطراب علاقة الطفل بوالديه إلي حرمانه من إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية والتي من أهمها حاجاته إلي الأمن والطمأنينة، والاستحسان والانتماء، وحرمان الطفل من إشباع هذه الحاجات، يفسد نموه النفسي، ويجعله مهيئاً للانحرافات النفسية في مراحل حياته التالية وتعرضهم للإحباط المتكرر، مما يشعرهم بالظلم والعجز ويفسد نموهم النفسي، ويجعلهم مهيئين للانحرافات النفسية (كمال مرسى، ١٩٨٦، ٢٤٢-١٢٤).

#### العامل الثقافي

قد لا يمكن فصل هذا العامل عن العامل الاجتماعي بالنسر ورتباطهما الوثيق في عملية التطور، ومع ذلك فإن من المكن ملاحظة التباين الواضح في نسبة وقوع الأمراض النفسية بين الفئات المختلفة الدرجات، حيث تبلغ في بعض هذه الفئات وخاصة في المعلمين والطلبة الجامعيين عدة أضعاف نسبتها في ذوي المستوي الثقافي الأقل، وكلما تعرض المجتمع إلى مؤثرات ثقافية متعددة وغير موجهة أو ذات تعارض مع معالم الثقافة الأساسية والتقليدية لذلك المجتمع كلما كانت نسبة الأمراض النفسية في ذلك المجتمع أكثر وضوحاً وارتفاعاً رعلى كمال ، ١٩٨٨-أ، ٤٤).

وقد حاولت "هورني" تفسير الأمراض النفسية في ضوء العوامل الثقافية وأثرها على النمو الإنساني فهي تقول " إنه عند دراستها لمراحل الطفولة لدي العصابيين تبين لها أن للبيئة الثقافية دوراً هاماً في نشأة العصاب. فالعصاب في نظر "هورني" هو محصلة للمواقف الثقافية التي يتعرض لها الشخص (مصطفى فهمي، ١٩٩٥، ٢٦٨).

وقد انتهت "ميد" من دراستها إلي أن أزمة المراهقة هي أزمة اجتماعية ثقافية ، وليست أزمة بيولوجية ولادية ، فقد وجدت في مجتمع غينيا الجديدة أن المراهقين لا يخبرون هذا الاضطراب الانفعالي الذي يشعر به المراهقون في المجتمعات الحديثة ، فالثقافة تمكن الأطفال من أن تنمو شخصياتهم في جويسمح لهم بإشباع دوافعهم ، حتى الجنسية منها، كما يجعل الأطفال على قدر كبير من الاهتمام والرعاية (علاء كفافي، ١٤٨،١٩٩٠ - ١٥٨).

#### العامل الحضاري

المجتمع الصناعي الحديث والمتقدم ، والتطور التكنولوجي نعمة كبيرة لا تخلو من نقمة ، لأن هذا التطور يجب أن يصاحبه استعداد وتهيئة ، إضافة ألي أن سرعة التغير الاجتماعي تخلق ضغوطاً نفسية لا يتحملها الكثيرون ، من هنا ظهر ما يسمي "بأمراض العصر" ( حمد قاسم ، ٢٠٠٤ ، ١٩٨٨).

وتؤثر العوامل الحضارية في شو الأشكال العصابية من خلال شط عادات تربية الأطفال الموجودة في هذه الحضارة أو تلك ، وكذلك من خلال تصارع القيم داخل الحضارة الواحدة أو بين حضارتين ينتمي إليها الشخص أو يعيش فيهماركوفيل وآخرون ،١٩٨٦، ١٥٠٠.

### العوامل المدرسية تتمثل هذه العوامل في الآتي:

- ١- استخدام الأساليب المدرسية غير المناسبة ، وعدم تشجيع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية تضرض أبالغاً باهتمامات الطفل واحتياجاته.
- إ- ازدحام الفصول بالطلاب يؤدي في كثير من الأحيان إلي المتازعات والخلافات والشجارين السلاب بعضهم البعض.
- ٣- المناهج الدراسية غير المعدة بطريقة جيدة ، وغير الملائمة لاستعدادات الطفل وميوله واهتماماته ، والمتسمة بالجمود ، والتي لا تساير التقنيات الحديثة والأبحاث العلمية في شتى العلوم الأكاديمية تؤثر سلباً على توافق الطلاب.
- 3- المعلمون غير الأكفاء ، وغير المدربين جيداً ، والعاجزين عن مراعاة التقدم في كافة العلوم ، والذين يتبعون أساليب تربوية خاطئة ، وطرق تدريس غير مناسبة تراعي قدرات الطلاب وإمكاناتهم ، كل هذا من شأنه أن يؤثر على أداء التلاميد .

٥- الامتحانات غير المتمشية مع خلاصة الأبحاث العلمية ، والتي تركز فقط علي
 الحفظ دون الفهم والاستيعاب تؤثر علي التقدم الأكاديمي للطلاب.

٦- التوزيع غير المناسب للجداول الدراسية والامتحانية ، وتكديس المواد العلمية في وقت متواصل بالحصص المتعاقبة بدون إعطاء فترات للراحة الذهنية للأطفال يؤدي إلى إرهاق الأطفال ، وشعورهم بالتعب .

٧- تخبط الإدارات التعليمية ، والقرارات غير الصائبة ، وعدم انسياب الدسقراطية بين الرئيس والمرؤوس ، واللجوء إلي أساليب الاستبداد وفرض الآراء ، وعدم تفهم الإدارة لاحتياجات المعلم والتلميذ ، وصدور القرارات دون الرجوع إلي مكونات المنظومة التعليمية (المعلم – التلاميذ – أولياء الأمور ) كل هذا من شأنه أن يؤدي إلي إرياك التلاميذ ، وانخفاض تحصيلهم فضلاً عن سوء توافقهم الشخصي والاجتماعي .

### التفاعل ببن الوراثة والبيئة

الوراثة هي "تك الاستعدادات العامة والخاصة الكامنة في الفرد والتي تستجيب للمؤثرات الخارجية والداخلية فتنشط. وتعمل الوراثة على المحافظة على الصفات العامة للنوع من خلال نقل هذه الصفات من جيل إلى جيل آخر، كما أنها تعمل على المحافظة على الصفات العامة لكل السلالات. أما البيئة فهي: تلك المؤثرات الطبيعية والاجتماعية أي الخارجية التي تحرك الاستعدادات الكامنة لدى القرد" (أحمد فائق محمود عبد القادر 1940 ، 13).

ومهما يقال من تأثير العوامل الوراثية ، فإن وجودها لا يقطع بضرورة الإصابة بالاضطراب النفسي ، ذلك لأن هناك فكرة الصفات الوراثية التي تتنحي الوراثة وحدها لا تكفي لحدوث الاضطراب النفسي ، الجينات فقط تعمل عمل العامل المهيء الاستعدادي ولا يحدث الاضطراب إلا إذا توفر العامل المفجر أو المعجل بحدوث الاضطراب كالضغوط البيئية أو أحداث الحياة الضاغطة (عبد الرحمن العيسوي ، ٢٠٠٤ ، ٨٣).

فأكثر الاضطرابات النفسية تنشأ من مجموعة من العوامل ، وتتجسد هذه النظرة التكاملية فيما يسمي بنموذج الاستعداد المسبق للتوتر Diathesis – Stress والتي تري أن مميزات الشخص الوراثية وعملياته البيولوجية والخبرات المبكرة بمكن أن تخلق معاً وضعاً

مهيئاً لحدوث اضطراب نفسي ، ولكن ظهور هذا الاضطراب أو عدم ظهوره يعتمد علي عوامل التوتر والإجهاد التي يواجهها الفرد في الحياة (راضي الوقني ، ٢٠٠٣ ، ٦١٧).

والتعلم أو التدريب لا يكونان فعالين إلا إذا جاء في وقت ملائم من النمو اصطبغا بما تفرضه مراحل النطور المختلفة من استعدادات تنبثق تدريجياً وفي مراحل.

وعلى هذا فإن تعليم هذه القدرة أو تلك يجب أن يتم عندما يكون الطفل مستعداً لذلك فتدريب الطفل على استخدام اللغة أو التفكير المجرد لا يمكن أن يتم على الإطلاق في مراحل العمر المبكرة التي يعتمد فيها تفكير الطفل على المحسوسات ويذهب بياجيه إلى أبعد من هذا فيرى أن الطفل لا يتعلم آليا كالببغاء بل يتعلم ويدرك بيئته بحسب اللون الذي تفرضه الاستعدادات العصبية والفكرية التي تتفتح في مراحل (عبد الستار إبراهيم ، ١١٥ - ١١٤ ، ١١٥ - ١١٥).

والحق إن الفطرة الوراثية ليست أكثر تأثيراً من الرعاية البيئية ، كما أنها ليست أقل أهمية فكلاهما أساسي للحياة ، وفقدان أحدهما يعني عدم الحياة غير أننا مكن أن ميز تأثير وغلبة أحد هذه العوامل علي غيرها في تكوين الفرد تبعاً لبعض الصفات فيه : إذ أن صفات الإنسان على نوعيين :

١- نوع بنائي كالقامة ونوع القوام وقياسات الجمجمة وهذه تكون في الغالب وراثية لا
 يؤثر فيها المحيط تأثيراً يذكر.

٢- نوع بنائي وظيفي كالوزن والصحة عامة وخاصة وسواها وهذه يؤثر فيها المحيط
 كما تؤثر فيها الوراثة.

والصفات النفسية تخضع لتأثير كل من الوراثة والبيئة كالذكاء والانفعال والطبع الشخصي وغيرها أم الصفات النفسية التي هي من نوع صفات الشخصية والعادات وطريقة التفكير فهي تتأثر بالبيئة تأثراً كبيراً جداً (مأمون صالح، ٢٠٠٨).

والصفات التي لا تكاد تتأثر بالبيئة تسمي الصفات الوراثية الأصيلة وأهمها لون العين، ولون ونوع الشعر ناعماً أم جعداً ، ونوع الدم ، وهيئة الوجه ومعالمه وشكل الجسم ، والصفات التي تعتمد في جوهرها علي البيئة ولا تكاد تتأثر بالمورثات تسمي صفات مكتسبة ، ومن أهمها الخلق والمعايير الاجتماعية والقيم والصفات التي ترجع في جوهرها إلى الوراثة وتتأثر بالبيئة تأثراً يتفاوت في مداه بين الضعف والشدة تسمي صفات وراثية

بيئية، أو استعدادات فطرية تعتمد على البيئة في نضجها وتتأثر في قصورها وعجزها عن بلوغ هذا النضج، ولعل أهم هذه الصفات هي لون البشرة، وذلك لتفاوت تأثير أشعة الشمس في هذا اللون والذكاء والمواهب العقلية (ثائر أحمد وآخرون، ٢٠٠٨، ٥٥).

### تعقد العوامل المسببة للمرض

يجب أن يتناول المعالج النفسي تفسير الأسباب المهيئة للمرض النفسي والعقلي بحرص. إن المعرفة لا يمكن أن تكون شاملة إذا ما فسرت تفسيراً حرفياً بمقتضي المعني الذي يحمله لفظ "العامل" فما لاشك فيه مثلاً أن ردود الأفعال الذهانية الإكلينيكية التي تصدر من مرض الشلل كما لا يوضح السبب في أن نسبة ضئيلة فقط ممن يصابون بالزهري هم الذين يحدث لهم الشلل، وعلي ذلك فإنه بالنسبة للعوامل المسببة للمرض لا بدمن ترك الباب مفتوحاً، ويتحقق ذلك بتناول تلك الأسباب من وجهات نظر فاحصة واسعة وربما فلسفية أخرى (مصطفى خليل، ١٩٨٣).

### الفصل الثالث:

### الاضطرابات العصابية

Neurosis العصاب

العصاب هو اضطراب وظيفي في الشخصية بين العادي وبين الذهان وهو حالة مرضية تجعل حياة الشخص العادي أقل سعادة، ويعتبره البعض صورة مخففة من الذهان (حامد زهران، ٢٠٠٥).

معدلات انتشار الاضطرابات العصابية لدي العاديين يوضح الجدول التالي هذه المعدلات جدول(١)

يوضح معدلات انتشار اضطرابات القلق لدي العاديين

| انتشار الاضطرابات خلال        | مدي الحياة | اضطرابات القلق           |
|-------------------------------|------------|--------------------------|
| النسار الاصطرابات حلال ۱۲ شهر | سي احياه   |                          |
| /Y.V                          | 7.£.V      | اضطراب الفزع             |
| /,٣,١                         | %0,V       | اضطراب القلق المعمم      |
| /··.\                         | ۲۱, ٤      | اضطراب الهلع غير المصحوب |
|                               |            | بالأجورافوبيا            |
| /A.V                          | %\Y.o      | مخاوف محددة              |
| χ,                            | 71.7       | اصطراب الوسواس القهري    |
| / ٩                           | %°, Y      | اضطراب قلق الانفصال      |
| 7.7.8                         | /\r.\      | اضطراب القلق الاجتماعي   |

(Kessler et al., 1994; Kessler et al., 2005-A)

وتبلغ معدلات انتشار الاضطرابات النفسية لدي أفراد المجتمع والتي تم تشخيصها في أي سنة حوالي كانت ٢٠٪ (Reigier et al., 1993).

والاضطرابات العصابية أكثر شيوعا بين النساء، وفي مرحلة الطفولة تكون متساوية لدي كل من الذكور والإناث، ويحدث تمايز يكون أكثر شيوعاً بين الإناث مع بداية مرحلة المراهقة، والكثير من الاضطرابات العصابية في الطفولة تكون محددة بالسن علي سبيل المثال فوبيا الحيوانات دائماً تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة، بينما فوبيا الخوف من الأماكن المتسعة تكون نادرة الحدوث قبل مرحلة الرشد، والكثير من الاضطرابات العصابية سوف تختفي قبل بداية مرحلة الرشد:

(Rosenhan & Seligman, 1989, 530)



معدلات انتشار الاضطرابات العصابية لدي ذوي الاحتياجات الخاصة يَبدي المتخلفون عقلياً مستويات مرتفعة من انتشار الاضطرابات النفسية الذي المتخلفين عقلياً تتراوح ما بين ١٠٪ إلي ( 146. فنسبة انتشار الاضطرابات النفسية لدي المتخلفين عقلياً تتراوح ما بين ١٠٪ المي (King et al., 1997).

والاضطرابات النفسية لدي الأطفال المتخلفين عقلياً تكون مماثلة ( Gelder et al ., 1983 , 686 ; Voelker وترداد مخاطر الإصابة بالاضطرابات النفسية ( Rutter et al ., 1970-B; Nezu وترداد مخاطر الإصابة بالاضطرابات النفسية الدي المتخلفين عقلياً بمقدار الضعفين مقارنة بالعاديين Rezu, 1970-B; Nezu & Nezu, 1991)

وحوالي ٢٥ % من الأفراد المتخلفين عقلياً يعانون من الاضطرابات العصابية: الاكتئاب، واضطرابات القلق Menolascino, 1988 وأجريت دراسة روتر وآخرون (Rutter et al., 1970-A) على عينة يبلغ عددها ٥٩ متخلفاً عقلياً وتراوحت أعمارهم ما بين ٩-١٠ سنوات، وخلصت نتائجها إلي أن نسبة ٢٠.٣٪ من العينة يعانون من اضطرابات نفسية مميزة. وفي عينة كبيرة بلغ حجمها ٥٧٨، ٣٠ من المتخلفين عقلياً انتهت نتائج دراسة حيكبسون (Jacobson, 1982) إلى أن معدلات انتشار الاضطرابات النفسية لدى المتخلفين عقلياً بلغت ١١٠٦.

أما دراسة جيلبرج وآخرون (Gillberg et al., 1986) فقد أجريت على عينة بلغ عديها ١٤٦ متخلفاً عقلياً، تراوحت أعمارهم ما بين ١٣-٧١ سنة وانتهت نتائج الدراسة إلي أن ٩٠٧٪ لديهم اضطرابات المسلك. أما دراسة أيفرسون، وفوكس Iverson) هو فقد أجريت على عينة بلغ قوامها ١٥٦ متخلفاً عقلياً، بمتوسط عمري (٢١) سنة ، وانتهت نتائج الدراسة إلى أن ٩٥٠٪ صنفوا على أنهم مضطريين نفسياً.

وأجريت دراسة جيكبسون (Jacobson, 1990) على عينة بلغ قوامها ٤٢.٤٧٩ طفلاً وراشداً، وخلصت نتائجها إلى أن ٢٠٪ من العينة الكلية يعانون من اضطرابات نفسية، و٩.٢٪ لديهم اضطرابات نفسية، وبلغ الذين يعانون من العصاب والذهان ٣.٤٪ على الترتيب.

واستنج رايس (Reiss, 1994) من نتائج دراسته التي أجريت على عينة بلخ حجمها ٩٦٨ فرداً متخلفاً عقلياً تراوحت أعمارهم ما بين ٦- ١٨ سنة ، إلى أن الأفراد المتخلفين عقلياً يخبرون مدي واسع من الاضطرابات النفسية تبلغ حوالي ثلاث أضعاف وجودها في المجتمع عامة.

وانتهت نتائج در اسة جونسون وآخرون (Johnson et al., 1995) في عينة من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى انتشار عدم الإنعان أو الطاعة والعدوان، واضطرابات قصور الانتباه /النشاط الزائد ADHD في الأطفال المتخلفين عقلياً شديدي وعميقي الدرجة مقارنة بالأطفال المتخلفين عقلياً خفيفي ومتوسطى الدرجة.

كما أن المتخلفين عقلياً يكونون أكثر عرضة للنشاط الزائد ، ومشاكل الضبط الاندفاعي (Coe & Matson, 1993) واضطرابات الانسحاب. و ADHD تكون شائعة الحدوث بين التلاميد المتخلفين عقلياً في المدارس الابتدائية (1994 (Fee et al., 1994) وسلوك التنميط ، وإصابة الذات (1995 (Johnson et al., 1995) ويشير كينج إلي افتراض مفاده " أن إصابة الذات تري في المتخلفين عقلياً شديدي وعميقي الدرجة من المكن أن تكون قهرية في طبيعتها "(King, 1993)).

وقد وجدت معظم الدر اسات ارتفاع ملحوظ في معدلات انتشار الاضطرابات النفسية في المرضي المتخلفين عقلياً المقيمين بالمستشفيات مقارضة بالمتخلفين عقلياً المقيمين في المجتمع ، وأن هناك علاقة دالة بين شدة التخلف العقلي والاضطرابات النفسية (Borthwick - Duffy & Eyman, 1990) .

ويمكن تقسير ارتفاع معدلات انتشار الاضطرابات النفسية لدي المتخلفين عقليا في الآتي:

- ♦ المتخلفون عقلياً معرضون بدرجة كبيرة للإصابة بالاضطرابات النفسية ، وبالمشكلات السلوكية . وهذه الاضطرابات تنجم عن ارتفاع عوامل الضغوط أو الإرهاق التي يتعرض لها المتخلفين عقلياً في مجتمعاتنا (سامر جميل ، ١٠٠٧ ، ٢٠٠٧).
- ♦ افتقار المتخلفين عقلياً للقدرة على حل المشكلات التي تعترضهم في حياتهم ،
   وقصور في المهارات الاجتماعية ، وفي مهارات التواصل (Costello, 1982).
- ❖ ينحدر غالبية المتخلفين عقلياً من بيئات اجتماعية واقتصادية وثقافية متدنية ، وتنتشر فيها المنازعات والخلافات الأسرية ، فضلاً عن استخدام أساليب تنشئة خاطئة (Szymanski, 1988)
- ♦ اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي ، وانخفاض القدرات التكيفية مع الآخرين(Eaton & Menolascino, 1982; Russell & Tanguay, 1981).

والاضطرابات النفسية المقررة لدي الأفراد التوحديين كانت الاكتئاب والحركة الزائدة ، وعدم الانتباه ، والعدوان ، واضطراب الوساوس القهرية والمخاوف ، والقلق الزائدة ، وعدم الانتباه ، والعدوان ، واضطراب الوساوس القهرية والمخاوف ، والقلق المعمم ; Gadow et al ., 2004 ; Ghaziuddin et al ., 1998 ; Kim et al ., 2000) للعمم ( Lecavalier et al ., 2006 ; Leyfer et al ., 2006 ) وانتهت نتائج دراسة مورجان وآخرون ( Morgan et al , 2003) إلي انتشار الاضطرابات النفسية في عينة من الراشدين المتخلفين عقلياً والتوحديين ، وقد وُجد أن اضطرابات الاكتئاب كانت الأكثر شيوعاً .

أما عن معدلات انتشار الإضطرابات العصابية لدي الأفراد المعوقين سمعياً فقد أسفرت نتائج دراسة دينمارك والدريدج (Denmark &Eldridge , 1969) إلي أن ٩٣٢.٨ من العينة البالغ عددها (١٧٠) معوقاً سمعياً تم تشخصيهم علي أنهم يعانون من الاضطرابات النفسية .

أما نتائج دراسة شليزنر وميدو (Schlesinger & Meadow, 1972) فقد انتهت إلى أن ٣١١/ من الطلاب المعوقين سمعياً من العينة البالغ قوامها (٥١٢) وتراوحت أعمارهم ما بين ٥-١٦ سنة يعانون من اضطرابات نفسية .

وأسفرت نتانج دراسة فريمان وآخرون (1975 م. Freeman et al ., 1975) إلي أن الوالدين والمعلمين قدروا عينة من الأطفال الصم البالغ عددها (١٢٠) وتراوحت أعمارهم ما بين ٥-١٥ سنة علي أنهم يعانون من اضطرابات نفسية ، وانتهت نتائج دراسة إيد وجندرسون (2004 في Eide & Gundersen ) إلي وجود ارتباط ايجابي بين درجة فقد السمع ومشكلات الصحة النفسية المقررة ، وارتباط سلبي بين درجة فقد السمع وجودة الحياة . وكلما زادت درجات الفقد السمعي ، زادت الاضطرابات النفسية بين المعوقين سمعياً (Clausen , 2003) .

ويعزي ارتفاع معدلات انتشار الاضطرابات النفسية لدي المعوقين سمعياً إلي أن أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية الخاطئة ، والمتمثلة في تقديم الحماية الزائدة والإهمال والتجاهل والعقاب والرفض الاجتماعي ، واتجاهات هؤلاء الأطفال نحو أنفسهم، واتجاهات الآخرين نحو هذه الإعاقة تلعب دوراً في إحداث مشاكل اجتماعية لديهم إذا كانت هذه الاتجاهات سلبية ، والعكس صحيح فقد يعاني أفراد هذه الفئة من الخجل والانطواء والعزلة والإحباط والفشل والاكتئاب والقلق والته وروقلة توكيد الذات والعدوانية، ويتصفون بعدم قدرتهم علي ضبط انفعالاتهم ، أو حل مشكلاتهم، أو الاستقلالية عن الآخرين (سعيد حسني ، ٢٠٠٢-أ ، ١١٦).

يعاني الراشدون المعوقون بصرياً من اضطرابات نفسية اجتماعية Davis et al يعاني الراشدون المعوقون بصرياً من اضطرابات نفسية مضطردة . (Bast , 1971) إلى أن المعوقين بصرياً يبدون اضطرابات نفسية مضطردة .

إن اتجاهات الناس المحيطين بأصحاب هذه الإعاقة إذا كانت ايجابية نحوهم فإن نموهم الاجتماعي والانفعالي سوف يكون أفضل مما سيكون عليه إذا كانت اتجاهات من حولهم اتجاهات سلبية ، إن مفهوم الكفيف عن ذاته واتجاهاته نحو نفسه ونحو الأخرين مما لا شك فيه سوف تتأثر بهذه الاتجاهات إن رفض وتجاهل وعقاب وحرمان هؤلاء الأطفال من قبل ذويهم يؤثر في نموهم الاجتماعي والانفعالي يقودهم إلي بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب أو العدوان أو الانعزال ، والانغلاق علي الذات ، وقد تتأثر تقتهم بأنفسهم (سعيد حسني ، ٢٠٠٢-أ ، ٢٠٠٠)

يبدي ذوي صعوبات التعلم ارتفاع ملحوظ في مستويات الاضطرابات النفسية فلديهم مفهوم ذات متدني، وهم أقل قبولاً اجتماعياً، وهم أكثر قلقاً من أقرانهم بدون إعاقات (Bender, 1987; Bladow, 1982; Margalit & Shulman, 1986).

كما أسفرت نتائج دراسة هوي وآخرون (1997 ... Hoy et al ... التعلم مستويات الاضطرابات النفسية لدي الإناث عنه لدي الذكور ذوي صعوبات التعلم والاضطرابات النفسية لدي ذوي صعوبات التعلم بدرجات خفيفة تكون مماثلة لعادي الذكاء ، وبين ذوي صعوبات التعلم متوسطي وشديدي الدرجة فإن هناك أنواع محددة من الاضطراب تكون بشكل خاص متكررة . وأفضل التقديرات المتاحة تشير إلي أن معدلات انتسار الاضطرابات النفسية لدي ذوي صعوبات المتعلم تتراوح ما بين ٢٠ الى ٤٠٪ (Gelder et al ., 1998, 869).

ويعزي هذا إلى الاتجاهات السلبية من قبل الآخرين للطفل ذوي صعوبات التعلم، وهم كذلك يعانون من ضعف القدرة على التركيز، ولديهم قابلية عالية للتشتت، وضعف المثابرة على أداء النشاط، وصعوبة نقل الانتباه من مثير إلى أخر أو من مهمة إلى أخرى روسف القريوتي وآخرون، ١٩٩٨، ٢٥٠٠).

وتنتشر آلاضطرابات الانفعالية لدي الأفراد الموهوبين فقد أسفرت نتائج دراسة سكور (Schauer, 1976,471) إلى أن الأطفال الموهوبين يعانون من اضطرابات انفعالية وعدم استقرار انفعالي.

وترتفع معدلات انتشار الاضطرابات النفسية لدي المعوقين بدنياً فقد أسفرت نتائج دراسة كينج وآخرون (King et al ., 1990) عن ارتفاع معدلات انتشار الاضطرابات النفسية لدي المعوقين بدنياً مقارنة بأقرانهم غير المعوقين بدنياً. أما نتائج دراسة روتر (1976 al ., 1976) فقد انتهت إلى أن انتشار الاضطرابات النفسية دراسة روتر (1976 al ., 1976)

مرتفع بمقدار الضعفين لدي المعوقين بدنياً مقارنة بما وُجد لدي السكان. كما تزداد مخاطر الاضطرابات الانفعالية لدي الأفراد المصابين بأمراض مزمنة إلي أربع أضعاف انتشارها لدى أترابهم غير المعوقين (Turner & Beiser, 1990).

ترتبط الخصائص الانفعالية بمفهوم الذات لدي الأطفال المضطريين كلامياً ولغوياً ونظرتهم إلي أنفسهم وكذلك نظرة الآخرين إليهم ، لذلك تظهر لدي هؤلاء الأطفال مظاهر القلق ، والإحباط ، والشعور بالذنب ، والعدوان ، والانسحاب علي سلوك هؤلاء الأطفال ، وذلك بسبب ارتباط أعراضهم الظاهرة باللغة ، وتظهر هذه الأعراض نتيجة معاملة الآخرين لهم مثل الحماية الزائدة من قبل الأسرة رصالح حسن ، ٢٠٠٥ ، ٢١١ - ١١٨).

#### أعراض العصاب

- ١- القلق الظاهر أو الخفي والشعور بعدم الأمن ، وزيادة الحساسية والتهيجية ،
   والمبالغة في ردود الفعل السلوكية ، وعدم النضج الانفعالي ، والاعتماد على الآخرين ،
   والإحباط والصراع.
- ٢- اضطراب التفكير والفهم بدرجة بسيطة وعدم القدرة على الأداء الوظيفي الكامل ،
   ونقص الانجاز ، وعدم القدرة على استغلال الطاقات إلى الحد الأقصى .
  - ٣- الجمود والسلوك التكراري ، وقصور الحيل الدفاعية ، وأساليب التوافق.
  - ٤- التمركز حول الذات ، والأنانية واضطراب العلاقات الشخصية والاجتماعية.
- ـ٥- بعض الاضطرابات الجسمية المصاحبة نفسية المنشأ رحامد زهران، ٢٠٠٥ ٢٨٠٥).

#### تشخيص العصاب

هناك فروق بين العصاب وبين المرض العصبي، فالعصاب لا يتضمن تلفاً في الجهاز العصبي، ولا يرجع إلى اضطراب فسيولوجي تشريحي ولكنه اضطراب وظيفي ديناميكي المنشأ، ويظهر في الأعراض العصابية، بينما المرض العصبي يعد اضطراباً جسمياً تشريحياً أو تلفاً في الجهاز العصبي مثل الشلل النصفي أو الشلل الرباعي الذي يصيب اليدين والرجلين (صالح حسن، ٢٠٠٨).

ويجب الاهتمام بالتشخيص الفارقي بين العصاب وبين الحالات الحدية وبينه وبينه الذهان ، وبينه وبين ردود الأفعال العادية للتوتر. لا بد لتشخيص العصاب من مقابلة شاملة مع المريض ، وأخذ تاريخ كامل للحالة ، ويجب تطبيق الاختبارات ، والتعرف علي خصائص وسمات الشخصية العصابية لدي المريض الذي نتعامل معه (حامد زهران ، ٢٠٠٥).

هناك فروق مميزة بين الاضطرابات العصابية والذهانية يمكن توضيحها في الجدول التالي: جدول (۲) يوضح أهم الفروق بين العصاب والذهان يفقد المريض صلته بالواقع ولا يتأثر به. يعيش المريض في عالم الواقع. تتفكك الشخصية تفككاً قد يكون تاماً. تحتفظ الشخصية بتماسكها إلى درجة كبيرة. توجد هلاوس وهذاءات واضحة في أغلب الحالات لا توجد هلاوس وهذاءات. يسيطر اللاشعور على الشعور. يبقى الشعور مسيطراً . يفقد المريض بصيرته، ولا يدرك أنه مريض ولا يطلب العلاج. يحتفظ المريض ببصيرته ويدرك أنه مريض ويطلب العلاج. عدم إدراك لسوء التوافق وسيادة مشاعر اللامبالاة. إدراك كامل لسوء التوافق ومعاناة شديدة لذلك. الصلة بالواقع مضطرية ، وقد تكون مقطوعة كلية. محاولة الهروب من الواقع المؤلم أو تجنبه. تتعطل الأنا عن القيام بمعظم وظائفها. تقوم الأنا ببعض وظائفها

يتشتت في الكلام ويبدو مضطرباً.

التفكير مشوش ، ويتميز بوجود أوهام وضلالات.

اضطرابات شديدة إلى حد الهياج.

مضطربة ولا يصل إلي الإدراك السليم دائماً.

التوجيه يكون متدنى ، أو غائب.

يؤذي نفسه أو الآخرين ، يتطلب رعاية خاصة أو الإقامة بالمستشفى .

يبدو مشغولاً وسواساً. تضطرب الانفعالات إلي حد ما. إدراك الأمور سليم إلي حد كبير التوجيه إلي الأخر والمكان

بكفاءة.

لا يتغير الكلام بطريقة ملحوظة.

يفكر قليلا ويشارك ولكن

ستمر في أداء عمله ومتفاعل اجتماعياً.

والزمن سليم.

(عبد البرءوف ثابت ، ۱۹۹۳ ، ۱۱۱) (علاء البدين كفافي ، ۱۹۹۰ ، ۲۲۲) (سيد صبحي ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ) (Hilgard et al., 1975 , 469).

### أسباب العصاب

الأسباب الوراثية تكون نادرة الحدوث والشخص العصابي يطور أنماط سلوكية معينة ، ويتجنب إلى حد ما مواجهة المشاكل والتعامل معها بطريقة ايجابية ، ويبقي الفرد في حالة من القلق الشديد أو يلجأ إلى ميكانزمات الدفاع إذا وجد صعوبة في إيجاد حلول واقعية لفض القلق والتوتر.

ويرجع نموذج التحليل النفسي العصاب إلي مراحل النمو في الطفولة حيث يتم تثبيت للطاقة النفسية في المراحل الفمية أو مرحلة التدريب علي النظافة ، بينما تري المدرسة السلوكية أن العصاب ما هو إلا عادات سلوكية خاطئة تم تعلمها نتهجة للتعزيز صاح حسن ، ٢٠٠٨ ، ٢١٦).

وينظر البورت إلي العصابي أو الذهاني الذي لديه استعداد فطري للنمو الطبيعي علي أنه أُغلق كنتيجة للتأثيرات المرضية في الطفولة ، والفشل في مواجهة المشاكل الهامة بواسطة استخدام حيل الدفاع النفسي في حماية ذاته ، كما أنه محكوم بواسطة دوافع لا شعورية ، معقدة ، نرجسي ولديه تثبيت عند مستوي طفولي ، وكنتيجة لذلك فإن الشخص المريض هو شخص متمركز حول ذاته ، ولديه خوف من تحقيق التوازن المطلوب لتكوين علاقات ذات معنى في حياته (محمد السيد ، ١٩٩٨ ، ٣٢٨).

وقد يرجع العصاب إلى الإحباط والصراعات النفسية التي يعاني منها الفرد ومشكل الحياة المستمرة، والصدمات التي يتعرض لها الفرد، والعلاقات المضطربة بين أعضاء الأسرة كلها، وأساليب التنشئة الخاطئة من قبل الوالدين إزاء الطفل.

#### علاج العصاب

يعتبر العلاج النفسي العلاج الفعال ، فيفيد العلاج بالتحليل النفسي والعلاج السلوكي ، والعلاج النفسي التدعيمي . والعلاج النفسي الجماعي والاجتماعي . والعلاج الطبي باستخدام العقاقير الطبية المناسبة لكل اضطراب.

### اضطرابات القلق Anxiety Disorders

يُعتبر القلق من الأمراض العصابية الشائعة ، إلا أنه يُعتبر سمة رئيسة في معظم الاضطرابات ، نجده بين الأسوياء في مواقف الأزمات ، كما نجده مصاحباً لكل الأعراض العصابية والذهانية علي السواء ، ويري كثير من المفكرين أن القلق هو سمة العصر المديث بأزماته وطموحاته ومنافساته الحادة ، وقد يكون هذا صحيحاً، لكن مع هذا نجد أن الحالات الشديدة من القلق توجد في كافة المجتمعات (عبد الستار إبراهيم، ١٩٩٤، ٢٢-٢٤).

تعريف القلق

من البديهي أن تتباين وجهات النظر التي تناولت مفهوم القلق إلى حد كبير، نظراً لكونه مفهوم معقد التركيب، وهو عرض جوهري مشترك في الاضطرابات النفسية، بل في أمراض عضوية شتي، ومن الممكن أن نعدد وجهات النظر التالية التي تناولت مفهوم القلق على النحو التالى:

يعرفه (فرويد ، ١٩٨٣ ، ١٣) علي أنه : " حالة من الخوف الشديد الذي ستلك الإنسان ، ويسبب له كثير من الكدر والضيق والألم".

يعرف (سبيليرجر وآخرون ،١٩٩٢ ، ٦) القلق بأنه: "انفعال غير سار وشعور مكدر بتهديد أو هم مقيم ، وعدم راحة أو استقرار مع الإحساس بالتوتر الشديد ، وخوف دائم لا مبرر موضوعي له ، وغالباً ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول، مع استجابة مسرفة لمواقف لا تتضمن خطراً حقيقياً ، والاستجابة لمواقف الحياة العادية كما لوكانت ضرورات ملحة أو طوارئ ".

ويميز سبيليرجر وزملاؤه بين حالة القلق وسمة القلق: فتشير حالة القلق" إلى خبرة وقتية متغيرة ومرحلية متعلقة بشعور الفرد بأنه مضطرب هنا والآن كما في موقف الامتحان، أما سمة القلق فتشير " إلى ميل أو تهيؤ أو سمة ثابتة نسبياً في الشخصية".

ويعرفه تومب ( 78, 1995, 1995 ) بأنه : "حالة من الخوف الشديد غير المبرريؤدي بالفرد إلى الألم، والشعور بالكدر والضيق ويصاحبه غالباً أعراض نفسية وجسمية"

ويعرف (عبد المطلب القريطي ، ١٩٩٨، ١٢١) القلق بأنه: "حالة انفعالية مركبة غير سارة تمثل ائتلافاً أو مزيجاً من مشاعر الخوف المستمر ، والفزع والرعب ، والانقباض ، والهم نتيجة توقع شروشيك الحدوث ، أو الإحساس بالخطر والتهديد من شيء ما مبهم وغامض يعجز المرء عن تبينه أو تحديده على نحو موضوعي ".

ويعرف كل من (عبد الستار إبراهيم ، وعبد الله عسكر ، ١٩٩٩ ، ٤٥ ٥٥) القلق بأنه: "اضطراب من الاضطرابات الانفعالية التي تدخل في دائرة العصاب ، وهو جزء من الحياة البشرية ، أو هو أحد لوازم الوجود ، لذا فالقلق بمثابة الحرص علي الحياة ، وهو رغبة في الحياة إذ تزيد آليات العمل النفسية حين ينتابها شعور غامض بالخطر".

ويعرفه (أحمد عبد الخالق ، ٢٠٠٠ ، ٣٦ - ٣٧ ) بأنه: "شعور بخوف غامض مجهول المصدر وتوتر داخلي ، وعدم القدرة علي الاسترخاء والاستقرار وصعوبة التركيز مع مشاعر مصاحبة بعدم الأمن ، والاستغراق في أحلام اليقظة".

ويعرفه (أحمد عكاشة ، ٢٠٠٣ ، ١٣٤) بأنه: شعور عام عامض غير سار بالتراب والخوف والتحفز والتوتر ، مصحوب عادة ببعض الإحساسات الجسمية خاصة ريادة نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي ، ويأتي في نويات متكررة ، مثل: الشعور بالفراغ في فم المعدد أو الصدر ، أو ضيق في التنفس ، أو الشعور بنبضات القلب أو الصداع أو كثرة الحركة .....الخ".

وبناء علي ما سبق يمكن تعريف القلق على أنه: " خبرة وجدانية غير سارة يمكن وصفها بأنها حالة من التوتر والضيق والكدر والترقب وعدم الاستقرار ويصاحبها أعراض جسمية متباينة".

ويمكن تعريف سمة القلق بأما تشير إلى: "استعداد ثابت نسبياً يهى الفرد إلى إدراك العالم باعتباره مصدراً للخطر، وهذا الاستعداد يظل كامناً حتى تحفره مواقف معينة مهددة فتنشط حاله القلق، والتي تشير إلى خبرة انفعالية مؤقتة يشعر خلالها الفرد بالتوتر والتوجس، وتحدث تغيرات جسمية متباينة لمواجهه هذا التهديد".

#### وظيفة القلق

- ١- إشارة إنذار، صورة هيئة مستأنسة لقلق الذعر تندر بالخطر حتى يستعد للمواجهة ،
   فالقلق هو الباعث الأساسى للدفاع.
- ٢- القلق هو المادة الخام التي تصنع منها الأعراض المرضية كوسائل دفاعية وإشباعات جزئية في نفس الوقت رأمن وإشباع معا).
- ٣- القلق وإن كان تعبيراً عن الصراع من حيث ما ينطوي عليه من خطر فهو في نفس
   الوقت وسيلة جزئية للإفراغ وخاصة في حالة الانغمار(صلاح مخيمر ١٩٧٩، ١٠٢-١٠٤).

### تصنيفات القلق يمكن تصنيف القلق إلى ما يلى:

- ١- القلق الموضوعي: هو خبرة انفعالية مؤلمة تنتج عن إدراك مصدر خطر في البيئة التي يعيش فيها الفرد، وهناك وجود موضوعي لمصدر هذا الخطر مما يثير القلق (فرويد، ١٩٨٣).
- 7- القلق العصابي: ينشأ القلق العصابي نتيجة شعور بعدم الأمن جاء من مواقف بيئية ضاغطة بصورة خفيفة أو حتى آمنة أحياناً، ويري الفرد العصابي الموقف الخارجي أكثر خطورة مما هو عليه بالفعل ذلك لأنه يهدد الدفاع العصابي الذي يحميه (كوفيل وآخرون، ١٩٨٦، ١٩٥٧).
- حالة القلق وسمة القلق: يقسم سبيلبيرجر وآخرون القلن إلي حالة القلق وسمة القلق.



3- يصنف القلق إلى القلق العام الذي لا يرتبط بأي موضوع محدد بل نجد القلق غامضاً وعائماً ، والقلق الثانوي الذي يوجد كعرض من أعراض الاضطرابات النفسية الأخرى (حيث يُعتبر القلق عرضاً مشتركا في جميع الأمراض النفسية تقريبا (حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ٤٨٥).

٥- يصنف القلق وفقاً لتصنيف الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع المعدل للاضطرابات النفسية (2000, DSM-IV-TR) إلي اضطرابات الهلع الأجورافوبيا (الخوف من الأماكن العامة)، المخاوف المرضية النوعية الخواف الاجتماعي، اضطراب القلق المعمم، اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات، الوسواس القهري المتسلط، اضطرابات القلق التي لا ترجع إلي حالة طبية عامة أو إشاءة استخدام عقار. وتناول فيما يلى أهم تصنيفات القلق وفقاً 1 (DSM - IV- TR, 2000)

### ۱- اضطرابات الفزع أو الهلع ١-

المبالغة في شدة الخوف ، وكثره تكراره سكن أن تعوق عملية النمو ، فالطفل الذي يكثر من البكاء ، والانسحاب ، والانكماش ، والاحتجاج واستجداء المساعدة والالتصاق بالوالدين لا سكن أن يكون في طريقه إلى تنمية الكفاءة ، والاستقلال اللذين يتطلبهما بعد ذلك في مراحل العمر التالية ( عمد عماد ، ١٩٨٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٥).

والهلع عبارة عن نوبات من الخوف والقلق الشديدين المصحوبين بأعراض جسمية ومعرفية والتي تحدث فجأة ، وتبدأ نوبات الهلع بدون إنذار وتبلغ الدروة خلال عشرة دقائق ، وتتميز النوبات بوجود استثارة تلقائية لا إرادية مثل الآلام في الصدر ، والتنميل ، والشعور بوخز خفيف ، والقشعريرة ، والغثيان ، والتقيؤ والدوخة . وأما الأعراض المعرفية فتشتمل على مشاعر غير واقعية ومنفصلة عن الذات ، والخوف من الموت ، والإصابة بالجنون (Cheng & Myers , 2005,117).

### معدلات انتشار اضطرابات الهلع

تبلغ نسبة انتشار اضطرابات الهلع ٢٠,٣ (198, 1998, 2006) وتبلغ نسبة انتشار هذا الاضطراب علي مدار الحياة ما بين ١/ إلي ٥/ (Grant et al., 2006)، وتبلغ معدلات انتشار هذا الاضطراب في الدراسات الحديثة ما بين ١٠٤ إلي ٢٠٠٥/ (Birchall (٢٠٠٥ إلى ٤٠٠١) فقد قدرت وأخرون (Katon et al., 1986) فقد قدرت معدلات الانتشار ٢٠٠٠/ في عينة تتألف من (١٩٥) مريض، ونسبة ٢٠٠٥/ على مدار

الحياة، كما وجدوا أن المرضي باضطراب الهلع لديهم مخاطر متزايدة للاكتئاب الأساسي ، والفوبيات ، والسلوك التجنبي.

وترتفع معدلات انتشار هذا الاضطراب في الإناث ضعفين أو ثلاث أضعاف انتشاره في الذكور، والفروق في معدلات الانتشار بين السلالات يكون محدود ويزداد في المطلقين أو المنفصلين وينمو بصورة شائعة في الراشدين صغار السن:

(Sadock &Sadock , 2003 , 599)

وتتراوح نسب المصابين باضطراب الهلع غير المصحوب بالأُجورافوبياً بين ٥٠٠ - ٥٠٣٪ من المجموع الكلي للسكان ، أما إذا اقترن اضطراب الهلع بالأجزرافوبيا فقد ترتفع النسبة إلي أكثر من ٥٪ من المجموع الكلي للسكان كما يشبه الهلع القلق فكلاهما أكثر شيوعاً في النساء من الرجال ، وغالباً ما يحدث المرض مع نهاية المراهقة وحتى منتصف العقد الرابع (حمد السيد ، ٢٠٠٠- ٢٥٠).

# الحكات التشخيصية لنوبات الهلع (DSM-IV-TR, 2000)

به يرز الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية المحكات التشخيصية لنويات الهلع في فترات منفصلة من الخوف الشديد يتطور أربعة أو أكثر من الأعراض الآتية تطوراً مفاجئاً، وتصل إلى أقصاها خلال عشرة دقائق وهي على النحو التالي:

- ١- خفقان ، زيادة معدل ضربات القلب.
  - ٢- تصبب العرق.
    - ٣- الارتعاش.
  - ٤- الإحساس بصعوبة التنفس.
    - ٥- الإحساس بالاختناق.
      - ٦- ألام بالصدر.
      - ٧- ألام بالبطن.
      - ٨- شعور بالدوخة.
- ٩- فقدان الإحساس بالواقع والانفصال عن الذات.
- ١٠- الخوف من التحكم في ذاته أو أن يصبح مجنون.
  - ١١- الخوف من الموت.
  - ١٢- تنميل وإحساسات بوخز خفيف.
  - ١٣ قشعريرة أو تدفق وتوارد الدم إلي الوجه.

# الحكات التشخيصية لاضطراب الهلع غير المصحوب بالأجور افوبيا: (DSM-IV-TR, 2000)

أ- كل من ١.١

١- تكرار نوبات الهلع غير المتوقعة.

٢- لمدة شهر أو أكثر على الأقل احدي النوبات تحدث لواحدة أو أكثر من الأعراض التالية:

أ- وجود انشغال متابر ومستمر متعلق بحدوث نوبات أخرى.

ب- الانزعاج من محتوي النوبة أو عواقبها مثلاً ( فقد القدرة علي التحكم في الذات ، أو حدوث نوبة قلبية ، أو الخوف من الجنون).

ج- تغير جوهري في السلوكات المرتبطة بالنوبات.

ب- غياب الخوف المرضى من الأماكن العامة.

ج- نوبات الهلع لا تعزي إلى التأثيرات الفسيولوجية المباشرة لمادة أو عقار مثل (تعاطي العقار أو المخدر أو علاج طبي دوائي أو حالة طبية عامة مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

د- نوبات الهلع لا تفسر بشكل أفضل من خلال اضطرب عقلي آخر مثل الخواف الاجتماعي (مثلما يحدث عند التعرض للمواقف الاجتماعية المخيفة) والمخاوف المرضية المحددة (مثلما يحدث عند التعرض لموقف مخيف محدد) أو اضطراب الوسواس القهري (مثلما يحدث عند التعرض للقذارة بالنسبة لشخص يعاني وسواساً من التلوث) أو اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة (مثلما يحدث عند التعرض لمثيرات مرتبطة بضغوط شديدة) أو اضطراب قلق الانفصال (مثلما يحدث عند الاستجابة للتواجد بعيداً عن المنزل أو ذوي القرابة الوطيدة أو الوثيقة).

بعض الملاحظات الهامة عن نوبات الهلع

١- لا تختلف نوية الهلع عن أي رد فعل طبيعي من جانب الجسم تجاه الخوف ولكنها تحدث في موقف عادى.

٢- في نوبات الهلع يصبح رد فعل جسمك تجاه الخوف أكثر حساسية وتسهل استثارته.

 ٣- إن المشاعر في حد ناتها ليست خطيرة، ولا تشير إلى معاناتك من أية مشكلة صحية خطيرة.

٤- يمكن أن تظهر مشاعر الهلع ، وتستمر بسبب الأفكار المثيرة للقلق ، وزيادة معدل
 التنفس وتجنب مواجهة المواقف التي تؤدي إلي القلق (تريغور باول ٢٠٠٥) .

## التشخيص الفارقي لاضطرابات الهلع

التشخيص الفارقي لنوبات الهلع معقد نتيجة لحقيقة عدم وجود علاقات خاسمة بين نوع النوبة الهلعية والتشخيص مثال ذلك أنه علي الرغم من أن تعريف اضطراب الهلع يتمنب أن تكون بعض نوبات الهلع غير متوقعة ، إلا أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم محكات هذا الاضطراب كثيراً ما يتعرضون لنوبات مسبوقة وبالأخص في فترة متأخرة من الاضطراب ، يضاف إلي ذلك أن النوبات الهلعية لا تحدث بالضرورة فور التعرض للمثير، وقد تظهر في بعض الأوقات في أنواع معينة من المخاوف أو المخاوف الاجتماعية (مايكل كراسك، ديفيد هارلو ، ٢٠٠٢ - ٧).

يحتاج اضطراب الهلع إلي التمييزبينه وبين نوبات الخوف الحاد التي تحدث كجزء من اضطرابات الرهاب. وقد تكون نوبات الهلع ثانوية لاضطرابات اكتئابية، خاصة بين الرجال وإذا استوفيت في نفس الوقت المعايير التشخيصية لاضطراب اكتئابي، فإنه لا يصح أن يشخص اضطراب الهلع باعتباره التشخيص الرئيس (أحمد عكاشة، 100، ٢٠٠٣).

### أسباب اضطرابات الهلع

أ- الوراثة: لوحظ أن حوالي (١٥- ٧٥٪) من أقارب مرضي اضطراب الهلع من الدرجة الأولى يصابون بالمرض، وأن معدل إصابة التوائم المتماثلة هـ و  $(- ^{\Lambda} - ^{\Lambda} - ^{\Lambda})$  أما الأساس الجيني لرهاب الأماكن المتسعة فهو أقل وضوحاً رغم وجود تقارير تشير إلي أن  $( ^{\Upsilon} - ^{\Lambda} )$  من أقارب المرضي من الدرجة الأولى قد يصابون بنفس الاضطراب (عبد الكريم الحجاوي ،  $( ^{\Upsilon} - ^{\Lambda} )$ 

ب- الاختلافات الفسيولوجية بين العاديين ومرضي اضطراب الهلع فالعديد من التفاعلات الدوائية والفسيولوجية مثل المعدل المرتفع لاستنشاق ثاني أكسيد الكربون يهيج الهلع لدى المرضى.

ج- وجود ميكانزمات محددة لنشاط المنع تم التعرف عليها في مرضي الهلع حيث وجد باستخدام المسح بانبعات البورترون(بأشعة جاما) وجود فروق بين نشاط المنع لدي المرضي الذين تم حقنهم بلاكتيتات الصوديوم والذين لم يتم حقنهم به ، وفي حالة وجود نوية الهلع وقبل الحقن باللاكتيتات فإن المرضي الذين مروا بنوبات هلع لتوهم أظهروا معدل مضطرب لاحتراق الأكسجين ، ويحدث ذلك في منطقة محددة في المنع تعرف باسم التلافيفة المناظرة لقرن آمون Parahippocampal Gyrus (حمد السيد، ٢٧٠٠).

د- ردود فعل اضطرابات الهلع تُخبر فقط من خلال الأفراد الذين يسيئون التفسير ويكون رد فعلهم شديد للأحداث الفسيولوجية ، وشوء التفسير من قبل الفرد لإحساساته الجسمية العادية على أنها تمثل أذى لهم.

وغالباً ما يلجأ أولئك الذين يعيشون نوبات الهلع التلقائية إلي استخدام الصور الوصفية لنقل خبراتهم للآخرين ، وهي خبرات تبلغ من شدة الحيوية درجة تترك أثراً دائماً في الذهن في كثير من الأحيان (شيهان ، ١٩٨٨ ، ٥١).

#### علاج اضطرابات الهلع

- ۱- العالاج الطبي (الدوائي): الايمبرامين Imipramine البرازولام Alprazolam البرازولام Imipramine الزانكس Xanax ويجب أن تستمر الأعراض لمدة ستة أشهر إلي سنة بعد الشفاء، ثم يتوقف العلاج تدريجياً، وإذا عادت الأعراض يعاد إعطاء العلاج ثانينة (عبد الكريم الحجاوي، ٢٠٠٤، ٢٧٥).
- Y-الغلاج المعرفي: يقوم العلاج المعرفي على تصحيح التقييمات الخاطئة المتعلقة بالإحساسات الجسمية، باعتبارها مصدر تهديد، وتطبيق الاستراتيجيات المعرفية بمشاركة الأساليب السلوكية، على الرغم من افتراض أن الميكانزم الفعال في التغيير يكمن في الحقل المعرفي (مايكل كراسك ديفيد هارلو، ٢٠٠٢، ٤٠).
- ٣- العالاج السلوكي: يتم استخدام الاشراط المضاد حيث يتم تعريض المريض للموقف المسبب للرهاب، كما يفيد العلاج بالاسترخاء حيث يكتسب المريض مهارة استخدام المؤشرات الدالة على التحكم والضبط.
- ٢- الأجور افوبيا (الخوف من الأماكن العامة ، أو الخلاء ، أو الأماكن المتبعة ) الأجور افوبيا (الخوف من الأماكن العامة يدعي المرضي في العادة بأنهم مصابون بالمضاوف المرضية من الأماكن العامة عندما يكتسبون عدداً كبيراً من المضاوف المرضية ، ويكونون رهائن البيت ويرجع أصل كلمة أجوار فوبيا إلي كلمة إغريقية هي أجور Agora وتعني الخوف من السوق أو مكان التجمع (شبهان ، ١٩٨٨ ، ٧٦).

ويتجنب المريض الخروج بمفرده ، والذهاب إلي الأسواق ، وقيادة السيارة بمفرده بعيداً عن المنزل ، والذهاب إلي الأماكن المزدحمة مثل المسرح، والسينما أو الأماكن المفتوحة.، وتناول الطعام في المطاعم أو استخدام المواصلات العامة:

(Taylor & Arnow, 1988, 183)



### معدلات انتشار الأجورافوبيا

يعاني ما بين ٢,٧-٨,٥٪ من الراشدين من هذا الاضطراب، حيث أن بدايته غالباً ما تكون في العقد الثالث أو الرابع من العمر، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال حمد السيد، ٢٠٠٠-أ، ٣٤٣).

المحكات التشخيصية لاضطراب الأجورافوبيا (الخوف من الأماكن العامة) (DSM-IV-TR , 2000)

أ- قلق من التواجد في أماكن أو مواقف يصعب الفرار منها أو تكون مربكة أو لا تتوافر فيها المساعدة لمواجهة أحداث غير متوقعة ، أو مواقف مساعدة أو مهيئة لنوبة هلع أو تكون محدثة لأعراض تشبه الهلع ، والمخاوف المرضية من الأماكن العامة تتضمن مجموعات من المواقف التي تتضمن أن يكون الفرد وحيداً خارج المنزل ، أو أن يكون في حشد أو يكون واقفاً في طابور أو أن يكون فوق كوبري ، أو يكون مسافراً في أتوبيس أو قطار أو سيارة.

لاحظ أنه: عند تشخيص المخاوف المرضية المحددة يجب مراعاة ما إذا كان التجنب محدد بعدد قليل من المواقف المحددة، أو المخاوف المرضية الاجتماعية إذا كان التحنب مرتبط بالمواقف الاجتماعية.

ب- هذه المواقف يحاول الفرد تجنبها (مثلاً: التقليل من السفر) أو يمكنه تحملها بطريقة ما مع أسي نفسي بين أو مع قلق من حدوث نوبة هلع أو أعراض تشبه الهلع، أو تتطلب تواجد مرافق).

ج- القلق أو خوف التجنب المرضي لا يعزي أو يفسر بطريقة جيدة باضطراب عقلي آخر (مثل الخواف الاجتماعي مثلاً حيث يحدث تجنب محدود للمواقف الاجتماعية بسبب الخوف من الارتباك، أو فوبيا محددة مثل تجنب محدود لواقف منفردة مثل ركوب المصاعد، أو اضطراب الوساوس القهرية مثل تجنب القذارة لدي شخص ما مع وساوس تتعلق بالتلوث، اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات مثل تجنب مثيرات مرتبطة بحادث ضاغط شديد أو اضطراب قلق الانفصال مثل تجنب الفرد الابتعاد عن المنزل أو الأقارب.

التشخيص الفارقي لرهاب الأماكن المتسعة

يجب أن نتذكر أن بعضاً من مرضي رهاب الأماكن المتسعة يشعرون بقليل من القلق لأنهم قادرون دائماً على تجنب الموقف مصدر الرهاب. أما في حالة وجود أعراض

أخري كالاكتئاب ونوبات الهلع ، واضطراب الآنية ، والأعراض الوسواسية والرهاب الاجتماعي ، فذلك لا يلغي التشخيص شرط ألا ته يمن تلك الأعراض علي الصورة السريرية، ومع ذلك فإذا كان الشخص مكتئباً فعلاً بشكل ملحوظ حين بدأت أعراض الرهاب في الظهور ، عندئذ يصبح تشخيص نوبة اكتئابية هو التشخيص الأساسي الأكثر ملائمة ، ويشيع ذلك في الحالات التي تبدأ متأخراً (أحمد عكاشة ، ٢٠٠٣).

أسباب حدوث الأجورافوبيا

تسري الأجورافوبيا في أسر معينة ، وخاصة بين أقارب المرضي من الإناث وقد وصلت نسبة مخاطر هذا الاضطراب إلى ٣٢٪ من أقارب الدرجة الأولى كالأبوين في حين كانت ١٥٪ بين الأفراد من مجموعات ضابطة غير مصابة بالقلق ثعد النماذج الأسرية لحدي مرضي الأجورافوبيا نماذج أسرية أو زواجية مرضية كما يقترح النموذج المعرفي /السلوكي في تفسير نوبات الهلع أنه بمجرد حدوث نوبة هلع أو قلق ، فإن المريض يحاول تفادي الموقف الأصلي المسبب للنوبة والمواقف المرتبطة به ، وتؤدي حالة التجنب للمواقف المحرضة للقلق إلى نوع من التعزيز السالب ويساعد أعضاء الأسرة والأصدقاء على بقاء واستمرار هذا السلوك التجنبي من خلال تحملهم طواعية لمسئوليات المريض (محمد السيد ، ٢٤٤٠ أ ، ٢٤٤٠).

ويفسر الخوف من الأماكن العامة لتجمع الناس بأنه خوفاً من الاعتماد علي النفس أو الاستقلالية ، ومن أن يفكر الشخص لذغسه ويعيش حياة اجتماعية يلتقي فيها بالآخرين تكون له بهم علاقات فيها ، والمنافسة والخصام ، والمساومة وهي من أمور الحياة اليومية ، والمريض يرهب لذلك لأنه نشأ في الأهل في كنف أم استأثرت به ، وكفلت له الرعاية الكاملة فكانت تفكر له وتحدد علاقاته بالناس وعاش مطمئناً في حمايتها ، فلما كبر واضطر إلي ممارسة الحياة بعيداً عنها صارت تأتيه هذه النوبات كلما كان عليه أن يواجه الناس على مسئوليته (عبد المنعم الحفني ، ١٩٩٥ ، ٢١٥ه-٢٥٥).

علاج الأجورافوبيا يمكن علاج الأجور افوبيا على النحو ائتالي:

١- يجب أن تتَّعرف علي ما يحدث حولك جيداً.

٢- يجب أن تتعلم أن يكون لديك بعض التحكم في أعراض القلق ، وذلك باكتساب مهارات جديدة مثل الاسترخاء ، وتدريبات التحكم في التنفس وتحويل الانتباه ، والحديث الايجابى مع النفس.

٣- عليك المواجهة التدريجية للمواقف التي كنت تتجنبها (تريئور باول ٢٠٠٥ ، ٥٨).
 ٣- مخاوف مرضية محددة Specific Phobias

تحدث المخاوف المرضية المحددة والتجنب في استجابة للتعرض لمواقف أو موضوعات محددة ، والمخاوف المرضية تتضمن الخوف من : الحيوانات والعواصف ، والكباري ، والتقيؤ ، أو الخوف من الأماكن المرتفعة ، والخوف من الرعد ، والظلام ، والطيران ، والأماكن المغلقة ، والمراحيض العامة ، ومنظر الدم والخوف من السير في الأنفاق ، والأصوات المرتفعة .

والملامح الرئيسة في استجابة المخاوف المرضية تكون في نمو القلق المباشر أو في المشدة ، والأطفال من الممكن أن يظهروا نوبات هلع مع استثارة فسيولوجية عندما يتعرضون للخوف من موضوعات أو مواقف محددة ، فعلي سبيل المثال خوف الأطفال من المكلاب بتكرار فهم يصرون علي البقاء في المنزل إذا كان لدي الجيران كلاب ، كما أن المخاوف المرضية تتداخل مع العلاقات الاجتماعية (116 , 2005 , 2005).

وفي المخاوف المحددة فإن الأفراد يبدون مخاوف لا عقلانية وحادة من موضوعات أو مواقف محددة ويحاولون تجنبها بدرجة كبيرة (Bogels & Phares, 2008, 568).

والأطفال العاديين في عمر سنة أو سنتين يضافون من الانفصال عن الوالدين، والخوف من الجروح والغرباء والأصوات المرتفعة والحيوانات والغرف المطلمة والبيئات الجديدة (Morris & Kratochwill, 1983, 1998). وفي مرحلة المدرسة الابتدائية يعانون من القلق والخوف من الكائنات الخارقة للطبيعة ، والجروح البدنية ، والأصوات المرتفعة ، وفي المرحلة المتوسطة والعليا هناك المخاوف المرتبطة بالصحة ، والفشل الأكاديمي ، والخواف الاجتماعي وهذه المخاوف تستمر في مرحلة الرشد:

(Barrios & Hartman, 1997) ويمكن تناول بعض هذه المخاوف علي النحو التالي:

١- الخوف من التغيير

يُعد الانتقال من مكان إلي آخر، والسفر، ومقابلة أشخاص جدد من الأمور التي تكون ممتعة أو مخيفة، فالطفل إذا دخل مكان جديد عليه وصادف فيه خبرة سببت له ضيقاً أو ألماً، فقد يعمل علي تجنب هذا المكان أو أي مكان أخر يكون جديداً عليه، فالأطفال جميعاً يتجنبون الناس أو المواقف التي سببت لهم ضيقاً يوماً ما، ولكن من الأطفال من يطغي عليه الشعور بالقلق يكون لديهم ذاكرة تصويرية دقيقة تمكنهم من ملاحظة أقل تغيير يطرأ علي ما يحيط بهم من أشياء أو أشخاص، فتبديل بسيط في

الأثاث، أو تغير لباس تعود على رؤيته على شخّص كبير، كل هذه تسبب في الأطفال تشككاً من صرراً أو ضيقاً سيحلق بهم (هيلين روس ، ١٩٨٦ ، ٣١).

### ١- الخوف من الحمامات أو المراحيض

الخوف المرضي من التواجد في الحمامات والمراحيض ، وكثيراً ما نلحظه لدي الأطفال والمرضى بالوساوس القهرية ، ويفسرونه بالخوف من السقوط في فوهة المرحاض ، أو أن يكون بها عفريت أو ما شابه ذلك يشدهم بمجرد تجردهم وجلوسهم ، وقد ينسبون ما بهم إلى الخوف من التلوث أو العدوى أو الخوف من التعري ( عبد المنعم الحفني، ١٩٩٥، ٢٥١٥٥).

### ٣- الخوف من الحشرات والحيوانات

قد يبدو من الغريب أن الطفل الذي يلعب في أمان مع كلب أليف ضخم يرتعب من نملة زاحفة لا تكاد تري بالعين أو من نحلة تطن ، وغالباً ما يرتبط الضوف من الحشرات بالخوف من المجهول، ومما لا يمكن التنبؤ به (ب.ب. ولمان، ١٩٩١، ١٧٤).

والخوف من الحيوانات مثل القطط ، أو الكلاب ، والعنكبوت ، والصراصير منتشر بين الأطفال فيلاحظ أن بعض الأطفال يخاف من الكلاب سواء كانت أليفة أو ضارة فلا يقربونها ، وقد يرتعدون خوفاً لرؤيتها ، ويقال عن هذا الخوف أنه موضوعي إذا لم يكن الطفل ألف منظر هذا الحيوان من قبل ، أو كان الكلب مخيف المنظر فعلاً ، وقد يتطور الخوف من الحيوانات إلى الخوف من شكل الفراء والمعاطف المصنوعة منه ، ثم الخوف من الطيور نتيجة منظر الريش عليها ( زكريا الشربيني ، ٢٠٠٢ ، ١٠١) .

### ٤- الخوف من الإصابة

يُعد الخوف من الأذى والإصابة شائعاً لدي جميع الكائنات البشرية وكثيراً من قلق الأطف ال يتركز حول أجسامهم ، فنجد أن خوف الطفل من عيادة الطبيب أو المستشفي يوضح الجهد الذي يبذله الطفل في الابتعاد عن كل ما يسبب له الضرر، فلعله يكون قد حدث له ما يؤلمه في مثل هذه الأماكن ذات مرة أو قد يكون حدث لشخص آخر يعرفه ، لذا فهو يعمل دائماً على تجنب هذه الأماكن ، وقبل أن يتمكن الطفل من الكلام يستمد الأمن والطمأنينة في عيادة الطبيب بين ذراعي أمه ، ومن نغمة صوتها المهدئة فوجود الأم هام جداً كلما تعرض الطفل للألم (هيلين روس ، ١٩٨٦ ، ٢٥، ٥٥).

والشعور بالألم والخوف من الألم يختلفان ، فالشعور بالألم يرتبط بالدرجة الأولى بالناحية الجسمية ، أما الخوف من الألم فإنه يرتبط بالدرجة الأولي بالناحية النفسية فهو يخترن الخبرات التي مربها أوقل أن تلك الخبرات الجسمية تنعكس على صفحات

وجدانه وتترسب هناك ، بحيث تأتي له حصيلة خبرية تتعلق بمفهوم الألم فهو لا يحس فقط بالألم بل أنه يشكل له مفهوماً في ذهنه ( يوسف ميخائيل ، ١٩٩٠ ، ٧٩).

ويصف بيري المرآة التي تظهر سلوكات الإصابة ، والهلع ، والتقيؤ كرد فعل للخوف من السفر باستخدام الأتوبيس (Perry, 1990).

#### ٥- الخوف من الظلام

الخوف من الظلام ينتشرانتشاراً شديداً بين الأطفال، ويُعتبر خوف الطفل من الظلام بدرجة معقولة خوفاً طبيعياً، لأنه يجعله يعيش في المجهول، فلا مكنه التعرف علي ما حوله، فيخاف الاصطدام بشيء أو الإصابة من شيء ما يعترضه أما الخوف المبالخ فيه من الظلام لارتباطه بذكريات مخيفة فإنه خوف مرضي لا يستند إلي أساس واقعي، ولا يمكن ضبطه أو التحكم فيه (ملاك جرجس، ١٩٧٧).

وقد يرتبط الخوف من الظلام في ذهن الأطفال بالعفاريت والشياطين واللصوص وهذا أمر طبيعي في مرحلة الطفولة ، لكن إذا تعدي هذا الخوف الحدود المعروفة يصبح أمراً شاذاً ، وقد يرجع الخوف من الظلام إلي خوف الأهل من الظلام ، وفي هذه الحالة تنتقل العدوى عن طريق الإيحاء ، يضاف إلي ذلك عملية التخويف التي يمارسها الأهل والأخوة الكبار بطريقة المداعبة ، وخاصة أثناء الظلام ، فالطفل في هذه الحالة شديد التهيؤ لاستقبال أي فكرة عن الأشياء المخيفة والاقتناع بها ( عمد أيوب ، ١٩٩٤ ، ١٠٣ ).

والأطفال الذين يرفضون النوم في الميعاد قد يتصنعون الخوف من الظلام سبباً لذلك ، لأنهم لا يحبون أن يتركوا المرح الذي يجدونه في مصاحبه الكبار وقد يكون لدي الطفل مخاوف حقيقية ، فالظلام في نظرهم هو المكان الذي تكمن فيه المخاوف في انتظارهم، فهم يشعرون بأنهم يخافون شيئاً ما قد يصيبهم في الظلام (هيلين روس، ١٩٨٦، ٣٣).

وقد يرتبط الخوف من الظلام في ذهن الأطفال بالعفاريت والشياطين واللصوص وهذا أمر طبيعي في مرحلة الطفولة ، لكن إذا تعدي هذا الخوف الحدود المعروفة يصبح أمراً شاذاً ، وقد يرجع الخوف من الظلام إلي خوف الأهل من الظلام ، وفي هذه الحالة تنتقل العدوى عن طريق الإيحاء ، يضاف إلي ذلك عملية التخويف التي يمارسها الأهل والإخوة الكبار بطريقة المداعبة ، وخاصة أثناء الظلام ، فالطفل في هذه الحالة شديد التهيؤ لاستقبال أي فكرة عن الأشياء المخيفة والاقتناع بها ( عمد أيوب ، ١٩٩٤ ، ١٠٣).

### 1- الخوف من الأماكن المرتفعة

تتضح مظاهر الخوف المرضي من التواجد في ارتفاعات كبيرة أو التطلع منها إلي أسفل فإن المريض يفزع إذا تطلع من نافذة عالية ، وتضعف ساقاه عن حمله ويرتعش ، وقد يشعر بالدوار ويغشي عليه ، وتفسر بعض الحالات بأن الهلع أو الخوف الذي ينتاب المريض هو في الواقع خوف من دوافعه التدميرية ويثبت التحليل النفسي أن هذا الخوف عند البعض هو خوف من رغبات لا شعورية في الانتحار أو في إلحاق الأذى بالنفس بسبب مشاعر ذنب مكبوتة (عبد المنعم الحفني ، ١٩٩٥ ، ١٩٩٥).

#### ٧- الخوف من المدرسة

يتولد الخوف من المدرسة عن إجبار الطفل علي الذهاب إلي المدرسة مخاوف لا عقلانية وقلق حاد، ويصاب الطفل بنوية فزع ، وقد يصرخ ويلتصق بأمه عندما يدخل المدرسة لأول مرة ، ويظهر أعراض جسمية أليمة ، وحادة متنوعة بسبب رفضه الذهاب إلي المدرسة ، ويتسم أداءه الأكاديمي بالتأخر ، وتكون علاقاته مضطرية مع أقرانه ، واتجاهات سلبية نحو المدرسة (Mcdonald & Sheperd, 1976, 291-292).

ويرفض الطفل الذهاب إلي المدرسة حيت تكون أمهاتهم متسامحات أو أنهن سيلن إلي التدليل الزائد، وتتغاضين عن غياب الطفل المتكرر، رغم علمهن، فهناك من الأباء من يتسامح مع الطفل عندما يبقي في المنزل ولفترات طويلة بعيداً عن المدرسة (Cleland & Swartz, 1982, 292)

#### ٨- الخوف من الوحدة

إن ترك الطفل بمفرده يُعد أسوأ شيء بمكن أن يحدث للطفل، وذلك لأن حصوله على ما يحتاج إليه من طعام بل ووجوده في حد داته يتوقف على الرعاية الأبوية ، والأمر الذي يلزم التأكيد على أهميته بكل إلحاح ، هو أنه بالرغم من أن الأبناء يستهجنون سلوك الطفل كل حين وآخر، فإنهم يجب ألا يستهجنوا الطفل نفسه إطلاقاً أو يهددوه بتركه بمفرده (ب. ب. ولمان ، ١٩٩١ ١٤٢-١٤٧).

#### ٩- الخوف من الموت

يخاف أغلب الأطفال من الموت فإذا فوجئ الطفل بموت عزيز لديه وكان يعيش في أسرة يخاف أحد الكبار فيها من الموت خوفاً واضحاً ومعروفاً فإن وفاة القريب أو العزيز تهز شعور الطفل بالأمن والطمأنينة ، خصوصاً لو كان من توفي والده أو والدته وشعر أثر الوفاة بنقص في الرعاية ، والحماية التي كان يلقاها عندئذ نجد أن الطفل يشعر أن الموت

قد يحدث له بل بتوقعه ويخاف منه وقد يستمر هذا الخوف لعدة سنوات (معرك جرجس، ١٩٧٧). ١٩٧٧

وموت الشخص الكبير الذي يحبه الطفل والذي يعتني به ، وإهماله وهجرانه لشخصه ، وهو لا يستطيع أن يقاوم هذه الأفكار الحزينة ، لذا فهو يدفنها في أعماق ذاته حيث تنمو أحياناً وتنفجر بعد زمن إذا ما صادف الطفل ضغطاً قوياً من الخارج حتى ولو حدث ذلك متأخراً عند بلوغه (هيلين روس ١٩٨٦ ، ٤٠).

وعالم النس إريك فروم يقيم تعارضاً بين النزوع نحو الحياة والنزوع نحو الموت، ولكن لا علي أساس بيولوجي أو غريزي كما فعل فرويد مثلاً بل علي أساس سيكولوجي أو أخلاقي، وهو يري أن النزوع نحو الحياة نزوع ايجابي إنتاجي بناء، بينما النزوع نحو الموت نزوع سلبي تخريبي هدام، ولهذا تراه يقرن النزوع نحو الحياة بمعاني القوة والمحبة، والخير، والفضيلة، بينما تراه يقرن النزوع نحو الموت بمعاني العنف والكراهية والشر والرديلة (مصطفى غالب، ١٩٩١ ٧٧).

ويبدو الخوف من الموت واضحاً في حالات الحروب، وخاصة بين الجنود الذين يرسلون إلى ميدان القتال، وهو شائع بين الناس عامة ( عمد نجاتي ٢٠٠١، ٧٦-٧٥).

#### ١٠- الخاوف الوهمية

تنبع المخاوف الوهمية من قدرات الطفل الإدراكية غير الكافية ، وغالباً ما يسئ الطفل تأويل الأحاديث الأبوية التي يسترق سمعها ، فأحياناً يقول الآباء أشياء مخيفة في وجود الطفل كما لو كان غير موجود ، أو كان أصماً ، ومع ذلك فإن معظم المخاوف الوهمية لدي الأطفال تُعد من نتاج تطورهم العقلي (ب.ب.ولمان ١٩٩١ ، ٢٠٢-٢٠١).

وانتهت نتائج دراسة فاندنبرج (Vandenberg, 1993) إلى أن مخاوف الأطفال العاديين تختلف تبعاً للعمر الزمني، وقد قرر هؤلاء الأطفال وجود مخاوف أقل تتصل بالمخلوقات الوهمية.

### معدلات انتشار المخاوف المرضية المحددة

الأولاد والبنات تكون مضاوفهم متساوية وعلي الأقبل نصف الأطفال عندهم مخاوف عامة مثل الخوف من الكلاب والظلام والرعد والأشباح ، بينما ١٠٪ من الأطفال عندهم مخاوف خطيرة إن المخاوف مألوفة عند الأطفال في سن (٢-٢) سنوات وبين سن (٢-٤) يخافون من الحيوانات والعواصف والظلام والغرياء (شيغر، ملهان، ٢٠٠٦).

وقد انتهت نتائج دراستي أوست (1991; 1987, 1987) إلى أن المخاوف المرضية من الحيوانات تكون في ٩ من الحيوانات تكون في ٩ سنوات ، والمخاوف المرضية من الأسنان في عمر ١٧ سنة ، بينما المخاوف المرضية من الحقن تكون بين ٧ -٩ سنوات. ومعدلات انتشار المخاوف المحددة تبلغ ذروتها في المرحة ما بين ١٠-١٤ سنة (1991 م Burke et al ., 1991).

وقُدرانتشارالمخاوف المرضية المحددة بنسبة ٢٠,٤ للأطفال فوق سن الحادية عشرة من العمر(١٥) العمر (١٥) (١٥) بينما كانت ٣٠,٦٪ للأعمار ما فوق (١٥) سنة وقد قدرت نسب انتشار اضطراب القلق الزائد، والقلق المعمم وقلق الإنفصال، والمخاوف المرضية المحددة في حوالي ٥٪ من الأطفال، وقُدر نسب انتشار الخواف الاجتماعي، واضطراب الهلع، واضطراب التجنب في الأطفال باقل من ٢٪ (Costello & Angold, 1995)

وقد وجدت المخاوف المحددة بدرجة دالة مع الفوبيا الاجتماعية فكانت نسبتها (٧.٢) ومع قلق الانفصال فكانت نسبتها (٤.٧) (4.٧).

# الحكات التشخيصية للمخاوف المرضية الحددة (DSM-IV-TR, 2000)

- أ- خوف مثابر أو متواصل وواضح ، مبالغ فيه وغير منطقي يحدث بسبب وجود أو توقع موضوع أو موقف محدد ( الطيران أو المرتقعات أو الحيوانات أو الحقن أو رؤية الدم).
- ب- التعرض للمثيرات الباعثة على الخوف المرضي مما يولد عادة ، وبشكل متباين استجابة قلق مباشرة ، والتي قد تأخذ شكل نوبة هلع مرتبطة بموقف أو يهيئها موقف لنوية هلع .

لاحظ أنه: من المكن أن يُعبر الطفل عن خوفه من خلال البكاء أو نوبات الغضب أو التجمد.

- ج- الفرد يعرف أن الخوف مبالغ فيه أو أنه غير معقول.
- لاحظ أنه : هذه السمة ربما تكون غائبة عند الأطفال.
- د- المواقف التي تثير المخاوف المرضية بمكن تجنبها أو تحملها مع الإحساس بالآسي النفسى والقلق الشديد.
- ه- التجنب أو التوقعات المقلقة أو الآسي النفسي في المواقف المخيفة يعطل بدرجة
   دالة المهام الروتينية العادية للفرد، والمهام الوظيفية والأكاديمية والأنشطة

الاجتماعية أو العلاقات مع الآخرين ، أو حدوث أسى نفسى يدور حول ما يشعر به مخاوف مرضية.

و- في الأفراد الأقل من ١٨ سنة تستمر هذه الأعراض مدة ٦ أشهر على الأقل.

ز- القلق أو نوبات الهلع أو خوف التجنب المرضى المتعلق بموضوعات محددة أو مواقف لا تعزي علي نحو جيد باضطراب عقلي آخر مثل (اضطراب الوسواس القهري حيث الخوف من القذارة لدي شخص ما يعاني من وساوس من التلوث) أواضطراب انضغاط ما بعد الصدمة مثل رتجنب الفرد المثيرات المتعلقة بضغوط شديدة أواضطراب قلق الانفصال مثل مثل عدم الذهاب إلى المدرسة أو تجنبها أوالخواف الاجتماعي مثل (تجنب المواقف الاجتماعية بسبب الخوف من الارتباك) واضطراب نوبة الهلع مع فوبيا الأماكن العامة أو الفوبيا من الأماكن العامة بدون تاريخ من اضطراب الهلم).

### التشخيص الفارقى للمخاوف المرضية الحددة

عادة ما بلاحظ غياب أعراض نفسية أخرى ، على العكس من رهاب الخلاء أو الرهاب الاجتماعي ، وإذا وصل الاقتناع بالمرض إلى شدة اليقين الضلالي ، عندئذ يستخدم تشخيص اضطراب ضلالي (أحمد عكاشة ، ٢٠٠٣ ، ١٦٤).

أسباب حدوث المخاوف المرضية المحددة تتوافر عدة من الاتجاهات والنماذج التي تفسر نشأة المخاوف علي النحو التالي: ١- الاجّاه الحيوي في تفسير المّحاوف

يفسر سيلجمان 1971 . Seligman . المخاوف على أما استعداد وراثي Preparedness فالكائنات العضوية لديها استعداد أو تهيؤ وراثي لنشوء وتطوير بعض المخاوف بحيث تكون أكثر تأهباً للاستجابة لها بالمقارنة من الآخرين ، فقد هيئتنا نشأتنا السابقة لكي نخاف من الأشياء أو المواقف التي ارتبطت لدينا بالخطر فتعلمنا الخوف منها ومحاولة الابتعاد عنها بغرض المحافظة على بقاء النوع.

### ١- الانجاه السيكودينامي

الفوبيا هي طريقة لنقل القلق العصابي من داخل النفس وبطريقة لا شعورية إلي مصدر خارجي محدد أو موقف معين (محمد السيد ، ٢٠٠٠ - أ ١٠٠٠

قد أفاد فرويد أن الخرف من الخيل والعربات أو مد و ليس منطقياً إلا أن الصبي خائف، وعلى ذلك فريما يكون خائفاً من شيء آخر صهما يكن "هذا الشيء الآخر" فلا بد أن يكون السبب الرئيس للخوف فورجيوني وآخرون ٢٠٠٥ ، ٤٧). ويري أدلر أن الفوبيا ربما تعبر عن رغبة في الأمان ، كالمرأة التي تخاف الخروج إلى الشارع بمفردها تحتاج إلى زوجها لأن يكون بجانبها حتى يشعرها بالأمان ( محمد السيد ،

٣- اتجاه أصحاب نظرية التعلم

أ- نظرية الاشراط الكلاسيكي الخرية الاشراط الكلاسيكي المخوف المجري واطسن مؤسس السلوكية ورينر Watson & Rayner دراسة للخوف علي الطفل ألبرت، كان ألبرت في شهره الحادي عشر عندما قام العالمان السلوكيان "واطسون وراينر بتعريضه لفأر أبيض ، لم تثر رؤية الفأر في البداية أي مشاعر بالقلق أو الخوف لدي ألبرت إلى أن قام العالمان بتقريب الفأر حتى يصبح في متناول ألبرت الذي مد يده اليسري يلمس الفأر ببراءة ، وفي هذه اللحظة أطلق المجربون صوتاً عالياً حاداً من خلف رأس ألبرت عندها قفز الطفل فزعاً مشيحاً برأسه وجسمه كله عن الفأر ، تكرر هذا الإجراء، وبمرور الوقت تحول مشهد الفأر المحايد إلى مصدر للخوف الشديد عند الطفل، وبعد سبع مرات من تعريض الفأر مقروناً بهذا القرع بدأ ألبرت يصرخ وعمم خوفه نحو كل الأشياء ذات الفراء كالأرانب (عبد الستار إبراهيم، ١٩٨٠، ٧٧).

ويعد عمل واطسون هام لأنه غير النظرة إلى علاج الخوف من النموذج الطبي كالذي استخدمه فرويد إلى شوذج التعلم ، وشوذج التعلم أفضل في كثير من النواحي فهو يشتمل على افتراضات أقل حيث لا توجد حاجة لافتراض أسباب خفية ، وهو يشرح الظاهرة مباشرة أكثر منه بصورة غير مباشرة أو رمزية كما في منحي فرويدر فورجيوني وأخرون، ۲۰۰۵، ۴۹،

ب- نظرية الإشراط الإجرائي

يؤدي التعلم الشرطي الإجرائي إلي تكوين بعض الاستجابات الفوبية فقد أشار جرازيانو وآخرون (Graziano et al, 1979,806) إلي دور التعزيز الاجتماعي المتمثل في الانتباه والالتفاف من جانب الوالدين لسلوك الطفل من المكن أن يكون مصدراً هاماً لتكوين المخاوف لدي أطفالهم ، فالأطفال من الجائز أو من المحتمل أن يتعلموا الخوف من خلال ملاحظة آبائهم أو من خلال ملاحظة أشخاص آخرين مهمين في حياتهم والذين بكافئون السلوك المخيف لديهم.

ج- نظرية العاملين Two-factor theory

تعتبر نظرية مورر (Mower) دمجاً للاشتراط الكلاسيكي والإجرائي فهي تتضمن عاملين : يشير العامل الأول إلي أننا نتعلم الخوف من وجود المثير المخيف من خلال عملية الاشراط، ويشير العامل الثاني إلي أن خفض الخوف والقلق يكون من خلال الهروب وتجنب الموقف المخيف يؤدي إلى حدوث تحسن وتجنبك للموقف المخيف يؤدي إلى خفض المخاوف وهذا يمثل مكافأة (Houston et al., 1979, 570).

د-نظرية التعلم بالملاحظة

يعتقد عالم السلوك ألبرت بندورا أنه يمكن التعلم مباشرة من خلال ملاحظة الآخرين أو ما يسمي التعلم بالنيابة أو العوض، وأن التعلم بالملاحظة يختصر عملية التعلم فيشير إلي أنه إذا كان على الفرد أن يعتمد كلية على أفعاله ليتعلم، فإن معظمنا لن يعيش عملية التعلم(لندا دافيدوف، ١٩٩٧، ٢٣٨).

ه- النظرية المعرفية

للنظرية المعرفية دوراً هاماً في تفسير السلوك الفوبي ، والتي تم صياغتها من خلال المعالجين السلوكيين المعرفيين ، والعديد من الدراسات التي أجريت علي اختبار هذه النظرية أشارت في مجملها إلي أخطاء في التفكير مثل تكوين الاتجاهات السلبية للذات ، والمعتقدات اللاعقلانية ، وفي ضوء هذه الرؤية تسبق الأفكار الخاطئة السلوك الفوبي (Emmelkamp, 1985, 351)

و- النموذج الثقافي الاجتماعي

النقد والتوبيخ الزائد ربما يقود الأطفال إلي الشعور بالخوف يشعر الأطفال بأنهم لا يمكن أن يعملوا شيئاً بشكل صحيح ويبدون بأنهم يتوقعون النقد ولذلك فإنهم يخافون ويتذللون،إن التهديد المستمر على الأخطاء يقود إلى الخوف والقلق(شيفر، مليمان ، ٢٠٠٦،٩٦٠).

من ناحية أخرى فإن العوامل الثقافية قد تلعب دوراً بارزاً في حدوث المخاوف، فالوضع التقليدي للمرأة يشير إلي أن مكانها المفضل هو البيت وأن الأب يمثل دور المسيطر في الأسرة، وكذلك تلعب الأدوار الجنسية التي تعزو وجود المخاوف لدي الإناث في حين أن الرجال في المجتمع يحرم عليهم أن يظهروا خوفهم، لأنهم مجبرون علي الانصياع للضغوط الاجتماعية التي تتطلب المواجهة (287, 296).

### علاج المخاوف المرضية الحددة

العلاج السلوكي

تعتبر المخاوف المحددة واحدة من أكثر المشاكل النفسية التي تقبل العلاج بفعالية لاسيما باستخدام الفنيات السلوكية (Taylor & Arnow, 1988, 260-261).

# ويمكن عرض بعض هذه الفنيات على النحو التالي:

أولاً : الفنيات التي تعتمد علي الاشراط الكلاسيكي ١- فنية التخفيض المنتظم للحساسية:

يفضل استخدام فنية التخفيض المنتظم للحساسية والتي تستمد جذورها من المتجارب التي أجراها ولبي في المعمل في أعوام ( ١٩٥٨، ١٩٥٢، ١٩٥٨) في علاج المحاوف حيث وجد تجريبياً أن استجابات القلق تكون مقاومة بدرجة كبيرة للعمليات السوية للانطفاء (151-150, 1990, 1990). وتتضمن هذه الفنية ثلاث مراحل رئيسة علي النحو التالى:

### (أ) الاسترخاء Relaxation

يستثير الموقف المخيف عدداً من الاستجابات الجسمية مثل التوتر العضلي، والعرق، تزايد ضريات القلب، والتنفس، وأعراض أخري والغرض من هذا الأسلوب هو إبدال الاستجابات الصنيفاء (فورجيوني وآخرون، ٢٠٠٥، ٨٨).

من الثابت أن الزيادة الشديدة في التوتر العضلي تتوقف أساساً علي شدة الاضطرابات الانفعالية ، خاصة عندما يواجهه الفرد بمشكلات تتعلق بتوافقه وأن التوتر العضلي الشديد لا يساعد بل يضعف قدرة الكائن علي التوافق والنشاط البناء ، والإنتاج ، والكفاءة العقلية ، ويعرف الاسترخاء بالمعني العلمي : بأنه توقف كامل لكل الانقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر عبد الستار إبراهيم ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ .

ويرجع عدم استخدام الاسترخاء مع الأطفال إلي صعوبات تكمن في انخفاض قدرة المريض علي الاسترخاء ، والشعور بالقلق نتيجة فقدان الضبط المرتبط بالاسترخاء ، والعجز عن ضبطه ، وفي حالة المرضي الذين يعجزون عن استخدام التخيل البصري ، فإنه لا يمكن استخدام هذا الأسلوب ، وقد يعدل إلي إزالة الحساسية في مواقف حية ، حيث تكون المنبهات المثيرة للخوف متاحة تحت ظروف مضبوطة ، فقد تعرض حيوانات أو موضوعات صغيرة علي مسافات تزداد قرباً من المريض بالتدريج خلال استرخائه ( لويس مليكه ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٥٠٥٥).

(ب) بناء المدرج الهرمي للمخاوف The Construction of Hierarchies

يقرر "ولبي" (Wolpe, 1990, 160-161, 182) أن بناء مدرج هرمي يبدأ في نفس الوقت مع تدريب الاسترخاء، ويقوم المعالج بتصنيف مخاوف المريض في ثيما أو موضوع، ويكون هناك أكثر من ثيما، ويستطرد قائلاً: أنه ليس من الضروري أن يخبر

المريض كل المواقف الموجودة في القائمة ، ولكن يمكن توجيه السؤال التالي: إذا واجهتك مثل هذه المواقف هل أنت متوقع القلق ؟

ويشير ولبي إلى أن المعالج قد يجد نفسه بدون تقدم ملحوظ في العلاج بسبب أن قائمة المدرج الهرمي للمخاوف أو القلق لم تكن صحيحة في بنائها أو أن المحتوي الشائع للمخاوف كان خطأ.

(ج) إقران المثيرات الباعثة علي القلق في المدرج الهرمي والاستجابة Counter Posing Relaxation and Anxiety- evoking (البديلة للقلق ( الاسترخاء ) Stimuli From The Hierarchies

بعد الانتهاء من إعداد المدرج الهرمي للمخاوف، تبدأ الجلسات العلاجية الأولي من التحصين، فإن المريض الذي قد جري بالفعل تدريبه علي الاسترخاء يتم تنويمه مغناطيسياً ونطلب إليه أثناء غشيته التنويمية أن يسترخي بأعمق ما يمكن، ثم نخبره بأننا سوف نطلب منه أن يتخيل عدداً من المشاهد التي سوف تبدو نابضة بالحياة، فإذا شعر بالانزعاج من أي مشهد يكون عليه أن يرفع يده كإشارة، تم بتقديم أضعف المشاهد من المجموعات المدرجة، الواحد بعد الأخر ولمدة تتراوح في العادة من ثانية إلي ثلاث، ورفع اليد اليسري، وعندما يكون الحكم بأن عدداً كافياً من المشاهد قد أعطي للمريض يتم إيقاظه من غشيته التنويمية ويطلب منه أن يذكر كيف كان وضوح المشاهد، وإن أي مشهد منها قد أثار لديه الانزعاج، وفي الجلسة الثانية من التحصين يتم تقديم البند الذي يليه صعوداً في المدرج (حسام الدين، ١٩٨١، ١١٩٨).

ويشترط في استخدام أسلوب التخفيض المنتظم للحساسية ما يلي:

١- أن لا تعود المخاوف المرضية على الشخص بأي مكاسب أساسية أو تَّانوية.

٢- أن تكون مخاوف الشخص محصورة في المواقف التي تثيرها وليست بسبب عوا مل
 احتماعية أخرى.

٣- أن يكونوا من المنتفعين بفائدة الأسلوب(عبد الستار إبراهيم ، ١٩٨٠).
 ٢- إزالة الحساسية الاتصالية Contact Desensitization

والأسلوب الأعظم نفعاً في العلاج السلوكي هو أسلوب إزالة الحساسية Systematic Desensitization للموقف أو الموضوع أو الشيء الذي يثير انفعال الفوبيا (على كمال ، ١٩٨٨-أ ، ١٩٤٤-١٩٥).

وإرالة الحساسية الاتصالية منهج يجمع بين إزالة الحساسية في مواقف حية وبين النمذجة ، ويسمى أحياناً النمذجة بالمشاركة أو النمذجة مع المشاركة الموجهة ، والجمع

بين إزالة الحساسية والنمذجة يزيد من قوة تأثير هذا المنهج الذي أعدته ريتر Riter ويتكون من ثلاث خطوات رئيسة:

- ١- يلاحظ العميل النموذج يقترب من موضوع الخوف.
  - ٢- يساعد النموذج العميل في الاقتراب من الموضوع.
- ٣- يتواري النموذج تدريجياً ، كلما زاد اقتراب العميل من موضوع الضوف ( لويس مليكه ، ١٩٩٠ ، ٥٩).
  - ٣- المعالجة بالإفاضة ( الإغراق أو الغمر) Flooding, Implosion Therapy

وهي طريقة يتم فيها التعرض السريع للمريض في مواجهة ما يفزعه بدون مقدمات من التراخي أو التدريج. وفي هذه الفنية فإنه يتم حدوث انطفاء من خلال غياب التعزيز العادي للمريض الذي يتمثل في السلوك التجنبي، حيث يتجنب المريض الموقف المفزع ويهرب منه (Kroger & Fezler, 1976, 72)

2- التعرض المتدرج Graded Exposure

رغم كفاءة وفعالية فنية الغمر، إلا أن مرضي كثيرين يرفضونه لما يسببه من شعور بعدم الراحة ، كما أنه قد يكون من غير الحكمة الاستعانة بهذا الأسلوب في الحالات التي يشكل فيها خطراً غير مأمون العواقب ، منها حالات أمراض القلب ، أو الحالات شديدة الاضطراب سيكولوجياً ، والتي يفجر فيها استخدام أسلوب الذهان ، والبديل الأكثر فعالية للغمر مع تجنب استثارة قلق شديد هو التعرض المتدرج (لويس مليكه ، ١٩٩٠ ، ٢٥).

ثانياً: الفنيات الإرشادية التي تعتمد علي غوذج الاشراط الإجرائي في إزالة الكثير في السنوات الحديثة أظهرت فنيات الاشراط الإجرائي فعاليتها في إزالة الكثير من السلوكات غير المرغوبة، ويتطلب الاشراط الإجرائي أن تحدد بدقة السلوك المستهدف الذي نرغب في تعديله، واستخدام استراتيجيات التدخل العلاجي، وبناء الخط القاعدي، وكذلك إدارة التعزيز (الثواب، العقاب) (870, 1976, 1976).

الفنيات الإرشادية التي تعتمد علي الاشراط الإجرائي هي:

Reinforcement

إن الجوائز المادية ستكون نافع تجداً ، ويمكن تحديد سبب الخوف وزمانه ومكانه. وكون الطفل قادراً علي تحمل جزء من ذلك الموقف يجب مكافأته عليه والكثير من الأطفال يتمتعون بكسب الجوائز عندما يريدون إظهار كم هم شجعان مثلاً فإذا قالوا مرحباً لغريب فإنهم يكسبون ٥ نقاط ، وإذا أجابوا على التليفون فإنهم يكسبون ١٠ نقاط

وإذا ما تحدثوا مع أناس مختلفين فإنهم يحرزون المزيد من الجوائز التي سكن استبدالها بالألعاب (سعيد حسني ، ٢٠٠٢ - ب ، ٠٩).

وقد استخدم التعزيز بأشكاله في علاج المخاوف المرضية لدي الأطفال العاديين ودوي الاحتياجات الخاصة بنجاح فعلي سبيل المثال تشير دفني ونلسون & Devany (Devany (Devany & Pelson , 1986 , 527-528) والتخيل ، والتخيل ، والتخيل ، والتخيل ، والتخيل أساسي علي احتمالية تعزيز الاستجابة ونجد أن بعض الأطفال المتخلفين عقلياً الذين لا يستجيبون بصورة فعالة للأحداث الاجتماعية أو المعززات الاجتماعية مثل أقرانهم الأسوياء ، فهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى معززات مادية لكي بكنهم تعلم سلوكات مرغوبة.

وقد استخدم سُوزن ودانيل (Susan & Daniel, 1975) التعزيز الايجابي في علاج طفل متخلف عقلياً لتشجيعه علي استخدام المرحاض، ونظافة نفسه، وقد استطاع الطفل المتخلف عقلياً استخدام المرحاض بنجاح من خلال هذا الأسلوب.

الاقتصاد الرمزي أو بونات أو فيش التعزيز Taken Reinforcement

ثعتبر البونات معززات ذات طابع خاص فهي تشتمل علي تجميع نقاط أو عملات معدنية أو قطع بلاستيكية ملونة أو بطاقات أو ما شابه ذلك ، بحيث سكن لمن يجمع عدداً معيناً منها أن يستبدل بها معززات أخري مثل الطعام أو الهدايا ، أو فرصة الاشتراك في نشاط أو رحلة رحمد محروس ، محمد السيد ١٩٩٨ ، ٣٣٣).

ويتميز التعزيز باستخدام الاقتصاد الرمزي من وجهة نظر أيلون وأزرين أنه يسمح بعبور فترة التأجيل التي تحدث بين ظهور الاستجابة المرغوبة وظهور المدعم، وبالتالي يؤدي إلي تبلور الاستجابة، وتأكيدها بقوة، ويسمح بتدعيم الاستجابة في أي وقت تحدث فيه فوريا، ويسمح بظهور سلاسل من الاستجابات القابلة للتدعيم دون تشتيت أو بتر ناتج عن ظهور المدعم، ويساعد هذا الأسلوب علي تقوية فاعلية المدعم الذي تتأثر قوته للتشبع بالمنبه، أو لتفضيل الفرد لمدعم دون الأخر، ويكتسب قيمة واقعية أكبر من المدعمات الأولية المباشرة لأنه سكن تطبيقه علي جماعات أكبر (عبد الستار إبراهيم، 1994، ٨٠٤).

ومن الدراسات التي أجريت في هذا الإطار دراسة مانسدورف , Mansdorf ) ومن الدراسات التي أجريت في هذا 1976 حيث تم بنجاح علاج امرأة متخلفة عقلية ذات إعاقة عقلية خفيفة الدرجة كانت تعاني من مضاوف ركوب السيارة ، والسفر بعيداً عن المؤسسة ، وقد استخدم في هذه

الدراسة أسلوب التحصين المنهجي المعدل الذي يتكون من مزيج من فنية التعزيز الرّمزي وبناء مدرج هرمى للمخاوف.

### ثَالثاً :الفنيات الإرشادية السلوكية التي تعتمد علي نموذج التعلم بالملاحظة.

تري هذه النظرية أن كثيراً من الأطفال يتعلمون من خلال الملاحظة وتقليد سلوك الآخرين إذا هم أتيح لهم ملاحظة هذا السلوك المنمذج يعزز (19 / Ambron , 1981 ).

والمضاوف في الأطفال مثل التي توجد لدي الراشدين تستجيب بصورة أفضل للعلاجات السلوكية ولاسيما استخدام النمذجة ، حيث يتم تعريض الأطفال وتشجيعهم على التقليد واستخدام النمذجة على أن تكون تلك النماذج شيقة ، وجذابة ، وخالية إلى حد بعيد من الخوف ، إن استخدام النمذجة يمكن الأطفال أن يتغلبوا على مضاوفهم (Rosenhan & Seligman , 1989 , 532)

وقد استخدمت الفنيات التي تعتمد على التعلم بالملاحظة بنجاح لدي كل من الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة فعلي سبيل المثال نجح كل من جاكسون وهوير (Jackson & Hooper, 1981) في علاج امرأة متخلفة عقلية كانت تعاني خوفاً شديداً من الكلاب باستخدام النمذجة ، وأمكنها أن تقترب من الكلب ولمسه.

### ٤- الخواف الاجتماعي Social Phobia

الخواف الاجتماعي مخاوف مرضية مستمرة وحادة ولا عقلانية (Bruce &Saeed, الخواف الاجتماعي مخاوف مرضية مستمرة وحادة ولا عقلانية (٧٠، ٢٠٠٧).

ويتجنب مرضي الخواف الاجتماعي المواقف الاجتماعية لأنهم يخشون تدقيق وإمعان الآخرون فيهم، ويقومون أنفسهم بطريقة سلبية، والخواف من الآخرين يبدو بصور مختلفة فعلي سبيل المثال: تجنب بعض المرضي التحدث في الأماكن العامة حيث يشعرون بارتعاش أيديهم، أو صعوبة في إصدار الأصوات كما يتجنب هؤلاء المرضي تناول الطعام في الأماكن العامة، فقد يجدون صعوبة في بلع الطعام (1988, 230).

كما أنهم ينسحبون من أنشطة المجموعة ، وهم يتشبتون بالراشدين المألوفين لهم ، وفي المدرسة يكون الرعب والخوف من الإجابة علي الأسئلة ، ويبقون علي صمتهم عندما يسألهم المعلم ، ويخشون القراءة أمام الفصل ، وزملائهم يسخرون أو يستهزئون منهم ، لأنهم يرفضون الذهاب معهم إلي الحفلات (Cheng & Myers , 2005, 116).

والطفل المصاب بالخواف الاجتماعي عادة ما يتلجلج ويحمر وجهه وأذناه ويختفي البعض خلف المقاعد أو الستائر أو المناضد عند مواجهة الغرباء بالرغم من أنهم طبيعيون جداً بين ذويهم داخل المنزل. ويصبح الطفل منسجماً اجتماعياً مرتبكاً خجولاً عندما يكون في صحبة أناس غير مألوفين له ، ويصبح قلقاً عندما تفرض عليه الظروف أن يتفاعل مع غرباء ، وعندما يكون قلقه الاجتماعي شديداً قد يصمت لدرجة يظن معها أنه لا يستطبع الكلام رغم أن مهاراته الكلامية طبيعية (محمود حمودة ، ١٩٩١ ، ١٨٩).

ومن الراجع بصفة خاصة أن تسبب هذه المضاوف المرضية نوبات الدوخة والإغماء المنذر، وعدم التوازن، واستغراب الواقع والاختناق شيهان، ١٩٨٨ ٧٣) ويري ماركس (Marks, 1969, 74) أن النضج يلعب دوراً مهماً في بروز المخاوف من الغرباء، فالطفل الرضيع يظهر خوفاً واضحاً في وجود أشخاص غرباء عنه.

وفي هذا الصدد يشير أمبرون (Ambron , 1981 , 1981) إلي أن الخوف لدي الطفل الرضيع مرتبطاً بالخوف من الغرباء نتيجة لاتصالهم بهم ، فيبدي الطفل الرضيع خوفاً شديداً من رؤية بالغ غريب عنه في حالة وجود والديهم بجانبهم ، ويظهرون أمارات الحملقة ، ويركزون أعينهم في خوف منهم ، ويظلون بدون حركة لفترة قصيرة ، وهم علي هذه الحالة يبكون ويصرخون خوفاً وفزعاً وقد يلتصقون بآبائهم في خوف ، ويزداد الخوف من الغرباء بدرجة كبيرة عندما يكون الارتباط بين الطفل ووالديه وتيقة ، ويتأثر الخوف من الغرباء بالمركز وموقع الطفل في أسرته ، فيظهر الطفل الأول مخاوف حادة من الغرباء ، وتؤثر عملية الاتصال بين الطفل ووالديه في قدرة الطفل علي التعامل مع الغرباء بفعالية .

### معدلات انتشار الخواف الاجتماعي

تبلغ معدلات انتشار الخواف الاجتماعي الآلا (2000 من المحدلات على مدار الحياة ١٣٠٣ من ويبلغ انتشاره خلال سنة واحدة في عينات مجتمعية ٩٠٧ من وتبلغ نسب انتشار الخواف الاجتماعي في المجتمعات الأوربية ما بين ٧٪ إلى ١٣٪ ويحدث الخواف الاجتماعي في المرحلة العمرية الواقعة ما بين ١١ - ١٩ سنة، وبداية حدوثه في مرحلة الرشد منخفض جداً فقد بلغت ٤-٥ لكل ١٠٠٠ حالة سنوياً وهذه الحالات الجديدة تكون ثانوية لاضطرابات أخري هم واضطراب الكتئاب الأساسي وهو أكثر انتشاراً بين الإناث عم ور، وأن ٥٨٪ من المرضي بالخواف الاجتماعي يخبرون صعوبات أكاديمية ومهنية تتضح من خلال عجزهم عن

مقابلة المطالب الاجتماعية للأمان واستمرارية العمل والعلاقات مع الآخرين & Saeed, 1991; Furmark, 2002; Nelson et al ., 2000; Neufeld et al :, 1999) الحكات التشخيصية للخواف الاجتماعي (DSM-IV-TR, 2000)

أ- خوف مثابر وواضح أو مميز لواحد أو أكثر من المواقف الاجتماعية أو العملية يتعرض فيها الشخص لأشخاص غرباء أو غير مألوفين له أو احتمال إمعان النظر فيه من قبل الآخرين، ومخاوف الفرد من أنه قد يتصرف بطريقة رأو يظهر أعراض القلق مربكة ومخجلة.

لاحظ أنه: في الأطفال يجب أن تتوافر أدلة على الطاقة الملائمة للسن في إنشاء علاقات اجتماعية مع الأشخاص المألوفين، وأن القلاق يجب أن يحدث في محيط الأقران، وليس فقط في التفاعلات مع الراشدين.

ب- التعرض للمواقف الاجتماعية المخيفة بشكل ثابت أو دائماً تقريباً يثير أو يولد القلق الذي من المكن أن يأخذ شكل نوية هلع مرتبطة بموقف أو يهيئ لها موقف.

لاحظ أنه: في الأطفال من المكن أن يتم التعبير عن القلق من خلال البكاء، أو نوبات الغضب أو بالتجمد أو الهروب من المواقف الاجتماعية.

ج- يعرف الشخص أن الخوف مبالغ فيه ، وأنه غير معقول أو منطقي. مع ملاحظة أن
 هذه الخاصية ربما تكون غائبة في الأطفال.

د- يتم تجنب المواقف الاجتماعية أو العملية المخيفة ، أو أنها تكون محتملة بشكل ما مع مزيد من الآسى والقلق النفسى .

ه- التجنب أو التوقعات القلقة أو الآسي النفسي في المواقف الاجتماعية والعملية المخيفة تتدخل بدرجة واضحة وتكون معطلة للمهام الروتينية الاعتيادية للفرد، والمهام الوظيفية والأكاديمية والأنشطة الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية مع الأخرى، أو وجود انزعاج بين من حدوث خواف.

و- في الأفسراد الدين تقلل أعمارهم عن ١٨ سنة تستمر الأعراض لمدة ٦ أشهر على الأقل.

ز- الخوف أو التجنب لا يعزي إلى التأثيرات الفسيولوجية المباشرة (مثل تعاطي علاج طبي أو سوء استعمال مادة أو عقار) أو حالة طبية عامة ولا يفسر باضطراب عقلي آخر مثل اضطراب الهلع مع أو بدون الخوف المرضي من الأماكن العامة،

أو اضطراب قلق الانفصال أو اضطراب تشوه الجسم، أو اضطراب نمائي شامل أو اضطرابات الشخصية الفصامية.

إذا توافرت حالة طبية أو اضطراب عقلي آخر فإن الخوف في محك (أ) يكون غير مرتبط به مثلاً الخوف ليس من اللجلجة أو الارتعاش كما في مرض باركنسون أو في السلوك الشاذ للأكل كما في فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي.

التشخيص الفارقى

بالرغم من أن أعراض كل من الرهاب الاجتماعي ونوبات الهلع المصحوبة بالخوف من الأماكن الفسيحة تكون شديدة التداخل والتشابه. إلا أنه يمكن التمييز بينهما ففي نوبات الهلع تكون مرتبطة بالخوف من الأماكن العامة حيث يتم اختبارها على أنها تلقائية على الأقل بعض الوقت ، بينما الفوبيا الاجتماعية تكون مرتبطة بحالات محددة (230) (Taylor &Arnow , 1988, 230) ويعتمد التمييز بين الرهاب الاجتماعي واضطرابات الشخصية الهذائية بشكل أساسي على قدرة الشخص في النظر إلى أن نوايا الآخرين لا يمكن أن تكون نوايا حقد عليه (هوب ، هيمبرج ، ٢٣٧ ، ٢٣٧).

وفي التحفظ الاجتماعي السوي: حيث يكون الأطفال فيه بطيئين في عمل علاقة مع الناس الغرباء، ولكن بعد وقت قصير بهكنهم الاستجابة للتفاعل مع الرفاق. وفي اضطراب قلق الانفصال يتركز حول الانفصال عن البيت أو عن شخص مرتبط به. وفي اضطراب القلق العام حيث يكون القلق غير مرتبط بالاحتكاك بالغرباء. وفي الاضطراب الاغتمامي ونوبات الاكتئاب الأساسي حيث يكون الانسحاب الاجتماعي موجوداً ولكن لا يرتبط بمواقف التجنب. وفي اضطراب التأقلم المصحوب بانسحاب يرجع لضغوط نفسية اجتماعية حديثة ويظل لأقل من ستة شهورر محمود حمودة 191، 191، 191،

### أسباب الخواف الاجتماعية

تلعب العوامل الوراثية دوراً معتدلاً في نمو المخاوف المرضية الاجتماعية في كل من الأطفال والراشدين، وحددت نتائج الدراسات حدوث معدلات مرتفعة من الخواف الاجتماعي بين أفراد الأسرة الذين يعانون منها(1995, Fyer et al., 1995) ويقرر كيندلر وآخرون (1992, 1993) أن الوراثة تسهم بنسبة دالة في حدوث الخواف الاجتماعي بلغت ٣١٠، في عينة من التوائم الأنثوية بلغ قوامها (٢١٦٣) وأن الوراثة تلعب دوراً واضحاً في حدوث الفوييا وكذلك العوامل البيئة.

ويشير نيكولز Nichols إلي أن هؤلاء المرضي لديهم حساسية غير عادية للنقد، وتقويم للذات منخفض، وأفكار جامدة فيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي (Taylor وتقويم للذات منخفض، وأفكار جامدة فيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي بتشوهات وتحيزات في تجهيز المعلومات الاجتماعية، والأفكار، والاتجاهات، والمعتقدات (Clark & McManus, 2002). والأساليب التي تتخذها الأم في تربية طفلها يكون لها تأثير واضح في حدوث الخواف الاجتماعي علي سبيل المثال الحماية الزائدة (Rapee & Spence, 2004) كما تؤثر أحداث الحياة السلبية علي حدوث الخواف الاجتماعي مثل الطلاق، والاضطرابات النفسية الوالدية، وانهيار الزواج، والصراع الأسري والإساءة الجنسية وانهيار الزواج، والصراع الأسري والإساءة الجنسية (2001; Kessler et al., 1997; Magee, 1999; Stein et al., 1996).

#### علاج الخواف الاجتماعية

١- يستخدم دواء الفينيلزين (Phenelzine) في علاج الرهاب الاجتماعي بالإضافة إلي دواء البروبرانول (Propranold) والأدوية المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، ويتم استخدام العلاج النفسي مع العلاج الدوائي وذلك بفنية التحصين التدرجي (عبد الكريم الحجاوي، ٢٠٠٤) كما استخدم إعادة امتصاص السيروتونين في علاج الكويم الحجاوي، ٢٠٠٤) كما استخدم إعادة امتصاص السيروتونين في علاج الخواف الاجتماعي Serotonin Reuptake Inhibitors (Zaider & Heimberg, 2003) Serotonin Reuptake Inhibitors والتحكم في القلق والهلع من خلال تدريبات الاسترخاء، والتحكم في ريادة معدل التنفس، والعلاج التدريجي في مواجهة المواقف المثيرة للخواف الاجتماعي، ويتطلب تعريض المريض لجنسات تتراوح بين ١٦- ٢٤ جلسة بالعلاج السلوكي المعرفي والتي ينتج عنه تغيير أنماط التفكير والمعتقدات المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي والمتقدات الخاطئة والمغلوطة. والعلاج السلوكي المعرفي الجمعي للرهاب الاجتماعي والذي يتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي (١) التعرض المباشر للمواقف الشبيهة بالمواقف المثيرة للخوف والرهاب الاجتماعي (١) إعادة صياغة الأفكار معرفياً (٣) واجبات منزلية محددة للتعرض للمواقف المثيرة للخوف في الحياة الاجتماعية الواقعية (هوب، الكونة محددة للتعرض للمواقف المثيرة للخوف في الحياة الاجتماعية الواقعية (هوب، الكونة محددة للتعرض للمواقف المثيرة للخوف في الحياة الاجتماعية الواقعية (١٥)).

7- العلاج السيكودينامي (العلاج التعبيري المساند) وقد طور هذا النوع من العلاج ليبورسكي (Luborsky, 1984) وهذا العلاج قصير المدى ويستغرق ٢٥ جلسة علاجية، وطويل المدى يتراوح ما بين شهور إلى عدة سنوات، ويفترض ليبورسكي أن التهيؤ

البيولوجي النفسي الاجتماعي يلعب دوراً هاماً في انتقاء الأعراض، وهذا النوع من العلاج يركز علي تناول لب العلاقات الصراعية المرتبط بأعراض المرض، ومن ثم وضع الأهداف العلاجية، والتدخلات التفسيرية لتحسين استبصار المريض، وتدخلات المساندة لمساعدة المريض للتغلب علي الخواف الاجتماعي، وقد نجح (Leichsenring et al., 2007) في علاج الخواف الاجتماعي باستخدام هذا الأسلوب.

٤- العلاج الأسري: على الوالدين تدعيم الثقة بالنفس عند الطفل، وهذه الثقة لا مكن بناؤها عن طريق عمل أغلب الأشياء للطفل أو بإنقاذه بسرعة في المواقف العادية البسيطة أو بتدليله، ولكن بتعريفه بانجازاته ونجاحاته وخلق مواقف تسد تغرات فقدان الثقة التي لحقت بالطفل من قبل. كما ينبغي علي الوالدين تحاشي توجيه النقد للطفل ولا داعي لتصويب الأخطاء أو اللوم أمام الآخرين، وعدم تذكيره بأوجه فشله بل يجب جذب انتباهه كي يري ويلمس بنفسه كم هو ناجح في أشياء للاعتزاز بها (حسن مصطفي، ٢٠٠٣-أ، ٣٤٩).

وفي هذا الصدد انتهت نتائج دراسة ماتسون (Matson, 1981) إلي علاج الخواف الاجتماعي لدي ثلاثة متخلفات عقلياً يبدين نفوراً متزايداً من رؤية أو محادثة أو مجرد الاقتراب من أشخاص راشدين غير مألوفين لهم. وتم استخدام الفنيات التالية (النمذجة بالمشاركة، والتدريب، والتكرار وأسلوب التعرض بالمواجهة في الواقع، والمعززات الرمزية والغذائية).

# ه- اضطراب القلق المعمم Generalized Anxiety Disorder معريف القلق المعمم

يعرف القلق المعمم على أنه "التوتروانشغال البال لأحداث عديدة لأغلب اليوم، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ويكون مصحوباً بأعراض جسمية كتوتر العضلات، والشعور بعدم الطمأنينة، وعدم الاستقرار، وبضعف التركيز،والشعور بالإعياء وهذه الأحاسيس كثيراً ما تؤثر على حياة المريض الأسرية والاجتماعية والعملية" (سمير بقيون، ٢٠٠٧).

ويبدي الأطفال قلقاً متزايداً لا عقلاني عن الأحداث المستقبلية مثل القلق عند دخول المدرسة ، والتغيرات في الأعمال الروتينية الأسرية ، والأحداث الاجتماعية ، والحالة الصحية للأسرة (Strauss , 1994) .

### معدلات انتشار اضطرابات القلق المعمم

تقترح الدراسات المسحية للمجتمع أن نسبة انتشار اضطرابات القلق المعمم بين الراشدين تتراوح ما بين ٣- ٥/ ، وغالباً ما يبدأ اضطرابات القلق المعمم في مرحلة الرشد المبكرة بين ١٥ ــ ٢٥ سنة ، ولكن المعدلات تستمر في الزيادة بعد سن ٣٥ سنة ، وهذا الاضطراب أكثر انتشاراً لدي الذكور عنه لدي الإناث فتبلغ معدلات انتشاره علي التوالي (١٠ عنه لدي الإناث و وسنة (٢٠ عنه لدي الإناث و وسنة (٢٠ عنه لدي الإناث و وسنة (١٠ عنه لدي الإناث و وسنة (١٠ عنه لدي الإناث و وسنة (١٠ عنه لدي التوالي التوالي و وسنة (١٠ عنه و وسنة و

# الحكات التشخيصية للقلق العمم (DSM-IV-TR,2000)

- أ- قلق وانشغال متزايد (توقع كدر أو شر) يدور حول عدد من الأحداث أو الأنشطة (مثل الأداء في العمل أو المدرسة ، ويحدث في معظم الأيام ولمدة لا تقل عن ٦ أشهر.
  - ب- يجد الفرد صعوبة في التحكم أو ضبط قلقه أو انشغاله هذا.
  - ج- القلق والانشغال يكونا مصحوبين بثلاث أو أكثر من الأعراض الستة التالية:
     لاحظ أنه: لتشخيص الاضطراب في الأطفال يكتفى بوجود عنصر واحد.
- ١- عدم الاستقرار أو الضجر أو أنه علي وشك السقوط أو علي حافة الخطر أو في
   حالة نفسية قلقة .
  - ٢- الشعور بالتعب والإرهاق بسهولة.
    - ٣- صعوبة التركيز.
  - ٤- سهولة الاستثارة أو سرعة الغضب.
    - ٥- التوتر العضلى.
- ٦- اضطرابات النوم (صعوبة الدخول في النوم ، أو الاستغراق في النوم والشعور بالضجر وعدم الاستقرار ، أو يكون النوم غير مريح أو مشبع).
- د- تركيز القلق والانشغال لا يقتصر علي أعراض اضطراب المحور (١) فعلي سبيل المتال القلق أو الانشغال لا يكون حول اضطراب الهلع كما في اضطراب الهلع أو حدوث ارتباك في وسط حشد من الناس كما يحدث في الفوبيا الاجتماعية ، أو يكون معرضاً للتلوث كما في اضطراب الوسواس القهري أو كونه بعيداً عن منزله كما في قلق الانفصال ، أو زيادة وزنه كما في حالة فقدان الشهية العصبي أو من شكوى بدنية متعددة كما في الاضطرابات ذات الصورة البدنية أو من حدوث مرض خطير كما في حالة توهم المرض ، أو قلق وانشغال لا يعزيان بشكل قطعي أثناء اضطراب انضغاط ما بعد الصدمة.

- ه- القلق أو الانشغال أو الأعراض البدنية تحدث ألم نفسي إكلينيكي أو عجز في الأداء المهنى أو الاجتماعي أو أي جوانب أخرى هامة.
- و- الاضطراب لا يعزي إلي تأثيرات فسيولوجية أو عقار أو حالة طبية عامة مثل زيادة إفراز الغدة الدرقية ، ولا يحدث بشكل خاص أو قطعي أثناء اضطراب المزاج أو اضطراب ذهانى أو اضطراب نمائى شامل أو منتشر.

التشخيص الفارقي

- ✓ اضطرابات القلق آلمعم : يجب أن يتم شيزها عن الاضطرابات النفسية الأخرى
   لاسيما القلق ، ومن الأمراض البدنية التي تعطى أعراضاً متشابهة.
- ✔ الاكتئاب: الاكتئاب غالباً يميز عن اضطراب القلق من خلال الشدة المفرطة للأعراض الاكتئابية المرتبطة بأعراض القلق، ومن خلال ظهور أعراض القلق قبل الاكتئاب في اضطرابات القلق المعمم، وهذه الأعراض يتم الحصول عليها من المريض أو من خلال المحيطين به.
- ✓ الفصام: المرضي بالفصام يشتكون من القلق قبل أن يكشفون عن أعراض أخري
   من الفصام (107, 1999, 1999).

#### أسباب اضطرابات القلق المعمم

- ١- تلعب العوامل الجينية: Genetic Factors دوراً في حدوث القلق المعمم فقد وُجد هذا الاضطراب في الأقارب من الدرجة الأولى(2001, Hettema et al., 2001).
- ٢- المنظور الاجتماعي الثقافي: The Sociocultural Perspective طبقاً للنظريات الثقافية الاجتماعية فإن اضطراب القلق المعمم يكون أكثر احتمالاً أن يتطور في الأفراد الذين يواجهون بضغوط مجتمعية ، والمواقف التي تنذر بخطر حقيقي ، وأن الأفراد في البيئات المهددة يكونون أكثر احتمالاً أن يطورون التوتر والقلق.
- 7- المنظور السيكودينامي: The Psychodynamic Perspective أشار فرويد إلي تفسير القلق المعمم عندما ميزبين ثلاث أنواع من القلق الحقيقي الواقعي والقلق العصابي والقلق الأخلاقي. في النوع الأول نحن نخبر القلق الواقعي عندما نواجه بخطر خارجي حقيقي، ونخبر القلق العصابي عندما نمنع بتكرار من خلال الوالدين أو الظروف من التعبير عن دفعات الهو ونخبر القلق الأخلاقي عندما نعاقب أو نهدد للتعبير عن دفعات الهو (Comer, 1998, 161-163).

3- أحداث الحياة السلبية المبكرة: Early Life Events ترتبط اضطرابات القلق المعمم بالتعلق غير الأمن بين الطفل ووالديه في مرحلة الطفولة و في مرحلة الرشد فإن هذا يتطور إلي معتقدات عن العالم علي أنه مكان للخطر، وخبرات الطفولة الصدمية تكون لها تأثيرات كبيرة علي الأداء السلوكي والنفسي، وكذلك حالات الانفصال الوالدي، ونقص فرص التفاعلات الاجتماعية (Safren et al., 2002).

### علاج القلق المعمم

من الأفضل تقليل وصف الأدوية المضادة للقلق المعمم قدر الإمكان بسبب طبيعة المرض المزمنة ، مما يتطلب وضع خطة للعلاج بدقة ، وتعتبر مجموعة البنزوديزابين Benzodiazapines حالياً هي المجموعة المفضلة في معالجة القلق المعمم علي أن تعطي عند الحاجة أو تعطي لفترة محدودة ثم توقف ، وتستخدم المهدئات العظمي Antipsychotics بجرعات صغيرة في علاج القلق ، كما تستخدم مقفلاً مستقبلات البيتا الأدرينالية مثل دواء اليروبرانولول Propranolol والأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات رعبد الكريم الحجاوى ، ٢٩٠٧ ، ٢٩٣٧).

واهتت الدراسات المبكرة لعلاج اضطرابات القلق العام باختبار وتقييم مدي فعالية على علاجات النفسية المتصلة بالاسترخاء العضلي العميق. كما ينبغي أن يركز العلاج على الاستقلالية ، وتقدير الذات ، والسلوك المناسب للمرحلة العمرية (Bernstein et al., 1997).

كما أن المزاوجة بين العلاج المعرفي الطبي غالباً ما تكون أكثر فعالية من أياً منهما بمفرده في خفض الاضطرابات النفسية والفسيولوجية المصاحبة للقلق المعمم (محمد السيد، ٢٦٣-أ، ٢٦٣).

اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات (PTSD) اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات هو اضطراب يحدث لدي الشخص بعد الصدمات هو اضطراب يحدث لدي الشخص بعد تعرضه لصدمة أو حادث شديد لا تستوعبها خبرة الشخص المعتادة ، ويمتاز بأعراض خاصة بعد تعرض لصدمة بعينها .

# معدلات انتشار اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات

تتراوح معدلات انتشار اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات في الراشدين ما بين ١ إلى ١١.٢٪ (Khamis, وانتهت نتائج دراسة خميس (Klein & Alexander, 2009) وانتهت نتائج دراسة خميس (2005) إلى أن معدلات انتشار الاضطراب في مجموعة من الأطفال الفلسطينيين بلغ عددهم (١٠٠٠) طفل وتراوحت أعمارهم ما بين ١٢-١٦ سنة إلى أن (٧٠٤٪) من العينة

يخبرون على الأقل صدمة واحدة طوال حياتهم ، وأن (٣٤.١٪) يعانون من اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات. وتشير الدراسات الحديثة عموماً إلى أن نسبة انتشار الاضطراب في المجتمع تتراوح ما بين ٢ إلى ١٥٪(Sadock &Sadock ,2003) ومعدلات انتشار اضطراب انضغاط ما بعد الصدمة متساوى تقريباً بين الذكور والإناث, Breslay) (2002 مع أن الإناث يطورون هذا الاضطراب بعد حدوث الصدمة بمعدل مرتين مقارنة بالذكور (Stein et al ., 2000) .

الحكات التشخيصية أسباب اضطراب انضغاط ما بعد الصدمات وفقاً (DSM-IV-TR, 2000). ا- يتعرض الشخص لحادث صادم يتو افر فيه ما يلي:

١- يَحْبِر السَّخْصِ أو يَسْفَاهِد أو يُواجُّه حَادِثَ يَسْمَمُنَ الْمُوتِ أو التَّهْدِيدُ بِـهُ أو إيذاء كبير أو تهديداً للتكامل الجسمى للذات أو الآخرين.

٢- تكون استجابة الشخص متضمنة على خوف حاد أو عجز أو رعب.

لاحظ أنه: في الأطفال يكون تعبيرهم عن ذلك من خلال السلوك المتفكك غير المنتظم والمتسم بالتهيج.

ب- يستمر إعادة معايشة الحدث الصادم بواحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- ١- ذكريات مؤلمة مقحمة ومتكررة للحادث تستمل على التخيلات والأفكار والادراكات. وفي الأطفال صغار السن يتم التعبير عنها في صورة ألعاب متكررة تحدث أو تقترن بثيما أو عناصر من الصدمة.
- ٢- أحلام مؤلمة متكررة للحادث وفي الأطفال من المكن قد تكون هناك أحلام مفزعة ومخيفة بدون محتوى محدد.
- ٣- يتصرف ويشعر الفرد كما لو كان الحادث الصادمي قد عاد من جديد ( يتضمن إحساس بإعادة معايشة للخبرة ، والهلاوس ، والخداعات ، والنوبات الهستيرية التفككية بما في ذلك تلك التي تحدث عند (الإفاقة أو التسمم).
- ٤- ألم نفسي حاد أو التعرض إلي تلميحات أو علامات داخلية أو خارجية ترمز أو تشبه جانباً أو مظهراً من الحادث الصدمى.
- ٥- عودة للنشاط الفسيولوجي عند التعرض للتلميصات أو العلامات الداخلية والخارجية التي ترمز أو تشبه جانباً أو مظهراً من الحادث الصدمي.

ج- التجنب المستمر للمثيرات ذات الصلة بالحادث الصدمي مع لا مبالاة فيما يتصل بالاستجابة العامة (لم تكن موجودة قبل الصدمة)، ويستدل علي ذلك بثلاثة أو أكثر من العلامات الدالة التالية:

١- يبذل الفرد جهوداً لتجنب الأفكار أو المشاعر أو التحدث عن الصدمة.

٢- يبذل الفرد جهوداً لتجنب الأنشطة والأماكن والناس التي تستثير الذكريات
 عن الحادث الصدمى .

٣- العجز عن استدعاء جانب هام من الحادث الصدمي.

٤- انخفاض واضح في الاهتمام أو المشاركة في أنشطة ذات أهمية.

٥- الشعور بالانفصال أو الجفاء في التعامل مع الآخرين.

٦- مدي مقيد من الانفعال (مثل العجز عن أن تكون لديه مشاعر للحب).

احساس متشائم أو مقتضب عن المستقبل (مشل أن يتوقع عدم قدرته علي الحصول علي مهنة أو يتمكن من الزواج ، أو أن يعيش حياة طبيعية).

د- أعراض مثارة أو مستمرة من الاستثارة المفرطة (لا توجد قبل الصدمة) ويمكن الاستدلال عليها من خلال مؤشرين أو أكثر من التالي:

١- صعوبة الدخول في النوم أو الاستمرار فيه.

٢- سرعة التهيج والاستثارة وانفجار الغضب.

٣- البقظة المفرطة.

٤- صعوبة التركيز.

٥- استجابة فزع مبالغ فيها.

ه- مدي الاضطراب (الأعراض في ب، ج، د) تدوم لأكثر من شهر.

وينتج عن الاضطراب ألم إكلينيكي دال في الجوانب الاجتماعية ، والمهنية أو غيرها من المجالات الأداء الهامة .

### حدد إذا كان:

• اضطراب حاد: إذا كانت مدة الأعراض أقل من ثلاثة شهور.

• اضطراب مزمن: إذا كانت مدة الأعراض ثلاثة شهور أو أكثر.

مع بداية متأخرة: إذا كانت الأعراض حدثت بعد وقوع الصدمة بستة أشهر علي
 الأقل.

• القلق أو الاكتناب أو الاضطراب العقلي العضوي يجب وضع هذه التشخيصات بنظر الاعتبار إذا حدثت بعد وقوع حادث صادم ، اضطراب التأقلم يكون الحادث الصادم في هذا الاضطراب أقل شدة وتستوعبه خبرة الإنسان المعتادة ، ولا يحدث معايشة للحادث مع غياب الأعراض المهيزة لاضطراب انضغاط ما بعد الصدمات رعبد الكريم الحجاوي ، ٢٠٠٤ ٢٥٠٠).

#### أسباب اضطراب انضغاط ما بعد الصدمآت

١- تكاد ترتبط العوامل الوراثية بقوة بجميع أعراض الاضطراب. وبينت الأبحاث الحديثة أن انضغاط ما بعد الصدمات له أسباباً بيولوجية مختلفة فبمقارنتهم بمجموعات مرضية أخرى ، وجد أن لديهم مستوى مرتفع من مجموعة هرمونات الكاتيكولامين Catecholamine (الأدرينالين والنور أدرينالين) والتي تعرف بهرمونات الطوارئ أو الضغوط حيث تعد الجسم لمواجهة المواقف الطارئة ، كما يبدون مستوى منخفض عن المتوسط في بقية الهرمونات وخاصة الكورتيزول الذي يعد أهمها في عملية التمثيل الغذائي ، وكنتيجة لذلك فإن نسبة الكاتيكولامين ضعف نسبة الكورتيزول لدى مرضى انضغاط ما بعد الصدمة بصفة خاصة دون بقية مجموعات مرضى القلق أو المجموعات التشخيصية الأخرى(محمد السيد ، ٢٠٠٠- أ ، ٢٦٩). ٢- الأحداث الصدمية الشديدة مثل حوادث السيارات أو الكوارث الطبيعية تكون معجلة بحدوث هذا الاضطراب ، والمخاطر التي يتعرض لها الفرد قبل حدوث الصدمة مثل التعرض لحوادث متعددة في الماضي ، أو المضاطر التي تعري إلى سمات الشخصية مثل العصابية أو الانطوائية ، أو الذين لديهم أمراض نفسية .وهناك مخاطر أثناء الحادث مثل درجة التعرض للحادث الصدمي (الـشدة والمـدي)، والخبرات المخيفة التي تترتب على رؤية شخص ميت أو مصاب بجروح ، والمخاطر التي تلي الصادث الصدمي مثل مدي الإصابة البدنية جراء الصادث الصدمي · (McFarlane, 2000; Maes, 2001 Maes et al., 2001)

٣- انتهت نتائج سلمن(Solomon, 1995) إلي وجود ارتباط دال بين أحداث الحياة الضاغطة و(PTSD). وأشارت نتائج دراسة موزر وآخرون (PTSD).
 إلى وجود ارتباط دال بين المعارف السلبية عن الذات و شدة (PTSD).

استعملت مضادات الاكتئاب لعلاج هذا الاضطراب، ومن طرق العلاج السلوكي المعرفي تستخدم فنية التعريض التخيلي، كما يمكن استخدام فنيات أخري تقوم علي المساندة الذاتية للأشخاص المصابين بانضغاط ما بعد الصدمة، ويعد نوعاً من المساندة العلاجية حيث تشارك مجموعات من الأفراد في مناقشات غير رسمية حول المشكلة مما يساعد علي زيادة فهم لمشكلته وزيادة ثقته بنفسه (محمد السيد، ٢٠٠٠ ــا، ٢٧٢).

Obsessive Compulsive القهرى

تعريف الوسواس القهري

يعرف أنتُّوني وآخرُّونَ (Antony et al ., 1998,4 ) الوساوس على أنه:

" أفكار مثابرة أو مستمرة ، واندفاعات ، وتخيلات تحدث بصورة متكررة وتخبر علي أنها اقحامية وغير مناسبة ، وينتج عنها الإحساس بالآسي"

ويعرف (أحمد عبد الخالق ، ٢٠٠٢، ٨٧) القهر علي أنه: "سلوك حركي أو عقلي يتخذ شكلاً متكرراً ، وفي معظم الحالات يشعر الفرد بأنه مدفوع إلي تنفيذ الفعل القهري ، وذلك حتى يخفض أو يمنع الضيق أو الكرب الذي يصاحب الوسواس ، أو حتى يمنع حادثاً معيناً مفزعاً أو موقفاً مروعاً.

أما الجمعية الأمريكية للطب النفسي(2000, DSM-IV-TR) فتعرف الوساوس على أغا: " أفكار، واندفاعات، وتخيلات متكررة ومستمرة وتحدد على أنها مُقحمة وغير مناسبة، وينتج عنها الشعور بالآسى النفسى الواضع"

وتعرف الجمعية الأمريكية للطب النفسي (DSM-IV-TR, 2000) القهر علي أنه: "سلوكات متكررة أو تصرفات عقلية ، الهدف منها يكون منع حدوث أو خفض حدة الآسى النفسى ، ولا يكون مصدر للمتعة ".

واقتحام الفكرة التسلطية لوعي المريض ينتج كماً كبيراً من القلق ، ثم إن مقاومة هذه الفكرة في حد ذاتها تسبب القلق ، والفشل في طردها من الوعي يضاعف القلق وهو ما يحدث أيضاً في حالة الأفعال القهرية ، فمنع المريض لنفسه من تكرار الفعل القهري يولد كماً كبيراً من القلق ، واستسلامه لتكرار الفعل يقلل من نسبة ذلك القلق ، ولو حتى لفترة وجيزة ، المهم أن القلق يحيط بالأفكار التسلطية وبالأفعال القهرية (وائل أبو هندي ، ٢٩٤٢) .

ويؤثر الوسواس القهري تأثيراً سلبياً على الفرد، فإن استهلاك الوقت في القيام بهذه الطقوس بمنع المبادأة، والمثابرة في إنجاز الأهداف، ويشعره بالتوتر والآسي، والخجل والارتباك في علاقاته مع الآخرين (2003). Masellis et al.,

وخلصت نتائج دراسة أكديد وآخرون (Akdede et al., 2005) إلي أن اضطراب الوسواس القهري يؤثر سلباً علي جودة الحياة . ويترب علي هذا السلوك الانسحاب من العلاقات الاجتماعية . والعجز عن إكمال الأنشطة اليومية الضرورية في الحياة (Gelder et al., 1999, 121; Hwang et al., 1998).

### أنواع الوساوس القهرية ويمكن تقسيم أنواع الوساوس على التالي: أ- أفكار وسواسية:

- \* الأفكار الوسواسية: تكون كلمات أو أفكار أو معتقدات يتم التعرف عليها من خلال المريض، مثل إقحام الأفكار في عقل المريض، ويحاول المريض التخلص منها.
- \* الاجترارات الوسواسية: أفكار وأسئلة ومناقشات داخلية لا سكن الإجابة عليها ولذلك يظل المريض في جدال مستمر لا ينتهي حولها ، وفي الاجترارات فهناك سلسلة من العمليات المبررة التي تبدأ بإقحام الأفكار.
- \* المخاوف المرضية: تكون مرتبطة بصورة وثيقة بالأفكار، والاندفاعات والطقوس الحركية.
- \* اندفاعات وسواسية التي تحث المريض علي القيام بأعمال غالباً تكون عنيفة (Gelder et al., 1999, 120)

ب - أفعال قهرية :

يعرف فورست وهارلت (Frost & Harlt , 1996) سلوك التخزين أو تجميع الأشياء الأشياء الله المعلق النه " تجميع أو تكديس الأشياء ، أو الفشل في إقصاء أو استبعاد عدد كبير من الممتلكات غير المفيدة عن مكان المعيشة . ويصبح سلوك التكديس مشكل عندما يعوق أو يعرقل الأداء اليومي للفرد (Iane et al., 1989; Thomas, 1997) كما أن له تأثيرات سلبية على المتخلفين عقلياً الذين يعيشون في أوضاع حاشدة لأنه يتدخل في العلاقات مع الأقران وكذلك العاملين (Lane et al, 1989).

#### مظاهر التخزين

١- صعوبة انخاذ قرارات متصلة بالتخلص من بعض الأشياء.

٢- جلب مواد يبدو أنها عديمة النفع إلي المنزل.

٣- يصبح المنزل مملوء بأكوام أو مجموعات من الأشياء.

٤- يكره الشخص أن يلمس الآخرون ممتلكاته.

٥- يجد الشخص نفسه عاجزاً عن التخلص من أشياء.

٦- يعتقد الآخرون بأن المجموعات التي يحتفظ بها الشخص ومقتنياته عديمة النفع (أحمد عبد الخالق، ٢٠٠٢، ٩٦).

وفي سلوك المراجعة تظهر هذه الطقوس المرتبطة بالأدوات الكهربائية وغلق الأبواب، وهذه الأنماط الفرعية تتصف بالشك، وعدم الحسم اللذين يكونا في سلوك المراجعة أعلي مما وجد في سلوك النظافة ويستغرق وقت أطول، ويتطور ببطء، ويستدعي بعض المقاومة الداخلية ومصحوب بالتوتر والقلق (627, 2002, Rachman).

وبعض الطقوس يكون لها ارتباط سهل الفهم مع الأفكار الوسواسية التي تسبقها فعلي سبيل المثال غسل الأيدي المتكرر يتبع الأفكار عن التلوث الطقوس الأخرى ليس لها هذا الارتباط أو الصلة علي سبيل المثال ترتيب الأشياء بطريقة محددة ، فالفرد من المكن أن يشعر أنه مُجبر علي تكرار هذه الأفعال عدد معين من المرات ، فإذا حدث ما يعيق هذه السلسلة المتعاقبة ، فإنه يبدأ التكرار من البداية (Gelder et al , 2006, 197) .

ج- أفكار وأفعال قهرية مختلفة وهي الأكثر شيوعاً وهي تشمل الأفكار والصور والاندفاعات، واجترار الأفكار، والمضاوف القهرية، والطقوس الحركية (أحمد عكاشة، ١٧٠٠، ١٧٠٠ - ١٧٤)، والخوف من عدوي التلوث، والغسيل المتكرر Lane et) . والخوانب البدنية والدينية (Stahl, 2000, 337) . والجوانب البدنية والدينية (Stahl, 2000, 337) .

وهناك الوساوس العدوانية والجنسية ، والوسواس المرتبطة بالبطء والتأكد ، والدقة (Parkin , 1997) وقد أشارت نتائج دراسة (2000, Rheaume et al ) إلى أن الدقة تكون منبئ للميل للوسواس القهرى في عينات غير إكلينيكية.

# معدلات انتشار الوسواس القهرى

تتراوح معدلات انتشار الوسواس القهري ما بين ١/إلي ٤٪, .. Flament et al ., 2003; Hyman & Pedrick, 2005; Masi et al ., 2001; 1988; Heyman et al ., 2003; Hyman & Pedrick, 2005; Masi et al ., 2001; Osborne , 1998) ونسبة ٨٠٪ من الأفراد يعانون من الوسواس والقهر معاً ، و٢٠٪ يعانون من الإصابة بالوسواس والقهر كلا على حدة (Dumont , 1996).

وثلثي الأفراد يكون بداية حدوث الاصطراب لديهم مبكراً ويتراوح ما بين ٢٠ ـ ٢٥، وهؤلاء الذين يبدون طقوس المراجعة يكون في وقت مبكر (١٨ سنة), 2002 ( Puri et al ., 2002 )

(219. وبداية الوسواس في مرحلة الطفولة يتباين بصورة كبيرة مع وجود دليل علي أن الأطفال في مرحلة الطفولة أعمار ٣ أو ٤ سنوات يطورون هذا الاضطراب:

(Geller et al., 1998; Stewart et al., 2004)

والذكور في مرحلة ما قبل البلوغ يكونون أكثر احتمالاً من الإناث في تطوير هذا الاضطراب، وتبلغ النسبة ٣: ٢ لكل من الذكور والإناث علي الرغم من أن النسب المقررة في مرحلة المراهقة تكون متساوية بين الذكور والإناث:

(Geller et al., 1998; Swedo et al., 1989)

والقهر من المكن أن يحدث بدون وسنواس ، وكذلك الوسواس يُمكن أن يحدث بدون قهر من الممكن أن يحدث بدون قهر (Wever & Rey , 1997) والوسواس التي تحدث بدون قهر سيل إلي أن تكون أكثر شيوعاً في مرحلة المراهقة من مرحلة الطفولة (Geller et al ., 2001) بينما حدوث القهر بدون وساوس سيل إلى أن يكون أكثر شيوعاً في الأطفال(Swedo et al ., 1989) .

### أسباب الوسواس القهري

تتعدد أسباب الوسواس القهري فالدخل البيولوجي يركز علي أن تطور الوسواس القهري يكون استجابة للاستعداد البيولوجي (Dinn & Haris, 1999) على الرغم من أن الأساس البيولوجي لا يزال غير معروف بدرجة دقيقة (Stahl , 2000 , 337) .

وفي هذا يلعب العامل الوراثي دوراً مهماً في زيادة معدلات حدوثه بين الأقارب من الدرجة الأولى الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري وبين التوائم المتشابهة أكثر من التوائم الأخوية رغير المتماثلة، (Fadem & Simring , 1998 , 79) .

فهو يبلغ في التوائم المتماثلة ( ٣٢٪-٣٦٪) عنه في التوائم غير المتماثلة (٧٪) وإن كانت بعض الدراسات قد أشارت إلى غير ذلك ، وتكون العوامل الوراثية أكثر وضوحاً في الحالات التي يبدأ فيها ظهور الأعراض قبل سن الرابعة عشرة ، كما أن نسبة الإصابة بالوسواس القهري في أفراد عائلة المريض أعلى منها في أفراد المجتمع العاديين حيث وصلت إلى ٣٥٪ في الأقارب من الدرجة الأولى مقارنة بنسبة ١٪-٣٪ في أفراد المجتمع العاديين (وائل أبو هندى ، ٣٠٠٣).

وقد أوضح المسح بانبعاث البورترون عند مقارنة مرضي الوسواس القهرية بعينة ضابطة أن هؤلاء المرضي لديهم معدل مرتفع للتمثيل الغذائي للجلوكور في الفص الأمامي للمخ والممر الحزامي الذي يربط الفص الأمامي بالأنوية القاعدية كما وجد أن زيادة معدل التمثيل الغذائي للجلوكور ترتبط بحدة الوسواس القهرية وتبدى بعض مناطق المخ في

مرضي الوسواس القهري أنشطة شاذة اعتماداً علي نقص السيروتونين الذي يُعد أحد الناقلات العصبية (محمد السيد ، ٢٠٠٠- أ ٢٧٨-٢٧٩) . ١

ويشير سويدو (Swedo, 2002) إلى أن بعض حالات الوسواس القهري وبعض الاضطرابات الأخرى تنشأ من وجود عدوي سبحية طفلية تدمر النوى أو العقد القاعدية Basal Ganglia والبناءات المرتبطة بها. وهي مسئولة عن التحكم الحركي الأساسي، والتحكم بالمعارف وهذه البناءات تستقبل الإسقاطات القادمة من معظم المناطق تقريباً في اللحاء، وترسلها بالتالي إلى اللحاء الأمامي (جون ر. أندرسون، ٢٠٠٧، ٤٨).

ويشير (وائل أبو هندي ، ٢٠٠٣ ، ١٥٠) إلي أن الوسواس القهري ينتج من زيادة معدلات النشاط في قشرة المخ الحجاجية الأمامية والموجودة خلف الحاجبين والمسئولة عن إدراك الخوف والخطر. كما يظهر رسم المخ الكهربي (جهاز تخطيط كهربائية الدماغ) سرعة دخول المريض في نوم حركة العين السريعة Decreased Rapid Eye . (Fadem & Simring , 1998 , 79) Movement

ويشير (عكاشة ، ٢٠٠٣ ، ١٦٧) إلي احتمال وجود بؤرة كهربائية نشطة في لحاء المخ ، وتسبب هذه البؤرة حسب مكانها في اللحاء فكرة أو حركة أو اندفاعاً وتستمر هذه الدائرة الكهربائية في نشاطها رغم محاولة مقاومتها ، تماماً كما تتعطل الاسطوانة وتتكرر النغمة نفسها ، وتستمر إن لم يحركها الفرد إلى نغمة آخرى .

وتشير فرضية نقص السيروتونين Serotonin والذي يعد أحد أهم الناقلات العصبية أن أكثر العقاقير تأثيراً وفعالية ( الكلومبراين ) في علاج حالات الوسواس القهري ترفع أو تزيد من نسبته (339 , 2000 , Stahl ). وبالرغم من ذلك كانت الدراسات التي اهتمت بفحص تأثير السيروتونين علي الوساوس القهرية حاسمة فقد وُجد ارتباط بين التحسن في أعراض اضطراب الوسواس القهري وانخفاض في عمليات الأيض للسيروتونين (زرجز، فوا، ٢٠٠٢ ، ٢٨٧).

ويرجع الوسواس القهري كما تري نظرية التحليل النفسي إلي اضطراب في المرحلة الشرجية في تكوين شخصية الطفل (Puri et al . 2002 , 220) وقسوة رقابة الأنا الأعلى للفرد ، ولكل تصرفاته مما يخلق لديه الوسواس والشك في عدم قدرته علي التحكم في تصف القبتها ( محمد عودة ، كمال مرسى ، ١٩٩٤ ٢٠٣).

وعد الماملة للقابق والافتقار البين لتقدير المرء لذاته ، والذي ينتج عن عدم النجاح الواضح في إقامة العلاقات

البينشخصية ، وتتكون عمليات الأمان الناتجة من أفكار وأحداث وقتية تبدلت لا شعورياً إلى السلوك المثير للقلق ، وينظر سوليفان إلى عصاب الوسواس القهري على أنه يتشابه في جوانب عدة منه مع الفصام وعادة ما يمثل سبباً (مقدمة) أو نتيجة لهذا الشكل من الأمراض الذهانية (محمد السيد ، ١٩٩٨ ، ٢٦١) .

كما تلعب حيلتي الإلغاء والعرل دوراً هاماً في الوسواس القهري , 2001 (Esman, 2001 ) ( 321 حيث يقوم الفرد بسلوك قهري يلغي ما قام به فعلاً وكان غير مقبول شخصياً أو اجتماعياً، وأما العزل يتم تطويق الانفعالات والاندفاعات المثيرة للقلق وتسعي لعزلها ونحاول كبتها ، وحفظ الفرد من هذا القلق ، إذا نجحت هذه الحيلة جزئياً فقط ، وكان العزل غير كامل ، فإن بواقي هذه الانفعالات ، وفلول تلك الاندفاعات تتسلل مسببة الفكر الوسواسي والسلوك القهري (حامد زهران ٢٠٠٥) .

ويشير أدلر إلي أن السلوك القهري والأفكار القهرية بمكن أن تعبر عن المعاداة أو الكراهية أو الخصومة كما يحدث عندما تنجح امرأة غير سعيدة في إثارة زوجها بأن تقضى أيام كاملة في تنظيف منزلها (عمد السيد، ١٩٩٨).

ويعتقد أصحاب المدرسة السلوكية أن الوسواس يمثل مثيراً شرطياً للقلق وإذا ارتبط الفكر الوسواسي بمثير غير شرطي للقلق فإنه يصبح أيضاً مثيراً للقلق (حامد زهران ،٢٠٠٥).

وفي السلوك القهري يجاهد الفرد لخفض حدة القلق والشعور بالآسي الناتج عن الأفكار الوسواسية من خلال القيام بسلوك معين ، وخفض حدة القلق يعزز هذا السلوك القهرى (Frost & Steketee , 2002).

أما النموذج المعرفي: فقد قدمت عدة تفسيرات معرفية لأعراض الوسواس القهري فيري كار، ١٩٧٤ أن مرضي الوسواس القهري لديهم توقعات عالية غير عادية للنتائج السلبية ، وأنهم يبالغون في تقدير النتائج السلبية لعديد من الأفعال والتصرفات. وهو يذكر أن محتوي الوساوس يتضمن نمط مبالغة في الاهتمام والقلق الموجود لدي الأفراد العاديين بالصحة والموت ورفاهية الآخرين والجنس وما شبه ذلك. ويري أن مصادر قلق واهتمام مرضي الوسواس القهري مماثلة لمصادر قلق واهتمام مرضي اضطراب القلق العام، ومخاوف الأماكن المفتوحة والمخاوف الاجتماعية. وفي هذا يتفق تفسير كار مع ما قدمه بيك Beck, 1976 والذي يري أن محتوي الوساوس يرتبط بالخطر في شكل شك أو تحذير

ولا يفرق كلا التفسيرين بين الوساوس المرتبطة بالتهديد والأفكار المرتبطة بالتهديد لدي مرضي المخاوف (زرجز ، فوا ، ٢٠٠٢ ، ٤٨٢).

ويرجع الوسواس القهري إلي التشويه المعرفي (Rachman & Shafran, 1999) ونمو الشعور المتضخم للمسئولية الشخصية من المكن أن يكون مرتبط بدرجات مرتفعة من المشعور بالضمير الحي ، وبتكريس الوقت للعمل ، والإحساس الحاد من الالتزام الاجتماعي ، وبالتالي فإن إقحام الأفكار يترتب على ذلك (Salkovskis et al., 1999, 1060) .

كما انتهت نتائج دراسة كولز وهورنج (Coles & Horng, 2006) علي عينة من طلاب الجامعة بلغ قوامها (٣٧٧) إلي أن المعتقدات تنبئ بأعراض الوسواس القهري بينما تشير نتائج دراسة ستيتشمن وودي (Szechtman & Woody, 2004) إلي أن الاضطراب الوظيفي في المعتقدات لا يلعب دوراً هاماً في حدوث أعراض الوسواس القهري. وتظهر نظرية رتشمان أن سلوك المراجعة يحدث عندما يعتقد الأفراد أنهم

يتحملون مسئولية كبيرة ، ويعملون علي وقاية الآخرين من الإصابة بالأذى ، فإنهم يشعرون بعدم التّقة بأن التهديد المدرك بشكل كافي تم استبعاده أو خفضه في محاولتهم للتيقن من غياب أو استبعاد الأذى يلجئون إلى تكرار عمليات المراجعة (629, 2002, Rachman ) .

كما أن جمود التفكير لدي الأفراد يؤدي إلي استمرار أعراض الوسواس القهري (Schullz & Searleman ,2002) كذلك فإن فكرة الشعور بالآسي تُستجلب من خلال محتوي إقحام الأفكار ، وإدراك الفرد الذاتي لها (Rowa &Purdon , 2003) .

وانتهت نتائج دراسة نوردال وستايلز (Nordahl & Stiles , 1997 ) إلي أن الحماية الرائدة ، وانخفاض مستوي الرعاية الوالدية ترتبط ايجابياً بحدوث الوسواس القهري. وخلصت نتائج دراسة باركروآخرون (1997. Parker et al ) إلي عدم وجود ارتباط دال بين الوسواس القهري ومستويات مرتفعة من الحماية الزائدة والضبط.

كما أن الضبط الزائد للانفعالات، قمع الطفل وحرمانه من التعبير عن ذاته، وخاصة أسلوب الأهل في تدريب الطفل علي الطهارة والإخراج والنظافة في مرحلة الطفولة عجز الآباء عن خلق جو المرح والضحك، بل ومعاقبة الطفل إذا فعل ذلك، يدفعه إلي أن يمتص أوامر الأهل ونواهيهم بصورة شديدة جداً لدرجة أن كل حياة الطفل أصبحت لاستهداف رضاء الوالدين وموافقتهم مما يدفع الطفل للانخراط في سلوك سحري وطقوسي حدد قاسم، ٢٠٠٤، ٢٠٠٤.

كما أن الخبرات المبكرة للأمهات اللائي يتصفن بالوسواس من المتوقع أن ينقلن الميل للأعراض الوسواسية لأطفالهن من خلال التعلم الاجتماعي (122, 1999, 122). وانتهت نتائج دراسة كرومر وآخرون (2007). (Cromer et al., 2007) إلي ارتباط دال إحصائياً بين أعراض الوسواس القهري وأحداث الحياة اليومية.

### الدلائل التشخيصية لاضطراب الوسواس القهرى

يجب أن تتوافر أعراض وسواسية أو أفعال قهرية ، أو كلاهما في أغلب الأيام لمدة أسبوعيين مستمرين علي الأقل ، وتتميز الأعراض الوسواسية بالميزات التالية :

- (١) يجب إدراك أنها أفكار المريض ، أو نزواته الخاصة .
- (٢) يجب أن تكون هناك فكرة ، أو فعل واحد علي الأقل لا يزال المريض يحاول مقاومته دون نجاح .
- (٣) يجب ألا تكون الفكرة أو تنفيذ الفعل في حد ذاته مصدراً للمتعة ﴿ لا يعتبر مجـرد تُخفيف التوتر أو القلق متعة ﴾
- (٤) يجب أن تكون الأفكار أو التصورات أو النزوات متكررة بشكل مزعج (وأنل أبو هندى ، ٢٠٠٣ ، ٧٧-٨٨).
  - أبو هندي ، ٢٠٠٣ ، ٦٧-٦٨). وفي الطب النفسي يوصف فعل ما بأنه قهري إذا توافرت فيه الشروط التالية :
- ١- أن يحس المريض بأنه مرغم علي فعل معين يراه بلا جدوى ، أو زائدا عن الحد الطبيعي.
- ٢- أن يحاول المريض منع نفسه من تكرار هذا الفعل ، ولكنه دائماً ما يفشل بسبب ما
   يعتريه من ضيق وتوتر.
- ٣- أن تكون الاستجابة للأفعال القهرية بنوعيها الحركي أو العقلي من قبل المريض من أجل منع أو إنقاص المعاناة المصاحبة للامتناع عن فعلها أو من أجل منع حدوث مكروه (وائل أبو هندي، ٢٠٠٣).

### التشخيص الفارقى

- \* تظهر الأعراض القهرية بكثرة مع الأمراض العضوية مثل الحمى المخية وبعد إصابات الفص الصدغي في المخ، وكذلك اضطراب العقد القاعدية مثل الشلل الاهتزازي، والرقص الروماتزمي، واللوازم العصبية (أحمد عكائة ١٨٢، ٢٠٠٣).
- \* وتثار مشكلة أخري في التشخيص تتعلق باضطراب النشوه الوهمي للجسد والخصائص الأساسية لهذا الاضطراب، هي الانشعال الشديد بتشوه متخبل في المظهر، وهنا أيضاً إذا كان هناك وساوس أو دفعات قهرية موجودة لدى مريض

اضطراب التشوه الوهمي للجسد، تشخص الحالة بأنها اضطراب وسواس قهري (زرجز، فوا، ٢٠٠٢، ٤٨٠).

\* اضطرابات الأكل أو السلوك الجنسي أو المقامرة المرضية أو الإدمان فعندما يندمج فيها الشخص بشدة قد يشار إليها بأنها فعل قهري ، ولكن هذه الأنشطة ليست أفعالاً قهرية حقيقية ، لأن الشخص يحصل علي لذة من أي منها ، وقد يرغب في مقاومتها بسبب نتائجها الضارة فقط ، وكذلك الحال في هوس السرقة (عبد الكريم الحجاوي ، بسبب نتائجها الضارة فقط ، وكذلك الحال في هوس السرقة (عبد الكريم الحجاوي ، بسبب ٢٠٠٤).

ويكون من المفيد إكلينيكياً أن نميزبين القهرفي مريض الوسواس القهري والسلوك الاندفاعي لهؤلاء الذين يظهرون قدرة منخفضة علي الضبط ومقاومة أقل مثل هؤلاء الأفراد يعانون من اضطرابات الأكل أو السيكوباتية (219, 2002, 2002).

\* وفي نوبة الاكتئاب الأساسي قد توجد وسواس غير حقيقية (مثل الأفكار التشاؤمية) ولكن لا توجد مواصفات الاكتئاب التشخيصية (عبد الكريم الحجاوي، ٢٠٠٤، ٢٨٤).

وكثيراً ما يعاني مرضي اضطراب الوساوس من أعراض اكتئابية ، كما أن المرضي الذين يعانون من اضطراب اكتئابي متكرر قد يكتسبوا أفكاراً وسواسية أثناء نويات الاكتئاب ، وفي كلتا الحالتين تكون الزيادة أو النقصان في شدة الأعراض الاكتئابية مصحوبة بتغيرات موازية في شدة الأعراض الوسواسية ( محمد سعفان ، ٢٠٠٣ ، ٢٨٨).

وتوجد الوسواس في أكثر من خمس حالات الاضطرابات الاكتئابية وأيضاً في الفصام، ولذلك فإنه من المهم بناء تشخيص دقيق لأن الاضطرابات الاكتئابية مع الوسواس غالباً تستجيب جيداً للعلاج بمضادات الاكتئاب. كما يجب التمييز بين الهذاء والوسواس القهري، ففي الهذاء يفقد المريض الاستبصار ويؤمن المريض بصحة الأفكار وأنها حقيقية علي عكس مريض الوسواس القهري الذي يكون لديه استبصار بحالته وGelder et al., 1999, 122; Puri et al., 2002, 219).

كما أن النسبة العالية لاضطرابات القلق الأخرى وأعراض القلق بين مرض الوسواس القهري يعقد تشخيص اضطراب الوسواس القهري ، فعلي سبيل المثال يتسم اضطراب القلق العام بالقلق الشديد ، وهذا القلق يختلف عن الوسواس في أن القلق يكون شديداً حول ظروف الحياة الواقعية ، ويخبره الشخص على أنه مرغوب ومناسب ، وعلى

النقيض فإن محتوي الوساوس غالباً ما يكون غير واقعي ، يخبرها الشخص علي أنها غير مناسبة ، وفي بعض الحالات يعكس محتوي الوساوس أحداثاً ، يمكن أن تحدث في الواقع ، إلا أنه في مثل هذه الحالات يبالغ الشخص بدرجة كبيرة في احتمالات هذا الحدوث (علي سبيل المثال احتمال الإصابة بالسرطان نتيجة للتعرض العادي للكيمياويات المستخدمة في المنازل) (زرجز ، فوا ، ٢٠٠٢ ، ٤٧٩).

وقد ينظر إلي القلق علي أنه من أسباب الوساوس الرئيسة ، والبعض ينظر إليه علي أنه نتيجة للوساوس ، وقد وجد أن مريض الرهاب ومريض الوساوس ينتشر لديهما المخاوف المرضية المرتبطة بالقذارة ، وانتقال العدوى وهذا ما يدفعهما إلي تجنب هذه المثيرات رحمد سعفان ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٧٧ .

#### علاج الوساوس القهرية

#### ١- العلاج الدوائي

تتوافر ثلاث أنواع من العقاقير أثبتت فاعليتها في علاج حالات الوسواس القهري كما أن لها خاصية زيادة الموصل العصبي السيروتونين: الكلوميبرامين Clomipramineوهو من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات قد أثبت فاعلية في تحسن حالة المرضي بالوسواس القهري، ولكن الجرعات العالية من هذا العقار تحدث أثار جانبية، والعقاقير الأخرى هي أقل فاعلية من عقار الكلوميبرامين هي: بروزاكين Paroxetine والعقارين الأخرين هو الفلوكسيتين Fluoxetine والفلوفوكسمين Fluvoxamine.

### العلاج بالجراحة النفسية

الجراحة النفسية هي نوع خاص من جراحة المخ فهي أيضاً بديل متاح ويخاصة للحالات الشديدة من المرض. والإجراء الجراحي المستخدم حالياً يسمي الاستئصال الطوقي، ويتلخص في تدمير مسافة تتراوح بين ٢، و٣ سم من المادة البيضاء في الطوق (منطقة في المخ قريبة من الجسم الجاسئ) ولكن النتائج بعيدة عن أن تكون حاسمة، ويجب النظر إلى التدخل الجراحي على أنه الملاذ الأخير رأحمد عبد الخالق، ٢٠٠٢، ٢٥٠٠).

### العلاج بالتحليل النفسى

من خلال تمكين المريض من أن يتعرف إلي الصراع الكام مريق إبطال كبت الصراع اللاشعوري، مع تحليل متعمق للدفاعات الوسواس مرية وإن كانت العديد من الدراسات التي تناولت مدي شفاء الوسواس القهري باستخدام العلاج بالتحليل النفسى قد أثبتت كفاء أقل (أحمد عبد الخالق ٢٠٠٧، ٣٢٣-٣٢٣).

### العلاج السلوكي

بعد عقد سلسلة من اللقاءات فإن المريض تتلضح أعراض مرضه ، فيمكن استخدام الجلسات الاسترخائية ، واستخدام فنية التحصين التدريجي , 7977 (Okasha , 1977) وتعتمد هذه الفنية (147 كما يمكن استخدام فنية إيقاف التفكير Thought Stopping وتعتمد هذه الفنية على الاقتران بين الفكرة الوسواسية والنطق بصوت عال" قم" بعد ذلك يتم خفض الصوت تباعاً حتى يصل إلى النغمة العادية التي تعود عليها المريض (محمد سعفان ، ٢٠٠٣ ، ٢٤٢-١٤٢).

ويستخدم العلاج بالسلوك وسيلة تسمى "إعاقة الاستجابة" لمعالجة سلوك الوساوس القهرية ، وهي عبارة عن تدخل خارجياً يحول بين الوسوسة والسلوك القهري الذي يتبعها حيث يتم تقييد المريض جسمياً للحيلولة دون تنفيذه السلوك القهري ، ويمكن استخدام "منع الاستجابة التدريجي" وهو لا يحاول كسر الارتباط كله مرة واحدة ، وبدل ذلك يحاول المريض أن يؤخر وقت القيام بالسلوك القهري وذلك لكسر الدائرة الارتباطية بين المثير الوسواسي والاستجابة القهرية ( فورجيوني و آخرون ، ٢٠٠٥ - ١٤١ - ١٤١)

### المزاوجة بين العلاج السلوكى والعلاج بالعقاقير

تناولت دراسات قليلة تأثيرات الجمع بين العلاج بالسيروتونين مع التعرض مع منع الاستجابة فقد درس ماركس وآخرون ،١٩٨٠ تأثير المزاوجة بين الانبيرامبين والعلاج السلوكي علي أربعين مريضاً بالوسواس القهري وقد وجد تأثير كبير للعلاج السلوكي وتأثير إضافي بسيط للعلاج بالعقاقير بعد العلاج مباشرة ولأن فترة العلاج بالعقار فقط كانت قصيرة (٤ أسابيع ) لم يتيسر تقويم كفاءة العلاج بالعقار فقط رز رحز ، فوا ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٥٥.

وانتهت نتائج در اسة (سعاد البشر ، صفوت فرج ، ٢٠٠٢) إلي التحقق من فعالية العلاج السلوكي بأسلوب التعرض ومنع الاستجابة في علاج حالات السلوك الوسواسي القهري ، المتمثل في النظافة والاغتسال. ورغم فعالية العلاج الدوائي ، الذي أظهر تحسناً واضحاً هو الآخر ، إلا أن القيمة الحقيقية للعلاج السلوكي تتمثل في أنه يوفر للمريض استبصاراً جيداً بطبيعة الاضطراب ، ويزوده بآليات ومهارات يتعامل بها مستقبلاً مع احتمالات الانتكاس ، ويشعره بالايجابية والمشاركة الإرادية الواعية في الخطة العلاجية ، ويوضع كل هذه المتغيرات في الاعتبار مقابل الحلول الكيميائية (الدوائية) وآثارها الجانبية وسلبية المريض في تلقيها وتكرار العودة لها مع كل انتكاسة ، تصبح للعلاج السلوكي أفضلية واضحة .

العلاج الديني

ينطلق العلاج الديني الموجه للوسواسي من الآية الكريمة :-

(وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ مَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الأعراف: ٢٠٠٠)

وعليه فإن توجيه هذا الفرد إلي ذكر الله ، سواء بالاستماع إليه في مجالس استماع القرآن الكريم ، تلك الجالس التي تتطلب آدابا خاصة كالطهارة : طهارة البدن والثوب والنفس ، والخشوع والتوجه إلي الله والتفكير في معاني كلامه أو تلاوة القرآن الكريم في مجالس التلاوة. كما أن توجيهه إلي أداء الصلاة بما فيها من تلاوة وخشوع وحركات ، وبما تحمله من توجه مباشر إلي الله سبحانه وتعالي حيث يدعوه الإنسان المضطرب ويطلب منه العون ، وتوجيهه إلي الصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات الإسلامية بمكن أن يكون عوناً له في التخلص من وساوسه (محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤).

ويشير كل من تيسمان وكاي وليبرمان, Tasman, Kay, Lieberman, 1997) ويشير كل من تيسمان وكاي وليبرمان, (630 إلى متطلبات البرنامج العلاجي الناجع على النحو التالي:

١- الفهم التشخيصي الشامل Comprehensive Diagnostic Understanding

Y- نمو أو تطوير أهداف لعلاج Developing Goals of Treatment

٣- تطوير أفضليات العلاج Developing Treatment Priorities

٤- مراقبة وضبط نتائج العلاج Monitoring Treatment Results

ه- تجنب العلاج غير المحدد Avoidance of Indefinite Treatment

٦- تعاون الفريق العلاجي Team Collaboration

## اضطرابات القلق لدي العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة

اضطرابات القلق تؤثّر في نسبة ٢٠٪ من الأفراد فوق سن ١٨ سنة وإكلينيكياً فإن اضطرابات القلق تتوزع بالتساوي بين الذكور والإناث، وإن كانت في عينات الوبائيات تكون الإناث أكثر من الذكور (Cheng &Myers, 2005, 117).

يطور الأفراد المتخلفين عقلياً اضطرابات القلق (Reiss, 2000). واضطرابات القلق منتشرة لدي الراشدين المتخلفين عقلياً والعاديين(989) (Allen & Eliza) وأظهرت نتائج دراسة جارفيلد (594, 1963, 1963). وأظهرت نتائج دراسة جارفيلد (1963, 1963) والمتحويات المتخلفين عقلياً مقارنة بالعاديين، وأن هذه المستويات المستعيدة من القلق لدي المتخلفين عقلياً سوف تؤثر تأثيراً بالغاً على أداء المتخلفين عقلياً وأجريت دراسة جوستاسن

(Gostason , 1985) علي عينة بلغ قوامها ١١٥ متخلفاً عقلياً ما بين ٢٠-٦٠ سنة ، وانتهت نتائجها إلي أن ٢٠-٢٠٪ يعانون من اضطِرابات القلق.

وأما دراسة رايس (Reiss, 1990) فقد انتهت نتائجها إلى أن نسبة انتشار القلق لدي المتخلفين عقلياً كانت ٣١٪. وغالبية الدراسات التي أُجريت على المتخلفين عقلياً قررت فقط انتشار اضطرابات القلق لدي المتخلفين عقلياً بنسبة ٦٪ ... (Ballinger et al ., 2994 ) . (Crews et al ., 1994)

وأجريت دراسة روجا وآخرون (Rojah et al., 1993) على عينة بلغ قوامها ٨٩.٤١٩ وانتهت نتائجها إلى أن ٢٠.٣٪ من العينة يعانون من القلق.

أما دراسة ديكر وكوك (Dekker &Kook, 2003) فقد أجريت علي عينة بلغ قوامها ٤٧٤ طفلاً متخلفين عقلياً تراوحت أعمارهم ما بين ٢٠-٧ سنة منتظمون في المدارس، وأسفرت عن أن ٣٨٠٦ يعانون من القلق. وفي عينة مكونة من ٢٦٤ طفلاً يعانون من إعاقات عقلية، وتراوحت أعمارهم ما بين ٥-١٥ سنة خلصت نتائج دراسة إميرسون (Emerson, 2003) إلي أن نسبة انتشار القلق لدي المتخلفين عقلياً تكون ٨٠٠٪

ويشير كليلاند (38, 1978, Cleland) إلى أن إدراك الخطر ومحاولة تجنبه يظهر في عمر مبكر من حياة الفرد، ويصاحب هذا الإدراك خوفاً شديداً ويظهر الأطفال المتخلفين عقلياً خوفاً مرضياً من الارتفاعات، وذلك لارتباطه لديهم بالخوف من السقوط أو الوقوع الذي يفضي إلي الموت، ويحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن الذهاب إلي الأماكن المرتفعة لكي يبقوا على قيد الحياة.

و " بت نت أنج در اسة دير فنسكي وفاندنبرج ; 1979 (Derevensky, 1979 ) (Vandenberg , 1993 ) انتشار المخاوف التالية : الخوف من الحيوانات والناس . والأشباح ، والآلات ، والموت ، والخوف من الإصابة بجروح لدي عينات من المتخلفين عقلياً وذوي صعوبات المتعلم ، والعاديين. وتتضاعف نسبة الخوف من الحيوانات لدي الإناث مقارنة بالذكور.

وأسفرت نتائج دراسة سترنلشيت (Sternlicht, 1979) إلى أن المخاوف لدي عينة مكونة من ٢٢ راشداً متخلفاً عقلياً خفيف الدرجة كانت من الحيوانات، والطواهر الخارقة للطبيعة وكانت تمثل ٥٦٪ من المخاوف المقررة لديهم، بينما كانت المخاوف المرتبطة بالإصابات البدنية والضغوط النفسية تشكل ٣٢٪ من المخاوف المقررة.

والخوف من الإصابة لدي الطفل المتخلف عقلياً تولد لديه شعوراً بالألم فعندما يصاب أحد الأطفال نجد أن أقرانه يصرخون أحياناً ، يبكون ، ويبتعدون عن المصاب ، ولوحظ أنهم يخشون الذهاب إلي طبيب الأسنان لما يسبب ذلك من ألم مبرح ، ولوحظ كذلك أنهم يهرعون إلي المدرس في حالة إصابة أحدهم ويخبروه في حالة خوف شديد.

وأشارت نتائج دراسة دف وآخرون (Duff et al., 1981)! إلى أن الراشدين المتخلفين عقلياً البالغ عددهم (٢٠) متخلفاً عقلياً حددوا مخاوف دالة مقارنة بالعاديين من الرعد، والبرق، والمقابر، وعبور الطريق، والنار، والخطف والميكروبات والجراثيم. وأسفرت نتائج دراسة نوفوسل (Novosel, 1984) إلى أن الخوف من الظلام كان الأكثر انتشاراً في عينة تتألف من ٥٩ راشداً متخلفاً عقلياً.

وانتهت نتائج دراسة كنج وآخرون (King et al, 1994) إلي حصول المتخلفين عقلياً على درجات مرتفعة في المخاوف مقارنة بالمجموعات الثلاث (العاديين - ضعاف السمع - المكفوفين) وعدد أكبر من المخاوف المرضية ، وقرروا وجود مخاوف تتصل بالخوف من الإصابة ، ومخاوف تتصل بالخوف من الظلام والجروح ، والخوف من المجهول ، والحيوانات الصغيرة ، وكانت الإناث أكثر خوفا من الذكور.

وخلصت نتانج دراسة بيكرسجيل وآخرون (Pickersgill et al., 1994) إلي أن المخاوف لدي المتخلفين عقلياً كانت أكثر شدة مقارنة بالعاديين ، وكانت أعلي في الخوف من الخلاء (الخوف المرضي من الأماكن الواسعة) والخوف من العدوان ، والجنس ، والحيوانات . مثل الخوف من الكلاب (Lindsay et al ., 1988).

وانتهت نتائج دراسة جالون وآخرون (Gullone et al ., 1996) إلي أن المتخلفين عقلياً خفيفي ومتوسطي الدرجة والبالغ عددهم (١٨٧) وعينة من الأسوياء البالغ عددهم (٣٧٢) لديهم مستويات مرتفعة من المخاوف مقارنة بالأسوياء ، ويعانون من الخوف من الظاهر الخارقة للطبيعة ، والخوف من النحل ، والسحالي .

أما دراسة ديكر وكوت (Dekker & Koot, 2003) فقد أُجريت علي عينة من الأطفال المتخلفين عقلياً بلغ قوامها (٤٧٤) طفلاً، وتراوحت أعمارهم ما بين ٧-٢٠ سنة منتظمون في المدارس، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ٩ ١٠٠ مخاوف محددة، و٥.٢٪ يعانون من قلق الانفصال.

ومن خلال فحص (٦) من الراشدين المتخلفين عقلياً انتهت نتائج دراسة راتي(Ratey et al., 1989)إلي أن أربعة منهم كانوا يعانون من اضطرابات القلق المعمم.

وبالرغم من وجود صعوبات في تحديد الوسواس القهري لدي المتخلفين عقلياً بسبب القصور المعرفي، وصعوبات في الاتصال(Bodfish &Madison, 1993) إلا أن رايس (Reiss, 2000) تري أن المتخلفين عقلياً يطورون الوسواس القهري. ويري كرافت Craft ( 1979, 145 ) أن القلق والوسواس وحالات التوتر لدي المتخلفين عقلياً تكون أكثر تشابها مع ما هو مقرر لدى العاديين .

وانتهت نتائج دراسة فيتشيلو وآخرون (Vitiello et al., 1989) والتي أجريت على عبنة من الراشدين المتخلفين مناباً المقيمين بالمؤسسات البالغ عددهم (٢٨٣) مريضاً مسلب عنلياً، إلى أن حوالي (١٠) متخلفين عقلياً من العينة الكلية يعانون من الوسواس القهري.

وأسفرت نتائج دراستي كل من Brown & Meszaros, 2007; Wincze et al التوتر وأسفرت نتائج دراستي كل من إلى المتخلفين عقلياً. علامات التوتر , 2007 من أن سلوك التجميع أو التكديس ينتشر لدي المتخلفين عقلياً في العدوان الموجة نحو الذات والآخرين ، والممتلكات ، فإن منوك القهري عندما يتم إعاقته ، أو إيقافه غالباً يكون دليل علي وجوده لدي الراشدين المتخلفين عقلياً (Vitiello et al ., 1989) .

ماثيو (١٣) سنة متخلف عقلي في مستوي شدبد، وأصم جزئيا و لا يستطيع الكلام ويعاني من الوسوات فهو يصرعلي القيام بأشياء بالسريقة التي يريدها ودائماً علي نفس النحو فالنوافذ في المنزل لا يمكن فتحها أو غلقها بصورة تامة ، ولكن يتعين فتحها لحوالي ثلاث بوصات ونفس الطريقة بالنسبة لكل نوافذ المنزل ، وإذا خرجت العائلة فإنه يتعين أن تسلك دائماً نفس الطريق وإذا ما جلس أفراد العائلة معاً في المساء تعين أن يجلس كل منهم في وضع مستقيم ، ويضم ركبتين معاً ويدير رأسه إلي اليمين قليلاً ، ولا يسمح لهم بوضع ركبة علي الأخرى ، أو الكلام أو قراءة جريدة ، فإذا ما حاول أحدهم أن يقوم بشيء لا يتفق مع وساوسه فإنه يلقي بنفسه علي الأرض في نوبة غضب فظيعة ، ويخرب معظم ما في المنزل راويس مليكه ، ١٩٩٨ ، ٧٧) .

تعزي المخاوف لدي المتخلفين عقلياً إلى أن العالم أكثر خطورة بالنسبة لهم مثل عبور الطريق، كما أن المهارات اللغوية المتدنية ينتج عنها صعوبات جمة في مناقشة وتفسير استبعاد هذه المخاوف عندما تنشأ. ويفترض أن تأثيرات الخبرات الفاشلة الممتدة تكون شاملة، وهناك احتمالية أن تؤدي إلى حدوث القلق لدي المتخلفين عقلياً تكون شاملة، وهناك احتمالية أن تؤدي إلى حدوث القلق لدي المتخلفين عقلياً إلى مزيد من خبرات الفشل

والحرمان الاجتماعي يفضي إلي ارتفاع معدلات القلق المقررة , Balla & Zigler ) (1979 وانتهت نتائج دراسة لي فين (Levine , 1985 ) إلي أن المتخلفين عقلياً يعانون من مستويات مرتفعة من القلق الموقفي تحت تأثير الظروف الضاغطة.

بالرغم من تجاهل دراسة المخاوف والقلق والوسواس لدي الأطفال التوحديين في الترات، إلا أنه قد جَرت محاولات لعلاج حالات الفوييا من ركوب الأتوبيس, Luiselli ( 1978 . فقد قام كل من ماتسون ولَف (1990 , 1990 ) بتدريب أمهات الأطفال التوحديين علي تدريب أطفالهم علي عدم الخوف من الخروج، أو الذهاب إلي الحمام للاغتسال. وأسفرت نتائج دراسة راب (2005 ) ( Rapp et al., 2005 ) إلي نجاح علاج مراهقة توحدية على الاستحمام في حوض السباحة .

وانتهت نتانج دراسة ماتسون ولف (Matson & Love, 1990) إلي أن الأطفال التوحديين يكونون أكثر خوفاً من العواصف الرعدية ، والأماكن المظلمة والتواجد في حشود ، والغرف المظلمة أو المغلقة ، والذهاب إلى النوم في الظلام والأماكن المغلقة .

وانتهت نتائج دراسة جرين وآخرون ، كيم وبيليني ; Green et al ., 2000) لا جرين وآخرون ، كيم وبيليني (Green et al ., 2000; Bellini, 2004) إلى ارتفاع معدلات انتشار القلق واضطراب الهلع، وقلق الانفصال ، والقلق الاجتماعي لدي الأطفال التوحديين مقارنة بأقرانهم العاديين .

وانتهت نتائج دراسة كيم وآخرون (Kim et al ., 2000) إلى أن ١٣,٦% من الأطفال التوحديين يحصلون على درجات مرتفعة على مقاييس القلق المعمم.

كما أشارت نتائج دراسة جلت وآخرون (Gillot et al., 2001) إلي أن الأطفال التوحديين في المستويات المرتفعة سجلوا درجات مرتفعة على مقاييس القلق مقارنة بذوي إعاقات التعلم والعاديين، وكذلك الوسواس القهرية، وقلق الانفصال، ومخاوف من الإصابات البدنية، واضطراب الهلع، وإلى ارتفاع السلوك القهري، والتكرار، والطقوس، والسلوك النمطى.

ينتشر القلق لدي المعوقين سمعياً (Robinson , 1978) فقد قرر بولارد , Pollard) (1994 أن ٨. ٣٪ من الصم في مقابل ٣. ٢٪ من السكان كانوا يعانون من القلق .أما ديجل (Daigle , 1994) فقد وجد اضطرابات القلق في الصم تبلغ ٤٪ في مقابا من الماديين.

وانتهت نتائج دراسة كينج وآخرون (1989 م. اله الي عدم وجود فروق بين البيان البيان ١٦-٨ سنة ، ومجموعة العاديين البالغ عددهم ١٣٤ طفلاً ومراهقاً في نفس المرحلة العمرية في الدرجة

الكلية للمخاوف ، ووجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين فقد سجلت الإنات درجات مرتفعة علي قائمة المخاوف مقارنة بالذكور ، وكانت أكثر المخاوف شيوعاً كانت من المجهول ، والموت ، والخطر ، والفشل ، والنقد والفشل في الامتحان ، والحصول علي درجات متدنية ، والإصابة ، والحيوانات الصغيرة .

وأسفرت نتائج دراسة كينج(King et al., 1994) إلى أن كل من المعوقين سمعياً والعاديين يعبرون عن مخاوفهم من المثيرات الخطيرة المحتملة ، لكنهم يتباينون في نوعية المخاوف ، فالعاديين يخافون من الفشل والنقد ، بينما المعوقين سمعياً أكثر خوفاً من الأشياء غير المألوفة ، والإصابة ، والحيوانات الصغيرة .ومعدلات انتشار السلوك الطقوسي والوساسي لدي الأفراد المعوقين سمعياً شائع بينهم(Kitson &Fry , 1990).

بنتاب المعوقين بصرياً المخاوف، وعدم الشعور بالأمن من حين لآخر (سعيد حسني، ٢٠٠٢-أ، ١٠٠٠). وانتهت نتائج دراسة هاردي (81), 1966 إلى أن المراهقين المكفوفين الأكبر سناً يعانون من قلق مرتفع مقارنة بالمراهقين الأصغر سناً.

وأسفرت نتائج دراسة ماسترو وآخرين(Mastro et al., 1985) إلى أن المعوقين بصرياً يعانون من قلق الحالة وقلق السمة. وقد قررت نتائج دراسة ويلهيم, Wilhelm) (1989 عدم وجود فروق دالة بين درجات الإعاقة البصرية في المخاوف والقلق.

إن المعوق بصرياً أكثر من أقرانه المبصرين عرضة للقلق خاصة في مرحلة المراهقة نظراً لعدم وصوح مستقبله المهني والاجتماعي ، وما يواجهه من صعوبات في تحقيق درجة عالية من الاستقلالية والتي يسعي لها جميع المراهقين في العادة ولا يعني ما سبق أن المعوقين بصرياً يطورون سلوكاً عصابياً أكثر من غيرهم (يوسف القريوتي وآخرون ، ١٩٩٨ ، ٢٠٧).

أما عن اضطرابات القلق لدي دوي صعوبات التعلم فقد أسفرت نتائج دراسة كولنيل (Cullinan et al., 1981) عن أن الأطفال دوي صعوبات التعلم يظهرون القلق، والانسحاب، والاكتئاب. وأشارت نتائج دراسة فيشر وآخرون (1996, Fisher et al., 1996) إلى ارتفاع معدلات انتشار قلق الحالة وقلق السمة لدي الأفراد دوي صعوبات التعلم.

واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة تكون مقررة في الأفراد ذوي صعوبات التعلم، كما أن اضطراب الوسواس القهري يكون أيضاً أكثر تكراراً لديهم مقارنة بالسكان (Gelder et al., 1998, 872).

وينتشرالقلق لدي الموهوبين فقد أسفرت نتائج دراسة فورسايف , Forsyth , وينتشرالقلق لدي الموهوبين فقد أسفرت نتائج دراسة غير الموهوبين. وتنتشر المخاوف لدي عينة الموهوبين فقد أسفرت نتائج دراسة تيبي (2006 Tippey 2006) عن انتشار المخاوف لدي عينة من الموهوبين بلغ عددهم (٢٨٧) ، وتراوحت أعمارهم ما بين ١٠-٧ سنوات ، وكانت أهم المخاوف لدي الموهوبين الخوف من : الاختطاف ، والتهديد بالسلاح ، والقتلة ، والموت ، واقتحام لص المنزل وأن تصدمه سيارة ، والايدن

وتنتشر المخاوف لدي المعوقين بدنياً فقد انتهت نتائج كينج وآخرون King et al) (1990 .. إلي أن المعوقين بدنياً يخافون من الفشل والنقد ، والمجهول ومن الحيوانات الصغيرة ، والإصابة ، ومن الخطر ، والموت ، ومخاوف طبية مثل الذهاب إلي المستشفي ، ورؤية الناس الموتى ، وإعطاء الحقنة ، والذهاب إلي طبيب الأسنان ، والخوف من رؤية الدم ، والإناث قررن درجات مرتفعة من المخاوف مقارنة بالذكور .

ومن خلال فحص متأني لعدد من الدراسات يشير لينز وآخرون ,. Lenze et al ) (2001 إلي أن هناك ارتباط ايجابي بين اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب والإعاقة فكل منهما يؤثر في الأخر ويتأثر به ، وأن هناك ارتباط جوهري بين اضطرابات القلق والاكتئاب والمعوقين بدنياً .

أما عن اضطرابات القلق لدي المضطربين كلامياً ولغوياً فقد انتهت نتائج دراسة بولدشتين ، كريج (Bloodstein , 1995; Craig , 2000) إلي وجود ارتباط دال بين اللجلجة واضطرابات القلق . كما انتهت نتاج نتائج دراسة هانكوك وآخرون (Hancock) والما والما إلى أن الأفراد المتلجلجين يعانون من مخاوف ترتبط بالتواصل مع الآخرين.

### أعراض القلق

اضطرابات القلق تكون أكثر شيوعاً وتقابل بتكرار في مستشفيات الأمراض النفسية ، والكثير من المرضي لا يشكون من القلق ، ولكن يطلبون المساعد من واحد أو أكثر من الأعراض البدنية للقلق (Gelder, et al., 1999, 104).

وتلعب الحياة الانفعالية دوراً بالغ الأهمية في حياة الافراد ، فالانفعالات لا تضف فقط السعادة إلى خبرات الطفل اليومية وتدفعه إلى المنشاط بل أيضاً يمكن أن تكون مصدراً للإعاقة بالنسبة له . عن تأثير الاستساط علي الحالة الجسمية للطفل قد تكون خطيراً وبصفة خاصة عندما تكون هذه الاستعالات قوية ومتكررة ، ومن ثم



فإن تأثير الانفعالات علي عمليات الهضم والنوم وغيرها التي تنتج عن التوتر الانفعالي قد تكون دات أثر هدام علي النمط الجسمي للطفل (فتحي السيد عبد الرحيم، ١٩٩٠، ١٣٩-١٢٠). وهذه الأعراض بمكن توضيحها في الآتي:

١- أعراض جسمية فسيولوجية وهي: برودة الأطراف، وتصبب العرق واضطرابات معدية، وسرعة ضربات القلب، واضطرابات في النوم، والصداع وفقدان الشهية، واضطرابات في التنفس (مصطفى فهمى، ١٩٩٥، ١٥٩٠).

كما يشعر المريض بالرغبة المستمرة في التبول وقد يصاحب ذلك آلام في المثانة ، وضعف الانتصاب وسرعة القذف من أهم أعراض القلق ، ومن أبرز أعراض الألم ، ألم عضلي أي ناشئ من توتر العضلات ، وقد يشعر بها المريض في صدره أو ظهره أو رقبته أو يديه وقدميه (عادل صادق ، ٢٠٠٣ ، ٣٧).

- ٢- أعراض معرفية: تتمثل في التفكير القلق المضطرب، واضطرابات في الانتباه وفي
   القدرة علي إيجاد تفسيرات معرفية منطقية وفي كل مكونات الذاكرة Beck, 1976.
  - ٣- أعراض انفعالية: كالخوف من فقدان السيطرة على النفس أو الموت.
- 3- أعراض سلوكية: تتجلي في مواقف الخوف كالهرب بسبب الخوف أو تحنب موقف محرج (سامر جميل ، ٢٠٠٧ ، ٢٦٣). ويؤثر القلق تأثيراً جوهرياً على الأداء الاجتماعي ، والأسري ، والأكاديمي والقلق الحاد يمتد من ٣٠ دقيقة إلى يوم أو يومين ، وتكون شكوى الفرد من الشعور بالاختناق والخفقان ، والعرق ، والارتعاش (Gelder et al , 2006, 196).

### تشخيص اضطرابات القلق

قبل تناول تشخيص اضطرابات القلق نشير إلي بعض الصعوبات التي نواجهها عند تشخيص الاضطرابات النفسية لدي العاديين وبشكل خاص لدي ذوي الاحتياجات الخاصة : وللتدليل علي هذه الصعوبات يمكن تناول تشخيص التخلف العقلي علي سبيل المثال .

احتياجات المتخلفين عقلياً وفقا لرايس وآخرون Reiss et al ., 1982 تظل في كثير من الأحيان بدون مقابلة للاسباب التالية:

١- صعوبات في تشخيص الاضطرابات النفسية لدى المتخلفين عقلياً.



٢- الميل إلي عزو أعراض الاضطرابات النفسية إلي المتخلفين عقلياً بدلاً من عزوها
 لاضطرابات منفصلة (Szymanski & King, 1999)

ويشير سوفينر Sovner, 1986 إلى بعض الأخطاء التي يمكن حدوثها عند تشخيص الأمراض النفسية لدى المتخلقين عقلياً على النحو التالي:

٣- القناع النفسي الاجتماعي: من المعروف أن التخلف عقلياً يتميز بضعف المهارات الاجتماعية بصفة عامة ، يترتب على ذلك أن المواقف والخبرات الاجتماعية المتراكمة تكون محدودة لديه ، يؤدي ذلك إلي أن الأعراض النفسية لا تبدو بنفس الوضوح والثراء الذي نراه لدي غير المتخلفين عقلياً مما يتسبب في صعوبات أو أخطاء في تشخيص هذه الأعراض.

3- التمكك المعرفي: عندما يتعرض المتخلف عقلياً لمواقف ضاغطة انفعالياً فإنه يستجيب لذلك بتدهور في الأداء الوظيفي العقلي، قد يؤدي إلي بعض الأعراض الغريبة التي تؤثر علي الأداء ومن ثم علي دقة التشخيص وصحته.

٥- التحريف العقلي: يجد المتخلف عقلياً صعوبة في إيصال مشاعره الداخلية نتيجة لنقص الذكاء وضعف القدرة اللغوية...الخرفي: عمد عبد الرازق ١٩٩٩ ، ٨٢).

ولهذا يشير كل من روس وأُولي شر (Ross & Oliver, 2003 ) إلى الحاجة الماسة لتطوير وسائل تقويم مناسبة للاستخدام مع الراشدين المتخلفين عقلياً شديدي وعميقي الدرجة والذين يعجزون عن التقرير الذاتي .

وعلى الطبيب أن يستقي المعلومات عن المتخلف عقلياً من أكثر من مصدر للاسباب التالية:

\* غالبية الراشدين المتخلفين عقلياً الذين يأتون إلى العيادة الخارجية يعانون من اضطرابات موقفية بسيطة داخل نطاق الأسرة ( Craft , 1979, 144) .

\* تأثيرات التخلف العقلي تقلل من القدرة على التفكير المجرد، والاتصال باستقلال، وهذا ينشأ عن القصور في اللغة، هذا يجعل من الصعب على هذا الفرد أن يصف مشاعره وأفكاره (Sovner, 1986).

\* علينا أن نقذكر دوماً أن المتخلفين عقلياً عالباً يعانون وات، وقلق أثناء مقابلتهم في العيادات الخارجية ( raft , 1979, 144

وكجزء هام من الطريقة الإكلينيكية فإن الإخصائي النفسي عليه أن يقوم بما

يلي

- ١- تنمية مجموعة من الفروض الإكلينيكية المتنوعة عن مشكلات العميل.
- ٢- التقرير عن أنواع الملاحظات، والاختبارات التي تكون ضرورية لفحص هذه
   الفروض الإكلينيكية.
  - ٣- فحص العميل وتكرار الملاحظات (Cromwell, 1968, 78).
  - ٤- حساب نسبة الذكاء، وتطبيق اختبارات الشخصية 144 (Craft, 1979, 144 )
- ٥- عند مقابلة المتخلف عقلياً فإنه من الضروري تقدير النمو المعرفي ومهارات الاتبصال، فاللغة الموجهة للمتخلف عقلياً تكون واضحة، وأن تكون محسوسة قدر الإمكان، وأن يبتعد عن توجيهه الأسئلة التي يجاب عنها بنعم أو لا كما يكون علي دراية بأن المتخلف عقلياً في أغلب المواقف يكررون الاختيار الأخير:

(Szymanski &King, 1999)

- ٦- ينبغي أن يكون اختيار الأساليب الفنية لتقويم الشخصية لدي المتخلفين عقلياً مبني علي اختيار الوسائل التي سوف تؤدي إلي أفضل المعلومات المناسبة لحل المشكلات. (Cromwell, 1968, 78).
- ٧- على الرغم من أهمية الاختبارات الإسقاطية لتقويم الشخصية ، إلا أن قيمتها محدودة لتقدير شخصية الأفراد المتخلفين عقلياً (80, 1968, 1968). كما أن قوائم الشخصية الموضوعية (مثل: اختبار ضبط التحكم) تكون غالباً لها قيمة قلياة في تقريم الشخصية للأفراد المتخلفين عقلياً. وهذه القوائم غالباً تكون مقننة للتنبؤ بأبعاد محكية وحيدة ، بينما تقويم الشخصية يتطلب من الإكلينيكي مسح البيانات التي تكون مرتبطة أو مناسبة لعدد كبير من الأبعاد. وهي تعتمد غالباً بصورة كبيرة على التسهيلات اللفظية ، وتكون صادقة مع المتخلفين عقلياً فقط عندما تطبق فردياً وشفهياً (81, 1968, 1968).
- ٨- الإفادة من تعبيرات الوجه عند التشخيص، وفي هذا الصدد هدفت دراسة هتزروني وأورن (Hetzroni & Oren, 2002) إلي فحص تأثيرات مستوي الذكاء ومكان الإقامة على قدرة الأفراد المتخلفين عقلياً على تحديد التعبيرات الوجهية، واستخدم في ذلك 7 تعبيرات وجهية هي السعادة، الحزن، الخوف الغضب، الدهشة، النفور أو الكراهية، وانتهت نتائج الدراسة إلى أن التعبيرات الوجهية للأفراد المتخلفين عقلياً متوسطى عقلياً خفيفي الدرجة كانت مرتفعة أكثر مما وجد في المتخلفين عقلياً متوسطى

الدرجة ، وعدم وجود فروق جوهرية ترجع إلي مكان الإقامة ، والسعادة تكون سهلة التحديد ، أما الخوف والغضب يكونا أكثر صعوبة في التحديد.

٩- سبب الإحالة: هناك فروق جديرة بالملاحظة بين إحالة الأفراد العاديين والأفراد المتخلفين عقلياً على النحو التالى:

(أ) معظم الأفراد المتحلفين عقلياً لا يأتون إلى الطبيب النفسي لأنهم يرغبون في ذلك وإنما بأتون برفقة أسرهم.

( ب) الطبيعة العامة للمشكلة الحالية: كالسلوك المزعج الذي يظهره المتخلف عقلياً.

(ج) ما يتوقعه الفرد من الطبيب النفسي حيث يصف العقاقير الطبية وينبغي ألا ينظر إلي الطبيب النفسي علي هذا النصو، فهو يقوم بالتقويم ووصف العلاج المناسب(525, 1997, Szymanski & Wilska, 1997, 625)

١٠- الملاحظات الإكلينيكية يجب أن يتم تفسيرها في ضوء الخبرات الحياتية للمريض والتعلم، والفهم، ومستوي الاتصال، وبشكل محدد ينبغي على الطبيب أن يقوم بالآتى:

(أ) التمييز بين السلوكات المناسبة للعمر ، وتلك التي تكون مرضية في أي عمر.

(ب) يجب الحذر عند التشخيص فلا ينبغي أن نبالغ أو نقلل ، كما يجب مراعاة أن ليس كل السلوكات التي تكون مزعجة للآخرين تكون تعبير عن اضطراب نفسي حقيقي .

(ج) يجب تقدير جوانب القوة والعجز والحاجة إلى المساندة والخدمات في كل مجال منفصل من أداء المريض، وأيضاً في البيئة ( الجسع والأسرة).

(د) استشارة الاختصاصين في حالة الحاجة إليهم مثل: الاختصاصي في علم أمراض اللغة ، الإخصائي النفسي ، والاجتماعي ، طبيب الأمراض العصبية: (Szymanski & Wilska, 1997, 627)

١١- الاضطرابات النفسية لا تكون فحسب نتيجة الانحراف عما هو متوقع من الفرد في ضوء عمره ، أو المحتوي الثقافي الاجتماعي ، ولكن أيضاً لسببين هامين هما :
 استمرارية مشكلة الفرد ، وأنها تعوقه وتؤثر سلباً على المحيطين به:

(Rosenhan & Satteman, 1989, 520)

١٢- عند مناقشة الفروق بين حالات التخلف العقلي و من العقلي يجدر بنا أن بعتد اعتداداً كبيراً بحقيقة هامة هي أنه غالي يكون الفصل بين احدي الحالتين والحالة الأخرى عند تشخيص الفرد الذي يكون متأثراً بكلتا الحالتين ، إلا أنه بالرغم من هذه الصعوبة توجد بعض المظاهر ذات الطبيعة الخاصة التي يمكن



التعرف عليها مما يساعد علي توضيح الفروق بين النوعين من الصالات العقلية المعوقة نعني التخلف العقلي والمرض العقلي (فتحي السيد عبد الرحيم ، ١٩٨١ ، ٥٥).

يجب العناية في التشخيص الفارقي لاضطرابات القلق بالفحص الطبي الدقيق والغرض من هذا استبعاد أي أمراض طبية بمكن أن تسبب هذه الأعراض إنه كثيراً ما يفترض المرض أن المشكلة "سيكوسوماتية" أو عصبية ليكتشفوا فيما بعد فقط أنها الأعراض الأولي لمرض طبي ، وهذا من شأنه أن يؤخر حصولهم علي العلاج المناسب المبكر، ثم إن كثيراً من الأمراض الشائعة الغريبة ، ومن أمثلتها التسمم الدرقي ، وأورام الغدة فوق الكلية ، والصرع ، وبعض الأمراض المعدية كمرض البروسيلا ، قد تسبب أعراضاً مثل تلك الأعراض التي ندها في مرض القلق (شيهان ، ١٩٨٨ ، ١٣٥).

التشخيص الفارقي لاضطرابات القلق في الأطفال يجب أن تتضمن مسع للحالة الجسمية في اضطرابات ADHD. واضطرابات القلق يعتريها صعوبة التمييز فالأطفال القلق ون يبدون عدم الانتباه على نحو مشابه للمحاكات الواردة في تشخيص قصور الانتباه /الحركة الزائدة ADHD ولكن أقل احتمالاً أن يظهرون النشاط الزائد، وسلوكات الاندفاعية ، والنشاط الزائد. وتاريخ القلق الحاد أو الشديد يكون من المحتمل مميزاً أقوي لاضطراب القلق من ADHD وحوالي ١٥٪ إلى ٢٤٪ من الأطفال الذين لديهم قلق أيضاً يقابلون محكات ADHD على العكس حوالي ٢٥٪ من الأطفال ب ADHD وجدوا أيضاً لديهم اضطرابات قلق (Cheng & Myers, 2005, 123) .

ومعظم الأطفال الذين لديهم اضطرابات اكتئابية أيضاً يشتركون في نفس الأعراض مع الأطفال الذين يعانون من القلق تتضمن: الانسحاب الاجتماعي وقصور في عملية التركيز عنن أنفسهم والمستقبل، وسوء تنظيم اضطرابات النوم. وتكون اضطرابات القلق مرتبطة غالباً بمواقف أو موضوعات التي تدفع إلى الخوف والقلق، بينما في الاضطرابات الاكتئابية يكون أكثر تلقائية ويتسم بالانتشار:

(Cheng & Myers, 2005, 124)

ويوجد فروق بين القلق والخوف: فالقلق غامض بينما الخوف محدد يكون التهديد داخلي في حالة القلق أما في حالة الخوف فيكون خارجي، يكون القلق مزمن أما الخوف فيكون خارجي، يكون القلق مزمن أما الخوف فيكون حاد، القلق لا يزول بزوال المصدر، بينما الخوف يزول مع روال المصدر. (حامد زهران، ٢٠٠٥).



والصراع يكون موجود في القلق وغائب في الخوف، ويكون المثير في القلق موجه لكيان الشخصية بكاملها ، أما في الخوف يكون موجه لجوانب محددة في القلق يشعر الفرد بالعجز عن المواجهة ، أما في الخوف يغيب مثل هذا الشعور ( محمد قاسم ، ٢٠٠٤ ، ١٧٥) وتكون الشخصية في القلق كما في حالة الخوف الشديد يصاحبه نقص في ضغط الدم وضربات القلب وارتضاء في العضلات أما في حالة القلق الشديد فيصاحبه زيادة في ضغط الدم وضربات القلب وتوتر بالعضلات مع تحفز وعدم استقرار وكثرة الحركة رأحمد عكاشة ، ۲۰۰۳ ، ۱۳۴ ،

أما الفرق بين الخوف والفوبيا Fears &Phobia فالخوف حالة انفعالية طبيعية تشعر بها كل الكائنات في بعض المواقف ، فتظهر في أشكال متعددة الدرجات تتراوح بين مجرد الهلع والرعب ، وكلما كانت درجة الخوف في الحدود المعقولة كان الإنسان سوياً يتمتع بالصحة النفسية ، وأمكنه أن يسيطر بعقله علي مخاوفه ( ملاك جرجس ، ١٩٧٧ ، ٢٩ ). والفوبيا مضاوف لاعقلانية وحادة والتي تكون مرتبطة بصورة مباشرة بأحداث أو مواقف محددة" (Sarafinc, 1986) .

ويصف ماركس المخاوف المرضية (Marks, 1969) على النحو التالي:

١- غير متناسبة مع متطلبات الموقف.

٢- يصعب تفسيرها.

٣- بعيدة عن الضبط والتحكم الإرادي.

٤- تؤدى إلى تجنب الموقف المخيف.

أما ميللر وآخرون (Miller et al ., 1974) فيرون أن الفوبيا تنصف بما يلي:

١- تستمر لفترة زمنية طويلة.

٢ - لا تكيفية.

٣- لا تكون محددة بزمن أو مرحلة.

#### أسياب القلق

تتعدد أسباب القلق فهناك تأثير العامل الوراثي علي ظهور اضطرابات القلق حيث تكرار مرتفع من الاضطراب وجد في أقارب من الدرجة الأولي للمريض والتوائم تسجل أيضاً مساندة أن اضطرابات القلق تكون علي الأقل جزئياً محددة وراثياً :

(Sadock & Sadock, 2003, 595)

ويشير أيزنك إلى وجود تنبؤين هامين: يشير التنبؤ الأول إلى أن الوراثة تسهم بنسبة تتراوح ما بين ٥٠ إلي ٦٠٪ من الفروق الفردية في كل أبعاد الشخصية بينما يشير



التنبؤ الثناني إلى أن الفروق الفردينة في قلق السمة والعصابية تقدر بحوالي ٣٥٪ (Eysenck, 2000, 463).

الوراثة وكيمياء المغ: هناك نوعان من الناقلات الكيميائية: منبهة ومهدئة، ويعمل الجهاز العصبي في توافق بالمنبهات والمهدئات حسب ما يتطلبه الحال، وما يحدث في اضطراب القلق أن المنبهات لخطأ وراثي تتفوق وتتحكم في المهدئات فيبقي الجهاز العصبي متنبها، ومتوتراً دائماً (عبد الرءوف ثابت ١٩٩٣، ١٩٥٥).

وتشير مدرسة التحليل النفسي إلي أن القلق منشؤه التعارض بين مبدأ اللذة ومبدأ اللواقع ، وهذا التعارض يؤدي إلي الإحباط ، وتتفاوت شدة القلق تبعاً لتغلب " الذات" على الإحباط ومسايرتها للواقع (انتصار يونس ، ١٩٨٥ ، ٣٩٢).

وأشار فرويد إلى أن خوف الطفل هانز من الأحصنة نتج عن عقدة أوديب أو من إزاحة الخوف من والده إلى الحصان ، ويري فرويد أن القلق إشارة لكي تقوم بعمل اللازم ضد ما يهددها ، وكثيراً ما يكون المهدد هو الرغبات المكبوتة في اللاشعور . وهنا إما أن تقوم الأنا بعمل نشاط معين يساعدها في الدفاع عن نفسها وإبعاد ما يهددها ، وإما أن يستفحل القلق حتى تقع الأنا فريسة للمرض النفسى (حنان عبد الحميد ، ١٩٩٥ ، ١١٠).

والقلق عند فروم وسوليفان ينتج من سعي الفرد إلي الاستقلالية والتجديد مع أنه يشعر بالأمن في التبعية وضمن القطيع (صلاح مخيمر ، ١٩٧٩ ، ١٠٥).

بينما تري هورني أن القلق ينشأ في مرحلة الطفولة عندما يشعر الطفل بالعجز عن مواجهة التهديدات في العالم الخارجي، ونظراً لشعور الطفل بالعجز فإنه في حاجة إلى والديه اللذان بعدائه بالحماية والإشباع، والآباء المحبين للطفل بعدونه بالحماية ولكن بطريقة شاذة، ولا مبالاة، أما الآباء الرافضين تتسم ردود فعلهم بالحدة إزاء مشاعر الطفل وإحساسه بالعجز والضعف (587, 1986, 1986).

ويري أدلر أن القلق النفسي ترجع نشأته إلي طفولة الإنسان الأولي حيث كان المريض يشعر بالقصور الذي ينتج عنه عدم الشعور بالأمن ، ويري أصحاب هذه المدرسة أن القلق المرضي استجابة مكتسبة قد ينتج عن القلق العادي تحت ظروف أو مواقف معينة تم تعمم الاستجابة بعد ذلك (مصطفى فهمى ، ١٩٩٥ ، ١٦١-١٦١).

ويفسر أوتورانك القلق على أساس الصدمة الأولى وهي صدمة الميلاد فانفصال الوليد عن الأم هو الصدمة الأولى التي تثير لديه القلق الأولى ، فالفطام يثير لدي الطفل القلق لأنه يتضمن انفصالاً عن ثدي الأم ، (عطا الله فؤاد ، دلال سعد ، ٢٠٠٩ ، ٧٨).



أما النظرية السلوكية فقد ركزت علي الاشراط الإجرائي وسو الاستجابات الفويية ، فالاقتران بين الخبرات الباعثة علي القلق مع رؤية الحصان مصاب أو يسقط سوف تؤدي إلى الخوف من الحصان (Cheng &Myers , 2005,119) .

ويري السلوكيون أن القلق في الأصل قد يكون مرتبطاً بالخوف ومتفرعاً منه عن طريق عمليات متعاقبة من الربط، تنتهي بنسيان المصدر الأولي الذي أثار الخوف، ويظل الشعور به مع عموض مصدره، وهذا الشعور هو الذي ندعوه بالقلق رقاسم حسين، ٢٠٠٨، ١٧٩)

وفي النموذج المعرفي فإن المريض بميل إلي المغالاة في تقدير الخطر واحتمالية وقوع الأذى في الموقف، وبميل إلي التقليل من قدراته على مواجهة التهديد المدرك للهناء النفسي والبدنى (Sadock & Sadock, 2003, 594) .

وأرجع أيزنك Eysenck , 1997 القلق إلى العمليات المعرفية وأن الخبرات الانفعالية للقلق ثبني في ضوء أربعة مصادر للمعلومات على النحو التالي:

١- تعتمد بشكل كبير علي الموقف والتقديرات المعرفية المرتبطة به ( مصدر خارجي ) .

٢- ثبني علي النشاط الفسيولوجي (مصدر داخلي).

٣- ثبني علي المعرفة المرتبطة بالأحداث المستقبلية المكنة.

٤- تتوقف علي المعلومات المستمدة من السلوك الخاص بالفرد علي سبيل المثال الفرد الذي يتحدث للجمهور، ويصبح على دراية بأن يداه تهتزان، والكلام يكون مفكك غير مترابط، من المكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات القلق لديه.

والأفراد الذين يعانون من قلق مرتفع وميكانزمات دفاعية أقل يكون لديهم تحييزات معرفية تقودهم إلى المبالغة ، والتصخيم لحجم التهديدات المستمدة من المصادر الأربعة السابقة ، أما الأفراد الذين يعانون من قلق منخفض وميكانزمات الدفاع لديهم مرتفعة يكون لديهم تحيزات معرفية يؤدي بهم إلي تقليل لحجم التهديدات المستمدة من المصادر الأربعة السابقة (463, 465) . (Eysenck, 2000 , 463, 465) . ويشير بيك وكلارك إلي أن اضطرابات القلق ترجع إلي خبرات التعلم السابقة (Beck& Clark, 1988) .

وتشير نظرية التداخل المعرفي سارسن ، سارسن ، بيرس محرفي سارسن ، بيرس Cognitive وتشير نظرية التداخل المعرفي سارسن ، سارسن ، بيرس Sarason , 1984 ; Sarason, Sarason Pierce ,1990 Interference) إلي أن حالة الذات غير المناسبة لأداء المهمة تتداخل مع التجهيز المرتبط بها ، وتعوق الأداء . ويري أنصار هذه النظرية أن المستويات المرتفعة من القلق تؤدي إلي أن حالة الفرد تكون غير ملائمة لأداء المهمة ، وعندئذ تتداخل مع الأداء المعرفي و تري أن مكونات الذاكرة العاملة

لاسيما ( التكرار الصوتي ، والضبط التنفيذي المركزي يكونا أكثر حساسية لهذا التداخل الصوتي (15, 1997, Coy) .

وقد أصبح من الحقائق المسلم ما أن ضغوط البيئة قوة تسبب القلق وفي الغالب يوجد نوعين: النوع الأول الضغط المباشر الذي تسببه الأشياء التي تختل في البيئة: حين يتعرض الإنسان للتهديد، أو يفقد وظيفته، أو يواجه الطلاق، والوالد الذاهل الباحث عن طفله المفقود. والنوع الثاني من القلق فهو مرتبط بالصراع حين تتصارع قوتان متضادتان (شيهان، ١٩٨٨، ١٢٤-١٢٥).

والسبب الرئيس للقلق هو انعدام الشعور الداخلي بالأمن عند الطفل عدم الثبات في معاملة الطفل سواء كان المعلم في المدرسة أو الأب في البيت واللذان يتصفان بعدم الثبات في معاملته ، واللذان يكونان سبب آخر في القلق عنده النقد من الرفاق والراشدين للأطفال يجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر، تقليد الآباء في الغالب ما يكون الأطفال قلقين كآبائهم فالآباء القلقون يجب أن يكون لهم أطفال كذلك (شيفر، مليمان، ١٨٥٨ ٢٠٠٨).

فأبناء الأب القلق قلقون: إذ يتعلم الأطفال القلق من والديهم، وتتطور لديهم هذه المشاعر أثناء حالات الإشباع والتنشئة الاجتماعية، إذ يرضع الطفل مع ما يرضع من حليب، يرضع خصائص والديه (عبد الرحمن عدس، نايفة قطامي ٢٠٠٢، Bogeles & Phares, 2008) (۲۷۲)

والحرمان العاطفي ورفض الطفل يؤدي إلى عجزه عن وزن وتقدير الآخرين واضطراب علاقاته الاجتماعية مما يؤثر في تقديره لذاته وينمي عنده الشعور بالقلق وعجز الفرد عن تحقيق ذاته الذي يتمثل في استخدام مواهبه ومهاراته في الوصول إلى أهدافه وإشباع رغبته يشعره بالدونية والفراغ النفسي الأمر الذي يعرضه للقلق الشديد (انتصار يونس، ١٩٨٥).

كما تلعب النمذجة ، والحماية الزائدة ، وتدعيم التجنب ، والتفسيرات الوالدية الخاطئة ، والصراعات الزوجية دوراً هاماً في نشأة واستمرار القلق لدي الأبناء Bogeles) (Phares, 2008 , 540 & وتوقعات الكبار من الأطفال في أن تكون انجازاتهم هامة وغير ناقصة تشكل مصدراً من مصادر القلق عندهم ويأتي قلق الأطفال بسبب عدم قيامهم بالعمل المطلوب منهم بشكل تام (سعيد حسني ، ٢٠٠٢ - ب ، ٧٥).

علاج القلق

قبل أن نتناول علاج القلق والاضطرابات النفسية الأخرى يجب التنوية علي بعض النفاط الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار على النحو التالي:

- (۱) التشخيص الشامل: لا ينبغي أن يتم تشخيص الاضطراب وفقاً لمعلومات غير دقيقة أو غير كافية ثم وصف العلاج مثل استخدام مضادات الاكتئاب، ولكن يجب فهم كل العوامل ذات المنشأ في حدوث الاضطراب.
- (٢) تطوير وتنبية أهداف العلاج: يجب توسيع الأهداف الخاضعة للعلاج مثل الأهداف العليا أو القصوي مثل علاج الاكتئاب، وعلاج الأهداف التوسيطة مثل تحسين حالة الأرق، وخفض حدة الهيجان أو الانفجار العدواني.
- (٣) تنمية أولويات العالج: فيمكن استخدام المعالجة اليدوية البارعة في العلاج، فإذا كانت غير ناجحة بمكن إعطاء العقاقير الطبية.
- (٤) مراقبة تتائج العلاج: بسبب تعدد الاختصاصات فمن المكن أن تكون البيانات غير متسقة، وهذا يتطلب استخدام مقاييس محددة للمتابعة.
- (٥) يجب تجنب مفهوم العلاج المطلق أو المبهم: ينبغي أن يستمر العلاج حتى يتبين أنه أثبت أو برهن علي فاعليته من خلال النتائج المقاسة.
- (٦) تعاون الفريق العلاجي: يجب تعاون الفريق العلاجي مثل: الأسرة الطبيب، الإخصائي النفسي والاجتماعي ...الخ. (630, Szymanski & Wilska, 1997).

أولاً: العلاج الطبي

استخدام عقار ألبرازولام Alprazolam وهي نصف مليجرام ثلاث مرات يومياً، وتؤخذ بعد الانتهاء من كل وجبة ، واستخدام عقار فينيلزين Phenelzine فإن الجرعة المبدئية هي ١٥ مليجرام يومياً ثم تزداد الجرعة بمعدل ١٥ مليجرام كل ثلاثة أيام أو أربعة وبعد أن تصل الجرعة إلي ١٥ مليجرام ثلاث مرات يومياً نزداد كل أسبوع بمعدل ١٥ مليجرام إلى أن تظهر بعض الآثار الايجابية الشائعة النمطية (شيهان،١٩٨٨ ١٦٦٠-١٦٧).

ولاً مانع من استعمال المنومات ، وبعض مشتقات "البزوديازين" تستعمل كمنومات مثل "الموجادون ، والروهيبنول ، والنرميسون(عادل صادق ، ٢٠٣ ، ٢٤).

ثانياً: العلاج الجراحي

توجد بعض الحالات النادّرة من القلق النفسي المصحوبة بالتوتر الشديد والاكتئاب والتي لا تتحسن بالعلاج النفسي والكيميائي أو السلوكي ، والتي تشل حياة



المريض اجتماعياً هنا نلجاً إلى العملية الجراحية في المخ ، لتقليل شدة القلق والتوتر ، ويتم قطع الألياف العصبية الموصلة بين الفص الجبهي في المخ والتلاموس ، أو تقطع الألياف الخاصة بالانفعال الموجودة في المخ الحشوي ، وبقطع هذه الألياف توقف الدائرة الكهربائية الخاصة بالانفعال. وأحياناً ما يتم كي هذه المراكز كيميائياً أو كهربائياً ( أحمد عكائة ، ٣٠٠٣ ، ١٥٠-١٥١).

ثَالَتًا: العلاج التأملي Meditation

الطريقة التأملية من الطرق القديمة التي تكثر ممارستها في الحضارات الشرقية وهي مزيج من التأمل وضبط النفس وتمارس في طقوس فردية أو جماعية وقد دلت معظم الأبحاث علي أن الطرق التأملية ذات فائدة ، فهي تعطي الممارس لها الهدوء العقلي والاسترخاء الجسمي ، وهذه النتائج لا تأتي بسبب محتوي التأمل وإنما يسبب أسلوبه ، وفي السنوات الأخيرة انتقل هذا الأسلوب من الشرق إلي الغرب ، وأجريت أبحاث عديدة لتقرير ما يحدث فعلاً أثناء الجلسة التأملية من التغيرات الفيزيولوجية في الجسم ، والنتائج الايجابية التي تحدث في النتائج الايجابية التي تحدث في عدة وسائل أخري للاسترخاء مثل التدريب الذاتي والنهي المتبادل على كمال ، ١٩٨٨-أ، ١٨٦٠).

رابعاً : العلاج السلوكي

بالاسترخاء التدريجي للعضلات تتلاشي شيئاً فشيئاً آثار النشاط الذهني والاضطرابات الانفعالية . وإن هذه الحالات الانفعالية لا تبرز إلي الوجود عند الاسترخاء التام لأعضاء الجسم (مصطفى فهمى ، ١٩٩٥ ، ٣٥٩).

ويتوم الاسترخاء على الفرض العام الذي صاغه وولبي أنه: "إذا أمكن إحداث استجابة كامنة للقلق في حضور منبهات مثيرة للقلق، فإن ذلك من شأنه أن يضعف الرابطة بين هذه المنبهات وبين استجابات القلق (وولبه، ١٩٨٥، ٣٢١). ويعيد الاسترخاء في علاج حالات القلق من خلال ما ينتجه من تأثيرات فسيولوجية مضادة للقلق، ويزيد من انسياب الدم في الجهاز العصبي الطرفي Peripheral ويخفض من ضربات القلب (Kaplan & Sadock, 1998, 912).

ويقيم ولبي نظرية كاملة في العلاج النفسي تقوم علي إرخاء العضلات إرخاء عميقاً (عبد الستار إبراهيم ، ١٩٩٤ ، ١٥٣) .

وعادة ما يستخدم أسلوب الاسترخاء كأسلوب علاجي مستقل أو مصاحب للعلاج بطريقة الكف بالنقيض عندما نحتاج إلي خلق استجابة معارضة للقلق والتوتر عند ظهور المواقف المهددة . ويعتمد أسلوب الاسترخاء على بديهة فسيولوجية معروفة ، فالقلق



والخوف والانفعالات الشديدة عادة ما تكون تعبيراً عن وجود توترات عضوية وعضلية ، ولهذا فإن الطفل في حالات الخوف والانفعال يستجيب بزيادة في الأنشطة العضلية فتتوتر العضلات الخارجية لتكون حركات لاإرادية مثل اللوازم ( عبد الستار إبراهيم ، ٥٧-١٩٩ ).

ويتعلم المريض أن يشد عضلاته ثم يقوم بعملية استرخاء لها، والتعليمات من المكن أن يتم تسجيلها ويقوم بها المريض في المنزل، وحوالي 7 ساعات تكون مخصصة لتدريبات الاسترخاء، وفي بعض الحالات الإيحاء لتسهيل عملية الاسترخاء أو يمكن أن يطلب من المريض أن يتخيل المشاهد وهو مسترخي (369, 1988, 1988). ومعظم النماذج العلاجية المستخدمة مع العاديين يمكن تطويعها للاستخدام في علاج ذوي الاحتياحات الخاصة (188, 1985, 1985).

وقد استخدم هذا الأسلوب مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فعلي سبيل المثال - أظهرت نتائج دراسة ميرانتي وفريدمان (Miranti & Freedman , 1991) أهمية استخدام الاسترخاء لعلاج حالات القلق لدي الأفراد المتخلفين عقلياً.

وآباء الأطفال الذين يعانون من قلق الانفصال يحتاجون إلي تنمية رؤية مشتركة مع الفريق المعالج على مقدمات أعراض الانفصال وأنواع التداخلات الفعالة & Cheng ( Myers , 2005 , 125 ) والعلاج السلوكي للقلق يتضمن الفنيات التالية : التعرض، التحصين المنهجي ، النمذجة ( Werry & Wollersheim, 1991 ).

خامساً :العلاج الأسرى

يهدف العلاج الأسري إلي تقويم منظومة الأسرة من حيث تحديد جوانب الكفاءة والأنماط التفاعيلية الأسرية غير السوية مثل (الضبط الزائد، الحماية الزائدة، الصراع)، ومعظم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات القلق يعاني آبائهم أيضاً من القلق. ويتطلب استمرارية الاضطراب الوظيفي لأنماط الأسرة تغيير الأنماط غير التكيفية وتحقيق الضبط الوالدي (Cheng & Myers, 2005, 127).

واستخدام تكنيكات إعادة البناء المعرفي ، وتحسين العلاقات بين الطفل ووالديه ، ومنع حدوث الانتكاسة (Ginsburg & Schlossberg , 2002).

ويمكن للوالدين أن يسهموا بدور فعال في علاج قلق أطفالهم من خلال النمذجة ، والتشجيع ، والضبط ، والمساندة ، وتدعيم التجنب ، والتفسيرات الوالدية الصحيحة ، وصدق الانفعالات ، والانفعالات المعبر عنها ، وسلوك التعلق ، وخفض حدة البصراع الزواجي ، والاضطرابات النفسية الوالدية(Bogels & Phares , 2008,540).

ويتطلب العلاج أن تكون الأم أقل لجوءاً للحماية الزائدة إزاء الطفل، وأكثر تشجيعاً للاستقلالية، وتشجيع تضمين الوالدين مع أبنائهم لاسيما في حالة الطلاق أو المشاكل الزواجية المزمنة من المكن أن تكون هامة لمنع أطفالهم من نمو القلق:

(Bogels & Phares, 2008,553) ويؤثر غياب الوالدين على تحقيق الفوائد المرجوة من العلاج فقد أظهرت نتائج دراسة (2002, Duhig et al ., 2002) إلى أن حوالي ٤١٪ من الجلسات العلاجية للقلق، والمشكلات الانفعالية للأطفال لم يكن الوالدان مشتركين فيها. وانتهت نتائج دراسة ميندلوتيزوآخرون (1999, 1994) إلى أن تضمين الوالدين في البرامج العلاجية للقلق أظهرت تحسناً واضحاً في خفض حدة القلق لدى أبنائهم.

سادساً: العلاج الجشطلتي

يركز هذا العلاج على خبرة الفرد الواعية بذاته وببيئته ، ويتم ذلك باستخدام بعض الفنيات مثل فنيات المقعد الخالي ، حيث يجلس المريض علي مقعد وأمامه مقعد خال يتخيل جلوس شخص آخر عليه ، ويبدأ في حوار تخيلي مع الشخص .

سابعاً: العلاج البيئي

يعتمد العلاج البيئي على تعديل العوامل البيئية التي تؤثر في المريض مثل: تغيير نوع العمل . وتعديل البيئة الأسرية من حيث انجاهاتها نحو المريض وإرشاد أفراد الأسرة لتغيير أنماطهم السلوكية بما يساعد المريض على الشفاء (صالح حسن، ٢٧١، ٢٠٠٨). بعض الإرشادات العامة لمدرسي التربية الخاصة للتعلب على اضطر ابات القلق:

- ا- تقديم الواجبات التعليمية السهلة قبل تقديم الواجبات الصعبة في المواقف التعليمية.
  - ٢- حاول أن يكون النجاح هو محور الموقف التعليمي ، وبالتالي حاول منع الفشل.
    - ٣- قدم المواد التعليمية بتسلسل منطقي (جيستن وآخرون ، ١٩٩٤ ، ٢٧) .

### Hysteria الهستريا

استخدم لفظ "هستريا " لأول مرة في مؤلفات أبو قراط ( ٤٦٠ ق.م) واشتق هذا اللفظ من الكلمة اليونانية "هسترا " والتي تعني الرحم لأن الفكرة الشائعة في ذلك الوقت أن هذا المرض لا يصيب إلا النساء بسبب تحركات الرحم داخل جسم المرآة ، وقد أوضحت

المخطوطات الإغريقية علاقة الهستريا بالحرمان الجنسي والتغيرات العضوية التي تحدث في الرحم رحمد عودة، كمال مرسى ١٩٩٤، ١٩٣٠- ١٩٤).

وقد أنكر الأطباء النفسيون حديثاً اصطلاح الهستريا واستعاضوا عنه باصطلاح النحول Conversion والانشقاق Dissociation بينما بعض الأطباء ينكر وجود الهستريا كمصنف خاص بداته ، ويعتقد أن الأعراض الهستيرية ما هي إلا أعراض لاضطرابات نفسية أو عضوية متجمعة لم يتبين بعد حقيقة أسبابها (عبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ٢١٣).

وقد وضعت الهستريا (الاضطراب التحولي والاضطرابات الانشقاقية) في التصنيف DSM-IV-TR تحت الاضطرابات ذات الصورة الجسمية والانشقاقية.

وفي الاستجابة التحولية تتحول المتاعب النفسية من قلق واكتئاب وإحساس بالضغوط والصراعات إلى عرض عضوي .أما في الاستجابة الانشقاقية يكون الأساس أيضاً هو الهروب فهو يهرب من كل جسمه ومن كل نفسه ، لينفصل أو ينشق عنهما ويتحول إلي إنسان آخر لا يعرف شيئاً عن الإنسان الأول ، وكأنه ولد من جديد ، أو كأنه بعث من جديد تحت اسم جديد وهوية جديدة وأن ليس له علاقة بالشخص القديم (عادل صادق ، ٢٠٠٣ ، ٨٤).

والأعراض الانشقاقية تكون أكثر تعقيداً وتأخذ أشكالاً قابلة للفهم معبر عنها بفهم المرض (Gelder et al., 1998, 872).

والهستيري في نظر الناس هو: الشخص المهزوز الغير ثابت الذي ينخرط فجأة في البكاء مثلاً بلا سبب واضح ، ثم يعود بعد ذلك إلي عمله ، وكأن شيئاً لم يحدث أو الذي ينفعل انفعالاً شديداً لشيء تافه ، أو نحو ذلك . وتكون هذه النوبات مصحوبة بحركات وإشارات تخرجه عن الصورة المألوفة التي تلتزم حدود الوقار والاحترام (إبراهيم وجيه، ١٩٧٤ ، ٧٨).

وفي الهستريا فإن المصاب لا يهمه كثيراً أن يخلص من مرضه ، وكثيراً ما يقف عن السعي وراء العلاج ، إن حالته طريقة من طرق التكيف أمام أخطار قلق لحق صراعاً شديداً ، إنه يخلص من قلقه بالإصابة التي يوقعه فيها لاشعورياً. إن اتصاله بالواقع لا يصيبه عطل هام ، ووضعه العام يظل في مستوي يتيح له مواجهة ما يريد مواجهته من جوانب الحياة اليومية (عطا الله فؤاد، دلال سعد ٢٠٠٩ ، ٧٨-٧٩) .

ومَدف أعراض الهستريا إلى التخلص من التوتر والقلق الناتج عن دوافع ونزعات مكبوتة في اللاشعور، ولكن كثيراً ما يؤدي ظهورها إلى توتر شعوري ويقع الفرد في صراع



بَين رغبته الشعورية في التخلص من هذه الأعراض وبين رغبته اللاشعورية في التخلص من هذه الأعراض وبين رغبته اللاشعورية في الاحتفاظ بهرانتصار يونس، ١٩٨٥، ٣٩٠،

### معدلات انتشار الهستريا

جدوث الاضطرابات التحولية في الطفولة تتنوع بين الدراسات بسبب اختلاف الناس، واختلاف المحكات التشخيصية. وفي معظم الدراسات يتنوع الحدوث ما بين ٥٠٠٪ إلى ١٠٪ وهذه الاضطرابات تكون أكثر شيوعاً ثلاث مرات لدي المراهقين بخلاف ما قبل عمر المراهقة (حسن مصطفى، ٣٠٠٣-أ، ٣٩٣).

وتتباين نسبة انتشار الأضطراب وتتراوح ما بين ٢١-٣٠٠ لكل مائة ألف في عينة من المجتمع العام ، أما نسبتها بين المراجعين للعيادات الخارجية بين ٢-٣٪ كما يشيع بين سكان الريف وخاصة ذوي المستويات الاقتصادية الاجتماعية المتدنية ، والأشخاص الذين ليس لديهم معلومات عن المفاهيم النفسية والطبية ، وقد يصيب الاضطراب الأطفال دون العاشرة (محمد السيد ، ٢٠٠٠- أ ٢٦٨).

وتوجد الأعراض الهستيرية بين الأشخاص غير الناضجين والمنخفضين في الذكاء. والهستريا تظهر في مستويات تربوية مختلفة إلا أنها تكثر في الأوساط التي يكثر فيها الجهل والخوف من المجهول والسحر وتأثير الأرواح وما إلي ذلك كما أن نسبة انتشارها في الإناث ضعف نسبتها في الذكور (عطا الله فؤاد ، دلال سعد ، ٢٠٠٩ ، ١٩٠٠).

### أعراض الهستريا

رد الفعل التحولي يظهر هذا النوع من الهستريا في صور غريبة والأعراض البدنية تكون بلا أساس عضوي، وهؤلاء الأفراد الذين يعانون من هذا النوع يصابون بالشلل في الأيدي أو الأرجل وبالعمى والصمم، هم من المكن أن يفقدون الإحساس في أحد أجزاء الجسم (Kagan & Haveman, 1991, 365).

والأعراض الهسترية قناع تلبسه الغرائز المرفوضة والشهوات المنبوذة والأفكار المرذولة والعواطف المشبوهة ، والأعراض الهستيرية أيضاً قناع تلبسه المشاعر الحقيقية ، ولكنها مشاعر مرفوضة تماماً أن تبدو كما هي وإلا أحرقت الدنيا وأحرقت أيضاً صاحبه مثل مشاعر الكراهية والمشاعر العدوانية ، إذ كيف يطيق العقل الواعي أن يجعل صاحبه يعي أنه إنسان يحمل كراهية في قلبه ويحمل عدواناً في صدره ، كيف يطيق أن يجعل صاحبه على ويدرك ويري نفسه بهذه الصورة الكريهة ، ولهذا فهو يرفض هذه المشاعر

وينكرها فيتلقفها العقل الباطن ولكنه لا يقضي عليها لأنها حقيقة ، ولا بد من التعبير عنها ولهذا يحورها في صورة رمزية (عادل صادق ، ٣٠٠٣ ، ٧٥).

ولذلك نجد أن المريض الهستيري الذي يتردد على احدى العيادات النفسية غير قادر أن يذكر الأسس التي أدت إلى تكوين العرض أو حتى مجرد التعرف على أن العرض قد نبع من مخاوف معينة نتيجة لأحداث أو ظروف معينة مربها(مصطفي فهمي، ١٩٩٥، ٨٨٠)

ويمكن تقسيم أعراض الهستريا على النحو التالي :

أً- الأعراض الحسية.

١- العمى الهستيري .

يشعر الفرد بألم شديد في عينيه ويعجز عن الكتابة لأشياء أو موضوعات أو واجبات لا يريد كتابتها ، أو قد يكون استجابته لفقدان البصر كما يبدو على الشخص أن يري صورتين أو أكثر لفرد واحد ، وتتصف العناصر أمامه بالضبابية ، وعدم الوضوح لعدم رغبته في التعامل معها ، والعمى الهستيري يحدث فجأة بعد صدمة انفعالية شديدة يرغب الفرد لاشعورياً في عدم تذكرها أو رؤيتها فيفقد البصر أديب محد، ٢٠٠٦ ، ٢٢٩).

ويمكن تمييز هذه الحالة عن حالة فقد البصر العضوي أو ضعفه ، بمراقبة المريض ، أد نجده يبصر في مواقف دون مواقف أخري ، فبينما لا يري الشخص الذي يقف أمامه ، أو بينما لا يري باب الغرفة ، نجده يتبن طريقة إلى الباب ويخرج من الغرفة بدون أن يتعثر في شيء أو نجده يغمض عينيه إذا اقتربنا منه شيئاً (إبراهيم وجيه، ١٩٧٤، ٤٨) .

فتاة في الرابعة عشرة من عمرها كانت البنت الوحيدة بين عائلة كبيرة من الأولاد الذكور، وكانت يقع علي عاتقها جميع الأعباء المنزلية، أنها كانت ترفض عملية غسل الأطباق والقيام بأعمال التنظيف، وكانت تعود كل يوم من مدرستها وليس لديها أية رغبة في أداء هذه الأعمال، مما دعا أمها ذات يوم إلي تعنيفها فردت عليها بحدة فانهالت الأم عليها بصفعة شديدة علي وجهها وعلي الفور أصبحت الفتاة عمياء وهذا المثال يدلل علي التجاء الفرد إلي حل مشاكله عن طريق الهرب إلي لون ما من ألوان العجز. وبوجه عام فإنه في حالة الفرد الذي يعاني من الهستريا يلاحظ عدم وجود أخطاء عضوية لديه. وعندما يتم حل الصراع سيختفي هذا العجز (مصطفي خليل، ١٩٨٣).

١- الصمم الهستيري

الشخص الهستيري المصاب بالصمم لا يرغب في سماع مالا يريده فهو لا يرغب في سماع أخبار تؤلمه وتضايقه. وحالة فقدان السمع يمكن تمييزها عن أعراض أمراض الحواس الحقيقية بنفس الكيفية ، فقد السمع الهستيري مثلاً لا يحدث إلا أثناء اليقظة ، ويزول أثناء النوم ، حتى أنه بمكن إيقاظ المصاب به من نومه بمناداته باسمه فقط (إبراهيم وجيه ، ١٩٧٤، ٨٥).

### ٣- فقدان حاسة الشم

يصاب الفرد بفقدان حاسة الشم حتى لا تجد نفسه مضطراً لشم روائح تستثيره، ولا تظهر علامات عضوية على الأنف عند إجراء الفحص الطبي وإن فقدان هذه الحاسة نتيجة رغبة لاشعورية لدى المريض في شم الروائح التي تذكره بأحداث تنبعث منها روائح منفرة له رأديب محمد، ٢٧٩، ٢٧٩،

## ٤- الخدار والتنميل وفقدان الحس التحولي

الصفة السريرية لهذا العرض التفارقي هي فقد الشخص إحساسه في مناطق معينة في جلده فقد يكون له حدود واضحة لا تتوافق إطلاقاً مع التوزع التشريحي للأعصاب الحسية في هذه المناطق، وقد يترافق فقد الحس هذا بأحاسيس غريبة مثل الإحساس بالوخز أو التنميل، أو فقد بعض الأحاسيس دون البعض الأخر، كأن يفقد فقط الإحساس باللمس أو بالألم أو بالحرارة بشكل لا يمكن تعليله بأية إصابة عصبية عضوية رحمد أحمد، ٢٠٠٦،

### ب- الأعراض الحركية

## ١- الشلل الهستيري

تظهر هذه الأعراض الجسمانية بشكل فجائي لا تسبقه شكوى المريض من أية علة تتصل بعضو الجسم المصاب، ومن أمثلة ذلك الجندي الذي يصاب بالشلل في أصابعه عندما يصدر له الأوامر بإطلاقه النارفي ميدان القتال، ويرجع ذلك إلي وجود علة نفسية أكثر منها عضوية (مصطفى فهمى، ١٩٩٥، ٢١٦).

### آ الارتعاشات

تصيب الهستريا جزءاً من أجزاء الجسم أو قد تشمل الجسم فينتفض كله وهي تختفي عندما يكون المريض مشغولاً أو منهمكاً أو في عمل يهمه ، وتكثر إذا تنبه لها. وخاصة إذا كان هناك من يراقبه ومثلها التقلصات التي تظهر في عضلات الوجه أو حركة الشفتين أو انقباض احدي اليدين أو اهتزاز احدي الساقين أو الساقين معاً ، أو نحو ذلك (إبراهيم وجيه ، ١٩٧٤، ٨٣).

٣- التقلُّصات الهسترية

لا يقصد بها التلقلصات العادية التي نتعرض لها أحياناً ، والتي تحدث فجأة وتسبب شيئاً من الألم والتي يسببها البرد الشديد والحرارة الشديدة أو الالتهاب الشديد ، إن التقلصات الهسترية تختلف عن سابقتها وهي تحدث نتيجة عوا مل نفسية ، ومن أمثلتها : اعتقال عضلة الإصبع عند الكتاب وسببها أن شخصاً ما اتخذ لنفسه الكتابة مهنة ولم تجد كتاباته قبولاً ومن ثم فإنه يتعرض لبعض التقلصات في أصابعه تحول بينه وبين القيام بهنته ، في حين أنه يستطيع استعمال أصابعه في أعمال أخري دون أن تصاب هذه الأطراف بالتقلصات ( مصطفي فهمي ، ١٩٩٥ ، ٢١٧) .

٤- فقدان الكلام

لهذا العرض المرضى مظهران:

١- فقدان القدرة على الكلام بصوت مرتفع.

٢- فقدان القدرة علي الكلام كلية ( مصطفي فهمي ، ١٩٩٥ ، ١٧٣).

يأتي فقد الصوت على أثر نبأ مزعج نتيجة خوف شديد ، وعندها يفقد المريض القدرة على الكلام شاماً ، ويكتفي في معاملته للمحيطين به بالإشارات أو الكتابة في الوقت الذي لا تتأثر فيه قدرته على تصريف شئونه بوجه عام وضعف الصوت أو انخفاضه يأتي بالمثل عقب مشادة أو عقب التعرض لحالة انفعالية حادة ، وعندها يبدأ المريض في الكلام بصوت منخفض للغاية أقرب إلى الهمس ، وهو يذهب فجأة كما يأتي فجأة ، مما يدل تماماً على أنه لا يرتبط بأية ناحية عضوية وظيفية (إبراهيم وجيه ، ١٩٧٤، ٨٣).

ج- الأعراض العقلية:

١- تشوش الوعي والهذيان

إن تستوس الوعي أو اضطراب الوعي تتفاوت درجاته فأحياناً يأخذ المريض بالهذيان في صورة كلمات غير مفهومه ويتكرر هذيانه فيتكلم لغة خاصة به مما يجعل الناس يعتقدون بتقمص أحد الأرواح الشريرة فيطلبون من ذويه علاجه وطرد هذه الأرواح منه ، وقد يصل اضطراب الوعي إلي حالة السبات الهستيري وفيما يتوقف المريض عن أي حركة ويصبح في حالة تأمل ذاتي وشعور بالراحة فيعش في عالم الخاص وكأنه متصل مع عالم آخر رأديب محمد ، ٢٠٠٦ ، ٢٣٩).

آ- فقدان الذاكرة Amnesia وهي نوعين :

أ- الكامل حيث ينسي الشخص كل شيء عن نفسه ، واسمه ، وعنوانه ومن أين أتي وأقاريه...الخ.

ب- فقدان تذكر حوادث معينة تتصل بحياته (مصطفي فهمي ، ١٩٩٥ ، ١٧٧).

ولا ينظر إلى فقدان الذاكرة على أنه فقط النسيان ، إنها تكون عملية نشطة إنها تكون محوللوعي للامح غير سارة ، فترات من الذهول من المكن أن تسبق فقدان الذاكرة ، والتي تميل إلي أن تكون منتقاة ومحدودة لعنصر محدد أو خبرة تهيجها أو تستثيرها ، وتقريباً معظم حالات فقدان الذاكرة تحدث لفترات زمنية أقل ، وبعض الحالات الأحرى قد تستمر لفترات زمنية طويلة (Okasha , 1977,119) .

وتتصل بحالات فقدان الذاكرة الحالة المعروفة باسم التشرد والتجول Fugue ويسميها البعض الضلال والطواف التائه ويحدث في حالة اليقظة و فيه ينسي المصاب هويته لفترة من الزمن ويهرب من مكان إقامته وموطنه الأصلي إلى مكان آخر، فإذا ما انتبه فيه إلى نفسه تساءل أين هووكيف وصل إلى ذلك المكان، إن هروبه من مكان إقامته شكل من أشكال الهروب من الظرف القلق الذي يتضمنه ذلك المكان ونسيانه للماضي هو عملية الكبت وكثيراً ما يظهر في المكان الجديد غير مهتم بما كان عليه من قبل حتى يستفيق إلى ظرفه الجديد بتأثير مناسبة عارضة أو حادثة شديدة الأثرر محمد قاسم،

وتشبه حالات التجوال حالة أخري وهي تلك الظاهرة المرضية المعروفة باسم التجوال السباتي رتجوال أشاء النوم التجوال النومي Somnampolism وهو شائع بين المراهقين ، محتمل الحدوث للأطفال والراشدين ، أكثر شيوعاً بين الذكور عنه لدي الإناث والتجوال النومي ما هو إلا حلم حقيقي يشبع فيه المريض رغباته المكبوتة ، ويحل فيه كل مشكلاته المعلقة والتي يعاني منها فها هي فتاة تقوم من نومها ، وترتدي فستاناً معيناً ثم تخلعه وتضعه مكانه وتعود إلي نومها ، وببحث حالتها تبين أن هذا الفستان هو فستان أمها التي توفيت في حادثة أثناء عودتها من المستشفي التي كانت تعالج فيه الفتاة ، فالفتاة تشعر أنها السبب في موت أمها فتقوم بهذا السلوك في تجوالها النومي (عباس عوض ١٩٧٧ ، ١٩٧٤ ، ١٩٧٧ ).

٣- ازدواج الشخصية Multiple Personalities

وهي من أكثر أنواع الاضطراب الهستيري شدة ، وهي نوع من التجوال طويل الأمد فيه مبالغة ، يتقمص فيه الفرد شخصية أخري وأحياناً أكثر من شخصية أي يصبح ثلاثة أشخاص متلاً. والتجوال عامة بمثل تفككاً أكثر من الهستريا التحولية رائتمار يونس ، ١٩٨٥ ، ١٩٨١ ).

وقد تعلم الشخصية الواحدة عن وجود شخصيات أخري غيرها أو لا تعلم ولكن لا تتواصل احدي الشخصيتين مع ذكريات الشخصية الأخرى ، ولكن عندما يعود الشخص إلى شخصيته الحقيقية يعجب مما يحدث له ، وتنشأ هذه الحالة عن أسباب نفسية بحتة حيث يتقمص الشخص شخصية يقوم أثناءها بما لا يستطيع القيام به بشخصيته الحقيقية ، وقد يكون التحول من شخصية إلى أخري فجائياً إثر حادث نفسي مؤلم أو فاجعة أو شدة ، كما يمكن أن يحدث هذا التحول أثناء جلسة علاج نفسي (محمد أحمد ، ٧٨٠).

الأعراض العامة

المرض عند بداية المدرسة أو عند الامتحانات ، ردود الفعل السلوكية المبالغ فيها للمواقف المختلفة ، المرض بمرض عزيز مات به ، العرض كامتداد تاريخي لمرض عضوي سابق (حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ٠٠٠) .

### التشخيص الفارقي للهستريا

- ١- مريض الهستريا لا يكشف عن الخوف والقلق والصراعات التي تصاحب المرض العضوي الحقيقي ، فالذي يصاب بالعمى أو الشلل الهستيري فجأة لا تعتريه المشاعر ذاتها التي تعترى من يفقد بصره .
- ٢- الأعراض الهستيرية بمكن إرالتها عن طريق الإيحاء والتنويم المغناطيسي والتحليل
   النفسي في حين أن الأعراض الحقيقية لا تزول بهذه الطرق العلاجية (محمد قاسم ،
   ٢٠٠٤ ، ٣١٧)
- ٣- الاضطرابات العضوية للمخ مثل: تلف الفص الأمامي من المكن أن يؤدي إلي زيادة كبيرة في الميل الطبيعي إلي إظهار الهستيريا، وتصلب شرايين المخ والملامح العابرة أو المؤقتة في الاضطرابات الدماغية الحادة، والتشخيص الفارقي بين فقدان الذاكرة الهستيري وفقدان الذاكرة العضوي تكون في أن الأولي تكون العودة للذاكرة فحائبة، كما أن البداية أيضاً تكون فجائبة (kasha, 1977, 119)

3- وهناك فروق مميزة بين الصرع الهستيري والنوبات الصرعية التي هي نوبات فجائية لاإرادية ، لا تتعلق بموقف الذات ، ولا تحدث استخابة لمثيرات خارجية ، بينما النوبات الهستيرية يندر حدوثها والمصاب منفرداً ، لأنها عبارة عن التماس للمشاركة الوجدانية ، والنوبات الصرعية يصحبها فقدان كامل للشعور بينما النوبة الهستيرية لا يتأثر بها الشعور إلا تأثراً جزئياً ، وهذا يعلل كيف أن المصاب بالهستيريا يجتهد ألا يسقط سقوطاً يؤدي إلى صعوبات بالغة ، بينما لا يقوم المصاب بالصرع بمثل هذه المحاولات (عبد الرحمن سيد ٢٠٠٤، ٢٠-٨٩) كما لا يقوم المصاب بالصرع بأية محاولات للدفع أو القبض ، وفي النوبات الهسترية يصاحبها حدة انفعالية شديدة مقارنة بالمصاب بالصرع .

٥- الاضطرابات الاكتئابية بمكن أن توجد مع الأعراض الجسدية لدي الأطفال والمراهقين وعلي هذا فالاضطرابات التحولية يجب ألا يتم تشخيصها إذا كانت الأعراض بمكن إرجاعها لاضطراب أخر واضح.

٦- الاضطرابات الانفصالية تشير إلي اضطراب عصبي، وقد تحدث مشتركة مع الاضطرابات التحولية، وبعض الدراسات قد أشارت إلي إعادة تصنيف انقباضات (نوبات) التحول مع الاضطرابات الانفصالية، وكلا التشخيصين للاضطرابيين يظهر لدى نفس الفرد.

٧- اضطراب التمارض وتصنع المرض وتشمل الإنتاج المقصود أو النظاهر وادعاء أمراض مزمنة وهي هامة للتفرقة بينها وبين الاضطرابات الجسدية (حسن مصطفي، ٢٠٠٣ - أ، ٣٩٧-٣٩٣).

أسباب الهستريا نظرية العوامل البيولوجية

هناك بعض الأدلة على أن الأعراض التحولية تترسب بواسطة الإثارة الزائدة عن الحد في قسشرة الدماغ والتي بدورها تحرك إشارات إعاقة تفاعلية عند اقتران الكروموسومات الصبغية في المسارات الحركية الحسية وهذه الإشارات المعوقة تنتج عن معلومات راجعة سلبية بين فصوص المخ. وهذه النظرية قدمت من أجل المساعدة على تفسير العلاقة المتسقة بين أحداث التوتر وتقليل القلق وإنتاج الأعراض المرضية (حسن مصطفى، ٢٠٠٣ ، ٢٩٤٠ أ).

وتعد التفسيرات المقدمة من جانب النظرية السيكودينامية أقدم التفسيرات في هذا الشأن حيث يري فرويد أن أعراض مرض الهستريا هي رمز الذاكرة لانطباعات أو تجارب صادمة في تاريخ حياة المريض، وأن هذه الأعراض المرضية تخدم غرض التعويض علي النفس خشية من عودة هذه التجارب السابقة والمنسية والتي يكون عودتها للذاكرة ايذاءاً صادماً للنفس، ويري أن أعراض الهستريا تمثل حلاً وسطاً بين عاطفتين الأولي تهدف إلي تحقيق دافع الكيان الجنسي والثانية إلي إخماد هذا الدافع وكبحه رعلي كمال، ١٩٨٨ -أ، ٢١٥ وترجع إلى تغلب اللاشعور علي الشعور، فيحدث انفصال لبعض عناصر المجال الشعوري كفكرة أو انفعال أو نمط من الحركات وتستقل عن بقية الشخصية ويعجز الفرد عن السيطرة عليها فتؤدي إلى ظهور الأعراض المختلفة (انتصار يونس، ١٩٨٥).

وتري النظرية السلوكية أن الأشخاص ذوي الاضطراب التحولي يتبنون الأدوار الاجتماعية التي يتطابق فيها سلوكهم مع سلوك الأفراد الذين يعانون أعراضاً مماثلة حدثت بسبب أمراض جسمية أو بمعني آخر، فالأشخاص دوي الاضطراب التحولي يتصرفون كما يتصرف المرضي الحقيقيين، وأن الأعراض التحولية ليست موجهة لا شعورياً ولا تتم بشكل لا شعوري (محمد السيد، ٢٠٠٠، أ، ٤٧١).

ويميل الكثيرون من علماء النفس إلي القول بأن الهستريا تظهر عند أفراد لديهم قابلية للإصابة بها ، وترجع إلي ظروف تكوينهم وتنشئتهم الأولي وأن معالمها تظهر علي الطفل الذي يبدو حساساً سريع الانفعال لا يستطيع مواجهة أبسط المشكلات ، وتساعد علي الإصابة بها كذلك زيادة تدليل الطفل والاهتمام بأمره والحنو عليه بشكل مبالغ فيه ، على الغير عادة ضرورية تلازمه بغيه حياته رابراهيم وجيه ، ١٩٧٤، ٨٥).

تؤكد جهود المهتمين علي وجود شة عواصل نفسية مثل القلق ، والاكتئاب والضغوط النفسية والصدمات النفسية والحرمان الحسي (أديب محمد ، ٢٠٠٦ ، ٢٤٠).

وتلعب العوامل الثقافية دورا دالاً في اضطرابات التحول ، التغب ت التي تشبه أعراض التحول تعتبر جوانب شائعة في طقوس العلاج والأديان المحظورة نقافياً ، عملية الوقوع بسبب تحول الوعي هو جانب لكثير من الأعراض المحددة تقافياً (حسن مصطفي ، ٢٠٠٣ - ٢٩١ - ٣٩٤).

### علاج الهستريا

- ١- العلاج الكيميائي لتخفيف حالات القلق والاكتئاب المصاحبة للأعراض الهسترية، ولا تعطي الصدمات الكهربائية لعلاج مرضي الهستريا، ولكن أحياناً خاصة في حالات الهذيان أو الغيبوية الهسترية، نلجاً إلى صدمة واحدة لإنهاء العرض، كذلك لا مكان لجراحة المخ في الأعراض الهسترية.
- ٢- لا تعطي الصدمات الكهربائية لعلاج مرض الهستريا، ولكن أحياناً خاصة في حالات الهذيان أو الغيبوبة الهستيرية، نلجأ إلي صدمة واحدة لإنهاء العرض، ثم يبدأ العلاج النفسي بعد ذلك رأحمد عكاشة، ٣٠٠٧، ٢٤٢٧.
- ٣- ٣- يستخدم التحليل النفسي في علاج الحالات التي يجد المعالج أنه من الضروري أن يلم فيها بحياة المريض وظروف تنشئته الأولي، عندما يعتقد أن السبب يرجع إلي الظروف المحيطة ، ولا يسرتبط بحوادت راهنة وإنما يرجع إلي فترة سابقة في حياة المريض (إبراهيم وجيه ، ١٩٧٤، ٨٦) وقد يستخدم الإخصائي التنويم الإيصائي لإزالة الأعراض ، ويلعب الإيحاء والإقناع دوران مهمان هنا.
- الإرشاد النفسي للوالدين والمراهقين ، وينصح بعدم تركيز العناية والاهتمام بالمريض أثناء النوبات الهستيرية فقط ، لأن ذلك يثبت النوبات لدي المريض (حمد جاسم ، ٢٠٠٩ ) ٣٧٩).

### توهم المرض Hypochondriasis

هذه الفئة من المرضي يشغلهم باستمرار الخوف من اعتلال صحتهم رغم تأكيد الأطباء على سلامة صحتهم، كما أن هؤلاء المرضي يضخمون الاعتلالات البسيطة التي تصيب الكثير من الناس. وقد وضع توهم المرض في التصنيف DSM-IV-TR تحت الاضطرابات ذات الصورة الجسمية والانشقاقية.

### معدلات انتشار توهم المرض

نسبة انتشار المرض في المجتمع العام غير معروفة على وجه الدقة ، ولكن في الأوساط الطبية تقدرها بنسبة تتراوح بين ٤-٩٪ بين المرضي ، ويبدأ المرض في أي سن وخاصة بداية الرشد . ومعدل انتشاره متساوية تقريباً بين الجنسين ولكنه يكثر بين السيدات كبار السن وخاصة الأرامل منهجر عمد السيد ، ٢٠٠٠-أ ٢٧٩ - ٢٥٠٠).

### أعراض توهم المرض

- ١- التعب الجسمى المزمن.
- ٢- الثورة والتهيج وعدم الاستقرار.
- ٣- العجز عن تركيز الانتباه في أي عمل محدد .
  - ٤- حدة المزاج أو توعك المزاج.
    - ٥- الكآبة وتغير المزاج
      - ٦- تحليل الذات.
    - ٧- الشعور برتاء الدات.
- ٨- الانتباه الزائد لوظائف الأعضاء الجسمية مع الشعور بالألم الوظيفي.

ويطلق اصطلاح الألم الوظيفي على تلك الآلام التي تصيب وظائف الأعضاء بينما تكون الأعضاء نفسها سليمة ، وما أن يؤكد الطبيب للمريض أنه لا يمكن أن يعاني من الألم في هذا الجزء الذي أشار إليه من جسمه ، إلا أن يبادر إلي القول بأن الألم قد تحول إلي جزء آخر من جسمه ، ويشير إليه من جديد وهكذا ، وكلما زاد الاهتمام بالألم كلما ازدادت حالة المريض سوءاً رعبد الرحمن العيسوى، ١٩٨٩ ١٦٨٠ -١٦٩ ).

### تشخيص توهم المرض

من النادر أن يظهر توهم المرض كعرض مستقل، لكن الأغلب والأعم أن يظهر كعرض مرافق لاضطراب نفسي آخر مثل الاكتئاب، كما في حالات اكتئاب سن القعود مثلاً. وفي بعض الأحيان يكون توهم المرض مجرد إضافة إلى مرض عضوي فعلي يجعل الأعراض مبالغاً فيها رحامد زهر ان، ٥٠٠٥.

### أسباب توهم اللرض

إن الشخصيات المعزولة والمتمركزة حول الذات بشكل غير ناضح بصفة خاصة الميالة لاستجابات توهم المرض. ويكشف لنا تاريخ الحياة دائماً عن عادة الاهتمام الزائد بالصحة وبالجسم. ويجب أن نلاحظ أيضاً نفس السمات في الآباء. واستجابة توهم المرض عبارة عن مرض في متوسط العمر، يساعد عليه الشعور بالعجز عند الأشخاص ذوي

الاستعداد لهذا النوع من الاستجابة ، ويحصل المريض هنا كما في استجابة الضعف على كسب ثانوي عن طريق جذب انتباه الآخرين له (كوفيل وآخرون، ١٩٨٦، ١٥٧).

### العلاج

يتردد متوهمي المرض علي عدد كبير من الأطباء ، ومن تخصصات متباينة حتى أطلقت عليهم في الغرب مسميات عدة مثل المريض ذات الوجه المألوف أو المريض المناوب أو المريض المكروه ، ويرجع ذلك إلى عدم وجود علاج ناجع يخلصهم من هذه المشكلة فضلاً عن أنهم يتجنبون ريارة الأطباء النفسيين لعدم اعترافهم بأن مرضهم له أساس نفسي، وللتدعيم الجزئي الذي يحصل عليه من تردده على أطباء الأمراض العضوية وخاصة خفض حدة القلق إلى حد ما وعادة ما تستخدم المهدئات مع ضرورة إفهام المريض بأن دور الأدوية مساعداً وليس شافياً ، كما يفضل المزاوجة بين العلاج الطبي والعلاج النفسي وخاصة العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج الأسري والتدعيمي (محمد السيد، ٢٠٠٠- أ ، ٤٨٣).

## Neurasthenia (الإنهاك النفسى) النيوراستينيا

إن أول من أطلق اصطلاح ( الإناك النفسي ) على مجموعة الأعراض المرضية التي تضمنها هذا المرض هو (بيرد) وذلك في عام ١٨٨٠ ، وكان أساس هذا مشتقاً من فهمه لطبيعة المرض، فقد كان يعتقد أن هذا المرض ينتج من الإجهاد الناتج عن وقوع الشخص في صراع لفترة طويلة من الرمن يستبد به فتتأثر تبعاً لذلك أعصابه بسبب التغيرات الكيمائية التي تحدث في الكائن الحي وتصيب أول ما تصيب الجهاز العصبي (مصطفى فیمی ، ۱۹۹۵ ، ۱۸۳) .

## معدلات انتشار اضطراب الإنهاك النفسى

قلمًا تُجد الإنهاك النفسي عند الأطفال ، إلا أن أعراضه تطّهر في أواسط العمر ، وتزداد كلما اقتربنا من الكهولة بسبب التدهور الذي يحصل في العديد من الوظائف ، ويقل هذا التناذر كمرض مستقل ، ويكثر ظهوره كعرض لأمراض أخري ، إنه يشيع بنسبة ٥٪ من مجموع السكان وحوالي ١٠٪ من مرضي العصاب ويكثربين ربات البيوت اللواتي يشعرن بأنهن مهملات من قبل أزواجهم رمحمد قاسم ، ٢٠٠٤ ، ٣٢١-٣٢٠).

**أعراض الإنهاك النفسي** يشمل الإنهاك النفسي علي الأعراض التالية :

√ ضعف عام ، وشعور متواصل بالتعب ، والعرق ، وتخاذل تام ، واضطراب في حركة الذراعيين ، والساقين.

- √ مشاعر القلق ، وحالات التوتر ، والضيق ، والشعور الدائم بالخوف.
- √ الصراع وهبوط ضغط الدم ، وضعف الثقة بالنفس ، وانخفاض الإحساس بالقيمة الذاتية.
  - ✓ فقد الشهية الشديدة للطعام ويرافقها عسر هضم.
- ✓ الحساسية الشديدة للضوء، وكذلك للأصوات حتى ولو كانت خفيفة كدقات الساعة، أو ضرير الماء، فهي منبهات تـزعج المصاب وتكـدر سط حياتـه الاسترخائية الموصولة.
- ✓ حالات الصراع النفسي، وكثرة الشكوى، وزيادة التشكك بالآخرين والخجل
   الزائد،وسرعة الملل والضجر، والتمركز حول الذات (أديب محمد، ٢٦٧، ٢٦٧).

### اضطرابات حشوية وظيفية :

- ✓ خاصة بالهضم: ارتضاء الأمعاء وتقلصات المعدة، ومغص معوي واضطراب في
   إفرازات المعدة والكبد فضلاً عن الإمساك.
  - ٧ خاصة بالأوعية الدموية : هبوط في ضغط الدم.
  - ✓ ضعف جنسى: متفاوت وافتقاد الحساسية الجنسية.
  - ✓ اضطرابات في التنفس: ضيق في التنفس والربو الكاذب (صائح حسن، ۲۰۰۸ ، ۲٤٦).
- ✓ ومن أهم الأعراض العقلية: التي تظهر علي المصاب بالإنهاك النفسي ضعف الذاكرة، وما يترتب عليه من ضعف القدرة علي الاستذكار فالطالب المصاب بها يشكو عادة من عدم قدرته علي استذكار دروسه وأن المادة التي يذاكرها اليوم لا تبقي معه كثيراً، بل سرعان ما ينساها ويزيد من حالته سوءاً شعور بالإجهاد والملل الذي يصاحب عده الحالة والذي يجعل من إقباله علي عملية المذاكرة في حد ذاتها عملية شاقة مرهقة لا تحقق نتيجة (إبراهيم وجيه ، ١٩٧٤، ٨٧). وقد يظن البعض أن مثل هذه الحالة ناتجة عن العمل المستمر والإجهاد المتواصل فيقترحون الراحة للمريض وانصرافه عن المعمل بأي عمل ، ولا أن هذا لا يؤدي إلي تحسن الحالة ( سعد جلال ، ١٩٨٥ ، ٢٠٧).

### تشخبص الإنهاك النفسي

يلاحظ أنه من النادر أن يظهر الإنهاك النفسي كعصاب مستقل ولكنه يظهر كإضافة لمرض نفسي أخر كما في الفصام البسيط أو الاكتئاب. ويجب المفارقة بين الإنهاك النفسي والاكتئاب، فالإنهاك النفسي يكون مستمراً والشكوى الأساسية هي الأعراض الوظيفية، والاكتئاب أحد هذه الأعراض ويناقش المريض أعراضه ويتحدث عنها. ويجب المفارقة بين الإنهاك النفسي وبعض الاضطرابات العضوية الجسمية الأخرى مثل فقر الدم أو نقص الفيتامينات، أو اضطراب الغدد الصماء، واضطراب عمليات البناء والهدم في الجسم (حامد زهران، ٢٠٠٥، ٢٩٦)

## أسباب الإنهاك النفسى

مكن تناول أسباب الإنهاك النفسي علي النحو التالي:

- ١- تعبير عن مشكلة أو صراع عاطفي لا سكن حله بالطرق الطبيعية أو بشكل واقعي ،
   ويكون الشعور بالتعب والإجهاد هو الحل الوحيد الممكن لها (النظرية العاطفية).
- ٢- للعامل الوراثي أهمية لهذا الأمر، والجو الذي يعيش فيه الطفل، والتأكيد المستمر من والديه على عدم إجهاد وإتعاب نفسه مما يؤدي إلى بناء نفسي مستمر بالعجز عن القيام بالجهد(النظرية التكوينية).
- ٣- ينجم التحول العصبي عن هبوط في الفعالية العصبية في نقاط الانتقاء بين الخلايا العصبية (النظرية الفسيولوجية) (عطا الله فؤاد، دلال سعد ٢٠٠٩، ٢٢٢- ٢٢٣) وقد يكون في هذه النظرية إحياء للفكرة القديمة عن توفر أساس عضوي في الأعصاب يؤدي إلي الإنهاك العصبي، علي أن البحث العلمي في هذه الناحية لم يتوصل بعد إلي نتيجة تدلل علي وجود خطأ فسيولوجي ثابت في أعصاب المريض المصاب بالإنهاك العصبي (على كمال ١٩٨٨- أ، ٢٧٤).

## علاج الإنهاك النفسى

يبدأ العلاج أولاً بالتأكد من خلو المريض من أي مرض عضوي قد يكون هو السبب فيما يشعر به من إجهاد وتعب ، ذلك أن كثير من الأمراض العضوية تشترك مع الإنهاك النفسي في أعراضها ، ولذلك وجب التأكد من ذلك من أول الأمر ، ويشتمل العلاج في العادة الناحيتين الجسمية والنفسية ، وذلك بالعمل علي راحة الجسم ، فينصح المريض بملازمة المنزل وعدم بذل أي مجهود والاكتفاء بالقراءات الخفيفة أو استماع إلي الموسيقي مع الاعتناء بتغذية المريض وبالأدوية المقوية والمنشطة إذا لازم الأمر (إبر اهيم وجيه ، ١٩٧٤، وضرورة تعامل المرشد مع الإنسان ككل متكامل يجب أن يصبح المرشد علي وعي وخيرة بكيفية تأثير الإعاقة على جميع جوانب حياة الشخص المعوق .

# الفصل الرابع: الاضطرابات المزاجية

## Mood Disorders الاضطرابات المزاجية

تعريف الاضطرابات المزاجية

يقصد بها عدم مناسبة الانفعال سواء من حيث شدته أو من حيث نوعه للموقف الذي يعايشه الفرد، وعلى هذا فسوف نجد العديد من الاضطرابات الانفعالية منها الاضطراب الهوسي وفيه يبدو الشخص مرحاً، ومتفائلاً، وسعيداً ومرتفع الروح المعنوية، وهناك الاضطراب المناقص ولذي يعرف بحالة الاكتئاب وفيه يبدو الشخص حزيناً، ومهموماً، ومتشائماً من الحياة، وقد تتناوب الحالتان السابقتان على نفس الشخص فيبدأ بنوبة من الهوس تعقبها نوبة أخري من الاكتئاب مباشرة، أو قد تفصل بين النوبتين فترة من الهوس وهكذا رفرج عبد القادر، ١٩٧٩).

وتُعتبر الاضطرابات المزاجية من أكثر الاضطرابات شيوعاً ومسؤولة عن كثير من المعاناة والآلام النفسية بين ألاف من أفراد المجتمع ، وأن من ٥٠-٥٧٪ من محاولات الانتحار الناجحة بين الجمهور العام سببها الاكتئاب ، ومن العسير تحديد نسبة انتشار هذا المرض نظراً لأن الحالات البسيطة تشفي تلقائياً ولا تتردد على الأطباء . ويزيد عن ذلك أن كثير من هؤلاء المرضي يبدأون مرضهم بأعراض جسمية وفسيولوجية . وعموماً فإن نسبة انتبثار الاضطرابات الوجدانية تتراوح ما بين ١-٥% من مجموع أفراد الشعب (جمعة سيد ، ١٩٩٠، ١٨٧).

والاضطرابات المزاجية أثناء المراهقة تعلن عن نفسها من خلال السلوك المضاد للمجتمع وسلوك التمرد ، كما يمكن أن يتبضع بصورة جلية في قيادة السيارات ، وفي تعاطي الكحوليات والعقاقير (154 , 1993 , 1993 ) .

وتؤثر الاضطرابات المزاجية سلباً على علاقات الفرد بأسرته وأقرانه Shashi et وتؤثر الاضطرابات المزاجية سلباً على علاقات الفرد بأسرته وأقرانه معدلات al ., 2007 , 73) وقد وجد أن نسبة الانتحار تبلغ ١٥٪ بين المرضي الانتحار تبلغ ١٥٪ بين المرضي شديدي الاكتئاب، وشخص واحد لكل سبعة من المرضي بالاكتئاب المتكرر: (Stahl , 2000 , 139,141)

ويعاني معظم طلاب الجامعة المكتئبين من قصور في قدرتهم على الأداء المعرفي والذي يبدو في هيئة مميزة من البطء، والسرحان، وانخفاض الانتباه وتدني القدرة علي التركيز ( Watts, 1995, 292, 294; Cheng & Myers, 2005, 173).

### تصنيف الاضطرابات المزاجية

مكن تصنيف الاضطرابات المزاجية علي النَّحو التَّالي:

Major Depressive Episodes إ- نوبة الاكتئاب الأساسي

الاكتئاب مرض عصابي نصادفه كتيراً هذه الأيام، وما من شخص منا إلا وانتابته لحظات في عمره أثر أزمة خارجية، أو فقدان قريب أو صديق شعر فيها بالحزن والضياع. مثل هذا الشعور نجده يسيطر علي البعض بصور أقوي وأطول مما هو معتاد، والاكتئاب مثل استجابة انفعالية مبالغ فيها، لكنه بعكس القلق الذي يتجه إلي الأمام ويتعلق مخاوف وأخطار المستقبل، نجد أن المكتئب يتجه إلي الماضي وأحزان ما فات، لكنهما عادة متلازمين (عبد الستار إبراهيم ١٩٩٤، ٢٢).

ويذكر القرآن في كثير من الآيات الحزن مقروناً مع الخوف، وإذا أصيب الفرد بهما فإنهما يعكران صفو حياته. كما تشير هذه الآيات أيضاً إلي أن في الإسان بالله وتقواه والعمل الصالح وقاية من الخوف والحزن وعلاجاً لهما (حمد نجاتي، ٢٠٠١، ٢٠٠١) ومن أمثلة هذه الآيات:

وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخَزَنُونَ ) خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخَزَنُونَ )

(التقرة :٢٨)

(ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ )

(الأعراف: ٢٥)

(بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ ٓ أَجۡرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ ٓ أَجۡرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ) عَلَيْهِمْ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ) (البقرة ١١٢:).



من وجهة نظر بيرنز وبيك أن الاكتئاب هو "اضطراب يصيب الجهاز النفسي البيولوجي كله، والذي يشتمل علي الانفعالات والأفكار والسلوكات والوظائف البدنية" (في: محمد محروس، على السيد، ١٩٨٦، ١).

ويعرف (مصطفي زيور ، ١٩٨٦ ، ٢٥٧) الاكتناب بأنه: "حالة من الألم النفسي الشديد يصل في الميلانخوليا إلى ضرب من جحيم العذاب مصحوباً بالإحساس بالذنب الشعوري ، وانخفاض ملحوظ في تقدير النفس لذاتها، ونقصان في النشاط العقلي الحركى .

ويعرف (عبد المنعم الحفني ، ١٩٩٤ ، ٢٠٦) الاكتناب بأنه: "اضطراب يتمثل في صعوبة التفكير، وكساد في القوي الحيوية والحركية ، وهبوط في النشاط الوظيفي ، وقد يكون له أعراض أخرى كتوهم المرض ، وتوهم الاضطهاد وأوهام اتهام الذات والهلوسة والاستثارة ".

ويعرف (محمد محروس ، محمد السيد ، ١٩٩٨ ، ٣٠٨-٣٠٨) الاكتناب بأنه: يشير إلى " زملة إكلينيكية تشتمل على انخفاض الإيقاع المزاجي ، ووجود مشاعر الاستياء المؤلم ، وصعوبة التفكير مع معاناة للجهاز العصبي للفرد ، والشعور بالإثم مصحوباً بنقص ملحوظ في الإحساس بالقيمة الشخصية ، والنشاط النفسي الحركي بل والنشاط العضوي أيضا".

ويعرفه كل من (عبد الستار إبراهيم ، عبد الله عسكر ، ١٩٩٩ ، ٧٨) بأنه:
" يصف خبرة وجدانية ذاتية قد يطلق عليها إما حالة مزاجية أو انفعالية قد تكون عرضاً
لاضطراب بدني أوعقلي أو اجتماعي ، كما يشير أيضاً إلى مجموعة أعراض فسيولوجية
وسلوكية ومعرفية إلى جانب الخبرة الوجدانية".

## معدلات انتشار الاكتئاب الأساسي

يُعتبر الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً في الدول الصناعية الكبرى وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي ١٠٠ مليون شخص يعانون من الاكتئاب (سامر جميل ، ٢٠٠٧ ، ٤١٨) كما يُعد الاكتئاب ثاني أخطر الاضطرابات النفسية التي تؤثر سلباً في اقتصاد الأقطار النامية (2003 , Patten ) .

وحوالي ٥٪ من السكان إكلينيكياً مكتئبون (33, Gillam, 2004, 33) كما أنه يحدث مخاطر مدي الحياة في نسبة ١٠٪. ويعاني من الاكتئاب ١٥٪ من الأطفال والمراهقين (Fadem & Simring, 1998, 68) ومعدل حدوث الاضطرابات الاكتئابية

يزداد بعد مرحلة البلوغ (Shashi et al., 2007, 73) فتبلغ ذروة حدوثها في الأعمار ما بين ٢٠-٠٤ سنة(140, 2000, Stahl).

وتراوحت معدلات انتشاره بين الراشدين ما بين ١٢٪ - ١٧٪ & Weissman وتراوحت معدلات انتشاره بين الراشدين ما بين ١٢٪ - ١٧٪ & Myers, 1978; Wacker et al., 1992; Kessler et al., 1994) وفي مرحلة أواسط العمر حيث تبدأ القدرات البدنية والعقلية في الانحدار وتكون مركز للشكوى (Rees, 1993 ولا توجد فروق سلالية في حدوث الاكتئاب، وهو أكثر شيوعاً في الأفراد الذين يعيشون بمعزلهم، والمطلقين أو المطلقات (Fadem, 1991, 85).

وتبلغ معدلات انتشار الاكتئاب الأساسي ما بين ٣ إلي ٥٪، وينتشر في ٥٪ إلي ١٠٪ في الذكور، ومن ١٠٪ إلى ٢٠٪ في الإناث(Fadem & Simring, 1998, 68)

وينتشر الاكتئاب الأساسي في الأطفال قبل مرحلة المراهقة بنسبة ٢٪ مع توزيع متساو تقريباً بين الإناث والذكور، وفي المراهقة يصل إلي ٦٪ وتزداد نسبه حدوثه بين الإناث أكثر من الذكور وتصل هذه النسبة إلى ٢ : ١ ( 172 , 2005 , 8 Myers) ومعدلات انتشاره في النساء تبلغ ضعف نسبة حدوثه في الرجال بعد سن (١٤) سنة (1999 , 1990 et al ).

وفي دراسة حديثة واسعة المجال لما يزيد على ثمانية ألاف راشد كان معدل انتشار الاكتئاب نوبات الاكتئاب الأساسي حوالي ٨/ للرجال، و١٣/ للنساء، ومعدل انتشار الاكتئاب الأساسي على مدار الحياة كانت ١٢٠٧/ للرجال، و٣٠. ٢١/ للنساء رحمد السيد، ٢٠٠٠- أ، ٣٣٦.

ويعزي ارتفاع معدلات انتشار الاكتئاب الأساسي لدي الإناب عنه لدي الذكور إلي الفروق بين الجنسين في الفروق الهرمونية ، وتأثيرات ميلاد الطفل والضغوط النفسية المختلفة لكل من الذكور والإناث (Sadock & Sadock , 2008 , 201) أو ترجع في جانب إلي الاستعداد في المرأة ، وتعرضها لأنواع متعددة من العوائق الاجتماعية فهي أكثر من الرجل تعرضاً للانتهاكات الجنسية والعنف أو قد يرجع ذلك إلى أساق المواجهة الموارك (Angold et al., 1999).

### تشخيص نوبة الاكتئاب الأساسي

يشخص الاكتئاب الأساسي وفقاً للطبعة الرابعة المعدلة من الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية (DSM-IV-TR, 2000) على النحو التالي:

- (أ) وجَود خمسة أو أكثر من الأعراض التالية خلال فترة الأسبوعين الذين حدثت فيهم النوبة ، وسَثّل تغيراً عن الأداء السابق ، وعلي الأقل واحد من الأعراض يكون : مزاج اكتئابي أو فقد الاهتمام أو السرور. لاحظ أنها لا تتضمن الأعراض التي ترجع بوضوح إلى حالة طبية أو هلاوس أو هذيان غير مطابق مزاجياً.
- (١) مزاج مكتئب معظم اليوم ، وتقريباً كل يوم ، وفي الأطفال والمراهقين يكون سريع التهيج أو سهل الاستثارة.
- (٢) انخفاض ملحوظ في الاهتمام أو السرور في كل أو معظم الأنشطة معظم اليوم .
   وتقريباً كل يوم .
- (٣) نقص أو فقد جوهري في الوزن في حالة عدم وجود برنامج للرجيم أو زيادة في الوزن مرة ثانية (التغير يكون أكثر من ٥ من وزن الجسم في الشهر) أو انخفاض أو زيادة في الشهية كل يوم تقريباً.
  - (٤) الأرق وكثرة النوم كل يوم تقريباً.
  - (٥) التهيج أو التأخر الشيس حركي تقريباً كل يوم .
    - (٦) التعب أو فقط الطاقة تقريباً كل يوم.
- (٧) الإحساس بعدم القيمة أو مشاعر الذنب المبالغ فيها، وغير المناسبة كل يوم بقريباً (ليس فقط تأنيب الذات، أو الشعور بالذنب لكونه مريضا).
  - (٨) انخفاض القدرة على التفكير، أو التركيز أو عدم الحسم، تقريباً كل يوم.
- (٩) تواتر التفكير في الموت وليس فقط الخوف من الموت، وتواتر التفكير في الانتحار دون خطة محددة ، أو محاولة الانتحار أو خطة محددة للانتحار.
  - (ب) الأعراض لا تناظر محكات النوبة المختلطة.
- (ج) تسبب الأعراض معاناة وأسي نفسي واضح من الناحية الإكلينيكية أو عجز عن الأداء الاجتماعي والوظيفي ، أو أية مجالات أخرى ذات أهمية .
- (د) الأعراض لا تعزي إلى التأثيرات الفسيولوجية المباشرة لعقار (سوء استخدام المواد أو العقاقير الطبية) أو حالة طبية عامة (فرط نشاط الغدة الدرقية على سبيل المثال).
- ( ه) لا تحدث الأعراض لفقد عزيز، وتدوم لأكثر من شهرين، وتتصف بعجز وظيفي واضح، وانشغال مرضي بعدم القيمة، وأفكار انتحارية، وأعراض ذهانية أو تأخر نفسى حركى.

التشخيس الفارقي للاكتئاب الأساسي

في تخويم الأعراض الاكتئابية ، فإنه من الأفضل ترك العميل يتحدث واصفاً حالته وسؤاله عن توضيح بعض الأعراض المحددة ، ويكون من المهم أن شيز الأعراض الاكتئابية من التقلبات المزاجية المتضمنة في التصنيفات الإكلينيكية الفرعية ، والتمييزبين الأعراض الخفيفة والشديدة ، وهذا التقويم من المكن أيضاً أن يكون صعب عندما يكون قصد المريض تضليل الإكلينيكي ، أو استعجال دخول الستشفي ، ومعظم الأعراض الاكتئابية يتم معرفتها من خلال أخذ تاريخ المريض وكل مريض يخضع للفحص لمعرفة الأتي:

١- الأفكار الانتحارية.

٢- الأفكار العنيفة أو أفكار تتوارد لديه لقتل الآخرين ، ووجود أعراض ذهانية.

٢- وجود اضطرابات طبية(Hillard, 1990 , 136-137).

يؤدي تعاطي المخدرات إلى الإصابة بالاكتئاب. فيعاني ٥٠٪ أو أكثر من المرضي الكحوليين من فترات قصيرة من الاضطرابات المزاجية الشديدة (139 , 1390 , Hillard, 1990 )

وتشخيص هذا الاضطراب لدي الأطفال يتم بسهولة عندما يكون حاداً ووقائع الاكتئاب الأساسي لطفل ما قبل البلوغ من المحتمل أن تظهر في الشكوى الجسدية ، والتهيج النفسي الحركي ، والهلاوس المطابقة للحالة المزاجية . وقد يكون من الشائع الإحساس بالعجز والتأخر النفسي الحركي ، والأوهام لدي المراهقين والراشدين بخلاف الأطفال . فالراشدين قد تكون لديهم مشاكل أكبر خاصة بالنوم والشهية ، ولدي المراهقين فإن السلبية ، والسلوك المضاد للمجتمع ، واستخدام الكحوليات أو المخدرات قد يحدث ويبرر الأعراض الإضافية للسلوك المنحرف أو الاعتماد عليها (حسن مصطفي ، ٢٠٠٣ - أ ،

## ا - اضطراب الهوس Manic Disorders

الهوس حالة تتميز بشعور مسيطر ومستمر من النشوة والاستثارة مصحوبة بعدد آخر من العلامات والأعراض (جمعة سيد، ١٩٩٠، ١٩٩١).

يقال للهوس المس أو الهوس الجنوني (مانيا) (المانيا) لفظ يوناني قديم استعمله أطباء العرب وفلاسفتهم الرازي وابن سينا. والهوس اصطلاحاً يستخدم في صورته العامة والعامية بمعني الجنون Madness أو السلوك العنيف أو السلوك الشارد أو السلوك الضال أو السلوك المحروف بفعل قوة أخري (عبد الرحمن العيسوي، ٢٠٠٤، ٣٥٢-٢٥٤).

ويظهر المريض شعوراً بالزهو وروح المرح ، ومزاج منهيج ، وهذاء العظمة وقلة الحاجة إلى النوم ، وضغط الكلام ، وطيران الأفكار ، والتشتت والسرحان والنشاط المتزايد (Hillard , 1990 , 143-144)

### معدلات انتشار الهوس

تبدأ نوبات الهوس عادة في بداية العشرينات من العمر، وهناك حالات تظهر بعد سن الخمسين، وتحدث النوبات بصورة مفاجئة ثم تشتد الأعراض خلال فترة قصيرة حتى تصبح خطيرة، وتستمر لعدة أيام أو لشهور وتختفي فجأة ويحتاج المريض إلي إدخاله المستشفي عند اشتداد الأعراض من أجل حمايته من الإضرار بنفسه أو بالآخرين (عبد الكريم الحجاوي، ٢٠٠٤، ٢٥١) ونسبة حدوث اضطراب الهوس في المجتمع من ٢ إلي ٤ والألف (عبد الرءوف ثابت ١٩٩٣، ١١٧).

ونوبات الهوس تكون أكثر انتشاراً في الذكور , Sadock & Sadock , 2008) (201 ففي دراسة حديثة واسعة المجال لما يزيد على شانية ألاف راشد كان معدل انتشار نوبات الهوس تتراوح ما بين ١٠٤٪، و٢٠٠٪ لكل من الرجال والنساء (محمد السيد، ٣٣٦).

## الحكات التشخيصية لنوبات الهوس (DSM-IV-TR, 2000)

- (أ) فترة مستمرة من الانشراح المزاجي أو سهولة التهيج والاستثارة الشادة والمستمرة ، تدوم لمدة أسبوع واحد علي الأقل (أو لأي مدة وفي هذه الحالة يستدعي الأمر إيداع الشخص المستشفى.
- (ب) خلال فترة الاضطراب المزاجي هناك ثلاث أو أكثر من الأعراض التالية تكون مثابرة (وأربعة أعراض إذا كان المزاج سهل الاستثارة فقط) وتوجد بدرجة دالة:
  - ١- تضخم غير سوي في تقدير الذات، أو المبالغة في العظمة.
- ٢- قلة أو نقص الحاجة إلى النوم (مثل الشعور بالراحة بعد النوم لمدة ثلاث ساعات من النوم).
- ٣- يكون أكثر تحدثاً من المعتاد ( ثرثرة بدون داعي) والإلحاح للاستمرار في التحدث.
  - ٤- تطاير الأفكار أو وجود خبرات ذاتية بحيوية الأفكار (الافكار في تسابق).
- ٥- القابلية للتشتت رمن اليسر لفت الانتباه إلي مثيرات خارجية عديمة الجدوى وغير هامة).

٦- زيادة في النشاط الموجة لهدف (قد يكون اجتماعيا في العمل أو المدرسة أو جنسيا) أو الإثارة أو التهيج النفس حركى.

٧- الانهماك أو الإفراط في أنشطة سارة ، والتي يحتمل معها قدر مرتفع من العواقب
 المؤلمة أو الوخيمة (مثلاً: المماك الفرد في طرب أو مرح صاخب أو تصرفات
 جنسية طائشة أو الانخراط في استثمارات تجارية حمقاء أو سخيفة).

ج- لا تناظر هذه الأعراض محكَّات ٱلنوبة المُختلطة.

د- الاضطراب المزاجي يكون من الشدة بما يكفي لإحداث خلل أو عجزاً مميزاً في أداء
 المهام الوظيفية أو في الأنشطة الاجتماعية الاعتبادية أو العلاقات مع الآخرين.
 أو يتطلب التنويم بالمستشفي لمنع إلحاق الأذى بالنفس والآخرين أو وجود علامات دُهانية.

ه- الأعراض لا تعزي لتأثيرات فسيولوجية مباشرة ناتجة عن تعاطي عقاقير أو مادة مخدرة أو علامات أو حالة طبية عامة (مثل فرط نشاط الغدة الدرقية).

### ۴- اضطراب الهوس الخفيف Hypomania

وهو يتصف بأدنى درجات الإصابة ولا يصاحبه هذاءات أو هلاوس وينتاب المريض أثناء النوبة ارتفاع بمزاجه ومعنوياته ويستمر لعدة أيام ، ينشط أثناءها بشكل واضح ، ويعتريه إحساس قوي بكمال قوته الجسمية والعقلية ويصبح اجتماعياً فائقاً ، ثرثار ، رافع الكلفة عن الآخرين ، عازفاً عن النوم (سمير بقيون ، ٢٠٠٧ ، ٨١).

الحكات التشخيصية لنوبة الهوس الخفيف (DSM-IV-TR,2000)

تتطابق نوبات الهوس الخفيف إلى حد كبير مع نوبات الهوس وتوجد بعض الاختلافات الطفيفة هي على النحو التالى:

- (i) فترة مميزة من الانشراح المزاجي ، وسهولة الاستثارة بشكل مستمر وشاذ لمدة أربعة أيام على الأقل تكون متباينة بوضوح عن المزاج العادي غير المكتئب.
- (ب) ترتبط النوبة بتغير جلي في الأداء الوظيفي لا يتميز بها الصفص في غياب الأعراض المرضية.
  - (ج) الاضطراب المزاجي والتغيرات الوظيفية تكون ملاحظة من قبل الآخرين.

(ه) لا تتصف النوبة بالشدة لدرجة كافية لتحدث خلل واضعٌ في الأداء الوظيفي أو الاجتماعي أو تتطلب إيداع الشخص المستشفي ولا يوجد علامات أو دلائل دُهانية.

## التشخيص الفارقي لنوبات الهوس

- يجب تمييز اضطرابات الهوس عن الفصام، واضطرابات المخ العضوية في الفص الأمامي، وحالات الإثارة الناتجة عن الأمفيتامينات والعقاقير.
- تسخيص حالات الفصام تكون أكثر صعوبة في اضطرابات الهوس. الهلوسات السمعية والضلالات تحدث، وتشتمل بعض الضلالات التي تكون خاصية للفصام. في الهوس هذه الأعراض غالباً تتغير بسرعة في محتواها (137, 1999, 1999) ويشعر المريض شعوراً زائداً معتقداً بأن له مهمة كبري هي حكم العالم، وتكشف هذه المنظومة الضلالية بوضوح عن حالة فصام بارانويدي لأنها مفرطة في الشذوذ والغرابة، كما أن بها مسميات ليست لها ما يقابلها في الواقع من مدلو لات مثل: حاكم العالمين، المراقبة العامة الإسلامية في أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلي أنها تتضمن تفكيراً عامضاً مفككاً، وكل هذه الخصائص يمكن أن تميز بين الأوهام المرضية في الفصام البارانويدي عن تلك الأوهام الخاصة بالهوس أو البارانويدي، والتي تبدو في هذين المرضين أقل شذوذاً وغرابة مما هي عليه في الفصام البارانويدي.

كما أن أوهام العظمة يمكن أن تظهر في عدد من الاضطرابات المرضية ويخاصة في الهوس ، إلا أن أوهام العظمة في حالة الهوس عادة ما تكون أكثر تماسكاً وفهماً عما هي عليه عادة في الفصام البارانويدي الذي تكون فيه هذه الأوهام غير مفهومة ولا مرتبة وأكثر شذوذاً. ويعتبر الشعور بالعظمة في حالة الهوس جزءاً من الحياة المزاجية للشخص والتي تتسم بالمرح الشديد الذي يصحبه الزهو والخيلاء والكبرياء ، كما يزداد نشاط المريض ولكن تقل قدرته على الاستبصار وتعقل الأمور والسيطرة على النفس (عرز السدين جميل ، ٢٠٠٣ ، ٩٤).

### 4- النوبة المختلطة Mixed Episode

في النوبة المختلطة توجد كل من نوبات الهوس ونوبات الاكتئاب لمدة أسبوع علي الأقل مع حركة سريعة للانتقال من النقيض إلي النقيض أو من الهوس إلي الاكتئاب، مع اضطراب في النوم وفقد للشهية وصعوبة التركيز، وشيوع الهياج أو سهولة الاستثارة النفس حركية ، والأفكار الانتحارية ، ويعد مرضي النوبة المختلطة أكثر مرضي الاضطرابات المزاجية صعوبة في التشخيص (محمد السيد، ٢٠٠٠-أ، ٣١٠).

## الحكات التشخيصية للنوبة المختلطة (DSM-IV-TR, 2000)

- (أ) المحكات تناظر كل من نوبة الهوس ونوبة الاكتئاب الأساسية (ما عدا ما يتصل بالدة فتكون تقريباً كل يوم خلال أسبوع واحد على الأقل.
- (ب) الاضطراب المزاجي يكون من الشدة بدرجة كافية ليحدث خلل في الأداء الوظيفي وفي الأنشطة الاجتماعية الاعتبادية أو العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، أو يكون من الضرورة إيداعه بالمستشفي لتجنب أذي الذات أو الآخرين أو وجود علامات دُهانية.
- (ج) الأعراض لا ترجع إلى تأثيرات فسيولوجية مباشرة للعقاقير أو المواد المخدرة أو علامات أخري ) أو حالة طبية عامة (مثلاً: فرط نشاط الغدة الدرقية)
  - ٥- الاضطراب الاغتمامي ( اضطراب القنوط أو الجزع) Dysthymic Disorder

يستغرق حدوث الاضطراب الاغتمامي فترة زمنية لا تقل عن عاميين والاضطراب من الممكن أن يبدأ في مرحلة الرشد المبكر، غالباً بدون بداية واضحة وتبدو الأعراض: المزاج المكتئب، أو فقد الاهتمام أو السرور في كل أو معظم الأنشطة الاعتبادية للفرد، والأعراض غالباً لا تكون بدرجة كافية تقابل محكات الاكتئاب الأساسي:

(Kaplan & Sadock, 1985, 254)

### معدلات انتشار الاضطراب الاغتمامي

يتراوح معدلات انتشار هذا الاضطراب ما بين ٥ إلي ٦٪ لكل الأشخاص وهو أكثر شيوعاً بين غير المتزوجين ، وهؤلاء الذين ينتمون إلي مستويات دخل منخفضة ، ويتواجد بتكرار مع الاضطرابات النفسية لاسيما اضطراب الاكتئاب الأساسي & Sadock (2008 , 2008 , 2008 ) وهو أكثر شيوعاً عن اضطراب الاكتئاب العام بين الأطفال في عمر المدرسة بمعدلات تصل إلي ٥ . ٢٪ مقارنة ب٢٪ لاضطراب الاكتئاب الأساسي (حسن مصطفى ، ٣٠٠٣ - أ ، ٧٧٥ - ٢٠٧٥).

وفي دراسة حديثة واسعة المجال لما يزيد على شانية ألاف راشد كان معدل انتشار نويات معدل انتشار الاضطراب الاغتمامي ٢٠١٪، و٣٪ لكل من الرجال والنساء على الترتيب رحمد السيد، • • • ٢٠١، ٣٣٦).

الحكات التشخيصية لنوبات الاضطراب الاغتمامي (DSM-IV-TR, 2000)

أ- مزاج اكتئابي معظم اليوم ولأكثر الأيام ولمدة عاميين علي الأقل ، وفي الأطفال والمراهقين يتصف المزاج بعدم الاستقرار ، وسرعة الإثارة ، ويجب أن يمتد لمدة سنة على الأقل

- ب- أثناء الاكتئاب وجود اثنين أو أكثر مما يأتي :
  - ١- ضعف الشهية أو كثرة تناول الطعام.
    - ٢- الأرق أو كثرة النوم.
- ٣- انخفاض في مستوي الطاقة أو الإحساس بالإعياء والتعب.
  - ٤- انخفاض مستوى تقدير الذات.
  - ٥- قصور التركيز أو صعوبة اتخاذ القرارات.
    - ٦- مشاعر اليأس.
- ج خلال فترة العاميين (عام واحد للأطفال والمراهقين) من الاضطراب فإن الشخص.
- لا يكون إطلاقاً خالياً من الأعراض الموجودة في المحكين أ، ب لأكثر من شهرين في المرة الواحدة.
- د- لا توجد نوبة اكتئابية رئيسة خلال فترة العامين الأوليين من الاضطراب ( سنة واحدة للاطفال والمراهقين) لا يحدث الاضطراب بسبب الاضطراب الاكتئابي الأساسى المزمن أو الاضطراب الاكتئابي الأساسي أو في كمون جزئي.

لاحظ أنه: من الممكن وجود نوبة اكتئاب رئيسة سابقة بشرط أن يكون قد حدث كمون كامل (أي لا توجد علامات دالة أو أعراض لمدة شهرين) قبل تطور اضطراب الاختلال الاغتمامي.

- ه- لم يحدث مطلقاً نوية هوس أو نوية مختلطة ، أو نوية هوس خفيفة كما أن المحكات لا تقابل أبداً محكات اضطراب المزاج الدوري.
- و- الاضطراب لا يحدث على وجه الخصوص أثناء اضطراب ذهاني مزمن مثل الفصام أو الاضطراب الضلالي.

ز- الأعراض لا تعزي إلى التأثيرات الفسيولوجية المباشرة لتعاطي مادة مضدرة أو تعاطي عقاقير، أو ترجع إلى حالة طبية عامة (مثل: فرط نشاط الغدة الدرقية) ح- الأعراض تسبب أسي وألم دال إكلينيكياً أو خلل في المجالات الاجتماعية أو الوظيفية أو أية مجالات أخرى وظيفية هامة.

#### حدد البداية

♣ بدء مبكر: قبل ٢١ سنة من العمر.

لح بدء متأخر: إذا كانت البداية عند الواحدة والعشرين أو بعدها.

التشخيص الفارقي

١- يصعب تمييز الاضطراب الاغتمامي عن نويات الاكتئاب الأساسي بسبب تشابه أعراضهما إلى حد كبير، والفارق بينهما أن نوية الاكتئاب الأساسي يقل فيها أداء الشخص المعتاد بصورة ملحوظة ، بينما الاضطراب الاغتمامي خفيف الشدة ، قد لا يؤثر على أداء الشخص ويبقى لسنوات عديدة .

٢- تغيرات الوجدان الطبيعية: لا تؤثر هذه التغيرات بأي درجة علي أداء الشخص وليست شديدة أو متكررة رعبد الكريم الحجاوي، ٢٠١٤، ٢٦١).

1- اكتئاب أحادي القطب Unipolar Depression

عندما يحدث الاكتئاب بدون هوس هذا الاضطراب يطلق عليه الاكتئاب أحادي القطب. ويشخص عندما يمرا لمريض بنوبة اكتئاب رئيسة وحيدة لا تصاحبها أي من النوبات الثلاثة الأخرى: الهوس، والهوس الخفيف، والنوبة المختلطة، وقد وجد أن ما بين ٥٠-٣٠٪ من الأفراد الذين شخصت حالتهم بهذا الاضطراب يتعرضون لنوبة ثانية فيما بعد، ومن ثم تشخص حالتهم على أنهم يعانون من اضطراب الاكتئاب الأساسي المتكرررمحد السيد، ٥٠-٢٠٠أ، ٣١٧).

### معدلات انتشار الاكتئاب أحادي القطب

تبلغ معدلات انتشار الاكتئاب أحادي القطّب حوالي ٢٠٪، و١٠٪ لكلّ من الإناث والذكور على التوالي (Fadem, 1991, 85).

وتتراوح معدلات انتشار الاكتئاب أحادي القطب شديد الدرجة ما بين ٥ إلى ١٠٪ بينما تتراوح معدلات انتشار الاكتئاب أحادي القطب خفيف الدرجة ما بين ٣ إلى ٥٪، ووجدت فروق ضئيلة بين المجموعات العرقية فمعدلات انتشاره بين البيض الأمريكان الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٣٠-٦٤ سنة أعلى مما وجد لدي الأمريكان الأفارقة في

نفسَ المدى العمري ، والاكتئاب أحادي القطب شديد الدرجة من المكن أن يبدأ عند أي سن (236 , Comer , 1998 ).

الحكات النشخيصية الاضطراب الاكتئاب أحادي القطب (DSM-IV-TR, 2000) أ- وجود نوبة اكتئاب رئيسة وحيدة.

ب- لا تحدث نوية الاكتئاب الأساسية بسبب اضطراب ذهاني وجداني وليست مصاحبة للفصام أو اضطراب الهدائي أو لاضطراب الهذائي أو لاضطرابات ذهانية غير محددة.

ج- لم تحدث إطلاقاً نوبة هوس أو نوبة مختلطة أو نوبة هوس خفيف.

لاحظ أنه : هذا الاستبعاد لا ينطبق إذا كانت هذه النوبات تعزي إلي تعاطي عقار أو علاجات أو لكونها ترجع إلي التأثيرات الفسيولوجية المباشرة لحالة طبية عامة.

۷- اكتئاب ثنائي القطب Bipolar Affective Disorder

هو اضطراب يتميز بنوبات متكررة رأي اثنتين علي الأقل) يضطرب فيها مزاج الشخص ومستوي نشاطه بشكل عميق. ويتكون هذا الاضطراب في بعض الأحيان من الارتفاع في المزاج وزيادة في الطاقة والنشاط (هوس أو هوس خفيف) وفي أحيان أخري من هبوط في المزاج ، وانخفاض في الطاقة والنشاط راكتباب) ويتساوى الجنسان في معدل إصابتهما بالمرض أكثر من الاضطرابات المزاجية الأخرى ، وتبدأ نوبات الهوس في المعتاد فجأة ، وتستمر لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربع أو خمس شهور (متوسط المدة حوالي ٤ شهور) أما الاكتئاب فيميل إلي الاستمرار لفترة أطول (متوسط المدة ٦ أشهر) (أحمد عكائة ، ٣٠٠٣ ، ٢٠٤ ، ٤٠) وهو يتضمن كل من نوبات الهوس أو النوبات المختلطة ، وعادة ما تتناوب مع نوبات المناسية (Fadem & Simring , 1998, 72).

## معدلات انتشار الاكتئاب ثنائي القطب

معدل انتشار هذا الاضطراب في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ ١٪، أما معدل انتشاره في ايطاليا فيبلغ ١٠٪ (32, 1993, 1993 & Klerman ) وحوالي ١٪ من الجنسين سوف يطورون الاكتئاب ثنائي القطب (83, 1991, 1991 ) ويتوزع هذا الاضطراب بالتساوي بين الذكور والإناث (200, 2008).

### التمييز بين الاكتئاب أحادى القطب وثنائى القطب

يبدي المرضي بالاكتئاب ثنائي القطب تكرار مرتفع من التاريخ الأسري الايجابي أكثر من المرضي بالاكتئاب فقط ، الدراسات في مجال علم الأدوية النفسية يشير أيضاً إلى وجود فروق في الاستجابة للمرضي بالاكتئاب ثنائي القطب ، والمرضي بالاكتئاب للعقاقير النفسية لاسيما الليثيوم Kaplan & Sadock , 1985, 245) Lithium).

A- اضطراب دوری المزاج Cyclothymic disorder

ابتكر هذا المصطلح كالبوم Kahlbaum في منتصف القرن التاسع عشر وكان يطلق عليه مصطلح " الجنون الدوري" Kaplan & Sadock, 1985, Circular Insanity) (259 وقد أصبح هذا الاضطراب في السنوات الحديثة أكثر وضوحاً:

(Waldinger, 1990, 139-140)

وهو يبدأ غالباً في فترة مبكرة من العمر، وعادة في سن المراهقة. ويمكن تميزه علي أنه تبدل في الشخصية حيث تنتاب أعراض الهوس الخفيف مع أعراض الاكتئاب الأساسي بدرجة أقل حدة مما هي عليه في نوية الاكتئاب الأساسية النقية، كما تتباين فترات الهوس والاكتئاب وشدتها من حين لآخر ومن مريض لآخرر محمد السيد، ٢٠٠٠-أ، ٣٢٣.

ويشكل هذا الاضطراب نسبة تتراوح ما بين ٣ إلي ٥٪ من كل المرضي النفسيين بالعيادات الخارجية ، ومعدل انتشاره مدي الحياة يبلغ ١٪ Sadock & Sadock , 2008) (228 , ويُعتبر هذا الاضطراب أقل انتشاراً من نوبة الاكتئاب الأساسي خلال الحياة وتتراوح معدلات انتشاره في الولايات المتحدة ما بين ١٠٠٪ و٧٠٤٪ ويبلغ معدل انتشار الاضطراب بين النساء ضعف معدله بين الرجال (35 , 1993 , 1993 & Klerman & Klerman (35) المحكات التشخيصية لاضطراب المزاج الدوري (DSM-IV-TR ,2000) أ- خلال عامين علي الأقل توجد فترات عدة بها أعراض الهوس الخفيف وفترات عدة بها أعراض اكتئابية لا تقابل محكات نوبة الاكتئاب الأساسي .

لاحظ أنه: في الأطفال والمراهقين المدة يجب ألا تقل عن سنَّة علي الأقل.

ب- خلال هذين العامين عام واحد للاطفال والمراهقين ) فإن الشخص لا يكون خالياً من الأعراض الموجودة في المحك (أ) لأكثر من شهرين في المرة الواحدة.

ج- لا توجد نوبات اكتئاب رئيس ، نوبة هوس أو نوبة مختلطة خلال العامين الأوليين من الاضطراب . الاحظ أنه: بعد مرور العامين الأولين ( وعام واحد بالنسبة للاطفال والمراهقين) فإن اضطراب المزاج الدوري من المكن أن تضاف عليها نوبات الهوس والنوبات المختلطة (في هذه الحالة فإن كل من اكتناب ثنائي القطب الاضطراب الدوري يمكن تشخيصه ، أو نوبات الاكتئاب الأساسي )وفي هذه الحالة فإن كل من الاكتئاب الثنائي II

والاضطراب الدوري بمكن تشخيصه. د- الأعراض في محك (أ) على وجه الخصوص لا تحدث أثناء اضطراب وجداني -فصامي ، فصام ، اضطراب ضلالي.

ه- الأعراض لا تعزي إلي تأثيرات فسيولوجية مباشرة ناتجة عن تعاطي مادة مخدرة أو تناول العقاقير، أو ترجع إلى حالة طبية عامة (مثل: فرط نشاط الغدة الدرقية). و- الأعراض تسبب أسى وألم دال إكلينيكياً وخلل في المالات الاجتماعية أو الوطيفية أو أية محالات أخري هامة.

## Seasonal Affective Disorders (SAD) الاضطراب الوجداني الموسمي

لوحظ نوع من الاكتئاب الموسمي ، يظهر في فصل الشتاء عندما تختفي الشمس لمدة طويلة في البلاد الشمالية ، ويختلف عن نوبة الاكتئاب السابق شرحها في أن المرضي يعانون من إفراط في الشهية ، خاصة بالنسبة للنشويات ، وإفراط في النوم . وظهور الأعراض في هيئة موسمية في فصل الشتاء ، ويستجيب هؤلاء المرضى للتعرض للضوء الصناعي مدة ساعتين إلى تُلات ساعات يومياً أكثر من استجاباتهم المضادة للاكتئاب أو جلسات الكهرباء ، ويحتمل وجود علاقة بين هذا المرض ، وهرمون الميلاتونين والذي يتأثّر بالضوء ، وبدأ الاهتمام حديثاً باضطراب مماثل في البلاد الحارة ، عندما يزيد ضوء الشمس: ويتعرض المرضي المضطراب اكتئابي موسمي في فصول الصيف (أحمد عكاشة، .( \$ \$ 7 , 7 3 3).

### - Suicide الانتحار

ميلندا ترقد في قسم الرعاية المركزة والتنبؤ ببقائها حية يكون غير واضح فقد تناولت جرعات كبيرة من العقاقير ، واستهلكت كميات كبيرة من الكحوليات في الليلة الفائتة ، وقد وجدها صديقها وهي في حالة إغماء عندما ذهبت إلى منزلها بعد أن فشلت في الحضور إلي العمل ، وكان السؤال هل هي حقاً تريد أن تنهى حياته:

(Kendall & Hammen, 1995, 266)

يُقدر سنوياً حوالي ١٦ ألف منتحر في الولايات المتحدة الأمريكية ، وينتحر واحد من كل سبعة يعانون من نوبات الاكتئاب المتكرر (141 , 2000 , Stahl ) ومعدلات انتشار الانتحار لدي المكتَّئبون بالاكتئاب الأساسي تختلف ففي دراسة Barraclough et) (al .,1974, الله عني دراساتي , al al .,1975 وفي دراساتي , Barraclough & Pallin , 1975 ; Dorpat & Ripley) (1960 تراوحت النسبة ما بين ٣٠٪ إلى ٤٤٪.

وتبلغ معدلات الانتحار في الرجال ثلاثة أضعاف نسبتها في الإناث ، بينما تزيد معدلات الانتحار التي لا تنتهي بالقتل الفعلي في المرأة مقارنة بالرجال ، وتزيد معدلات الانتحار مع التقدم في السن ، تزيد بعد سن ٤٥ سنة في السيدات وبعد سن ٥٥ سنة عند الرجال ، كما تزيد فرص نجاح إتمام الانتحار كلما تقدم السن ، وتصل معدلات الانتحار في كبار السن إلى ٢٥٪ من مجموع حالات الانتحار رغم أنهم بمثلون نسبة ١٠٪ فقط من مجموع السكان راطفي الشربيني ، ٢٠٠١ ، ١٩١١).

وانتهت نتائج دراسة بيرج وآخرون ( Burge et al., 2002) إلي أن نصف حالات الراشدين المتخلفين عقلياً الذين استقبلتهم مستشفيات الأمراض النفسية كانوا بسب محاولات الانتحار، وتشيع الأفكار الانتحارية، ومحاولات الانتحار في الأفراد المعوقين بإعاقات خفيفة، وفي الأفراد المتخلفين عقلياً من متوسطي الدرجة إلى شديدي الدرجة (Menolascino et al., 1989; Walters, 1990)

وتزداد معدلات انتشار الانتحار لدي ذوي صعوبات التعلم فقد أسفرت نتائج دراسة سفتار وآخرون(Svetaz et al., 2000) عن ارتفاع معدلات انتشار الانتحار في الطلاب دوي صعوبات التعلم في المدارس فقد بلغت النسبة المقررة ٧٠٥٪ خلال فترة ١٢ شهر. وانتهت نتائج دراسة شيسل وريف(Shesell & Reiff, 1999) إلي أن ٤ من كل ١٤ فرد ذوي صعوبات قد ارتكبوا الانتحار. وترتفع معدلات محاولات الانتحار في الإناث عن الذكور ذوي صعوبات التعلم (٩٠ في مقابل ٤٠٠).

وفيما يلى المظاهر المرضية المنذرة بإمكانية الانتحار:

- ١- توفر حادثة سابقة في عائلة المريض.
- ٢- تهديد المريض بالانتحار أو قيامه بمحاولة جزئية في الحاضر أو في السابق.
  - ٣- تحدث المريض عن عدم جدوى الحياة ، ورغبته في الموت.
- ٤- وجود مخاوف متسلطة وملحة بأن المريض سيفقد السيطرة على عقله وتصرفاته.
  - ٥- وجود أعراض اندفاعية في تصرفاته.
- ٢- إدمان المريض علي المسكرات أو المنومات وتناولها بمقادير زائدة (علي كمال ،
   ١٩٨٨-أ، ٢٤٨).

حالات الانتحار

أوردت منظمة الصحة العالمية في تصنيفها التاسع للاضطرابات العقلية ١٩٨٢ حالات الانتحار على النحو التالي :

- الانتجاروتسمم الذات بمواد صلبة أو سائلة وتشمل: المسكنات ومضادات الحمى الروماتيزمية ، والبربيتودات ، والمنومات ، والمهدئات والعقاقير المؤثرة علي العقل ، والمستحضرات الكيميائية أو الصيدلانية المستخدمة لأغراض الزراعة والبستنة .
- الانتصار وتسميم الذات بالغازات المستخدمة في المضازل، أو بغازات وأبضرة أخرى.
  - الانتحار وإصابة الذات بالشنق والخنق والاختناق ، أو بالغمر (الغرق) .
- الانتصار أو إصابة الدات بالأسلحة النارية والمتفجرات ، أو بالات قاطعة أو ثاقبة.
  - الانتحار وإصابة الذات بالقفز من أماكن مرتفعة.
  - الانتحار بوسائل أخري غير محددة (حسن مصطفى ، ٢٠٠٣- ١ ، ٢٥٥).

#### تفسير الانتحار

تعزي أسباب الانتحار إلي العوامل الجينية حيث أن مخاطر الانتحار تعتبر عالية جداً لدي أقارب المصابين بالاضطرابات المزاجية عنها بين أقارب المصابين بالفصام، وقد وجدت مستويات منخفضة من السيروتونين في مخ أشخاص أكملوا الانتحار، وتم تشريحهم حيث وجدت في السائل المخي لدي المكتئبين الذين حاولوا الانتحار بالطرق العنيفة، والأطفال والمراهقين المعرضين لبيئة إدمان وعنف وإهمال، أكثر عرضة لمخاطر محاولات الانتحار (حسن مصطفى، ٢٠٠٣ - أ، ٥٤٥).

خس منتز 1968 , Mintz , 1968 الدوافع الدوافع الواردة في الأدبيات بخصوص الانتحار بالآتي: العدوان المتجه إلى الداخل، والانتقام من الآخرين وجعلهم يشعرون بالذنب، ومحاولة لفرض الحب على الآخرين، ومحاولة للتفكير عن أخطاء الماضي، ومحاولة لتخليص النفس من مشاعر غير مقبولة، والرغبة في التقمص أو التناسخ أو التجسد من جديد، والرغبة أو الحاجة للهرب من الضغوط أو الألم أو الانفعال الذي لا يطاق (قاسم حسين، ٢٠٠٨، ٣٧٤).

وتلعب الأحداث الحياتية دوراً بالغ الأهمية في حدوث الانتحار في السكان من قبيل موت الحبيب ، والصدمات التي يتعرض لها الفرد (Bongar , 2002)

وشخصية المنتحر تغلب عليها سمات عدم النضج والنكوص الطفولي المتمركز حول الذات، ويعاني المنتحر من الوحدة وتنطوي شخصيته علي عدوان شديد كامن والعجز عن تكوين علاقات اجتماعية مرضية، ويشير عالم الاجتماع دوركهايم إلي أن الانتحار ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالطواهر الأخرى ومتأثرة بها (سوسن شاكر، ٢٠٠٨،

### معدلات انتشار الاضطرابات المزاجية لدي ذوي الاحتياجات الخاصة

ترتفع معدلات انتشار الاكتئاب لدي ذوي الاحتياجات الخاصة فقد أسفرت نتائج دراسة كوبي (Kobe, 1991) عن أن تقديرات الوالدين لاكتئاب أبناءهم المعوقين علي قائمة CDI كانت دالة ومرتبطة بالمحكات المقررة في DSM-III ، وأن الأطفال المعوقين كذلك يعانون من القلق ، ولديهم صورة سلبية عن الذات.

ترتفع معدلات انتشار الاضطرابات المزاجية في المتخلفين عقلياً فالاكتئاب يكون من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً بين المتخلفين عقلياً ;(Robertson , 2006 , 349) وتتراوح معدلات انتشاره بين المتخلفين عقلياً ما بين ٨٠٢ (Menolascino ٨٠٢ وتتراوح معدلات انتشاره بين المتخلفين عقلياً ما يون (Reiss , 1990 ; Reiss & Rojahn , 1993) وقُدرت نسبة انتشاره بين الراشدين المتخلفين عقلياً بـ٨٠٤ (Meins , 1993)

وانتهت نتانج دراسة جيلبرج وآخرون (Gillberg et al., 1986 ) والتي الجريت علي عينة بلغ عددها ١٤٦ متخلفاً عقلياً، وتراوحت أعمارهم ما بين ١٧ - ١٧ سنة ، إلي أن ٢٠.٤٪ من المتخلفين عقلياً يعانون من الاكتئاب. وفي عينة مكونة من ٢٦٤ طفلاً يعانون من إعاقات عقلية ، وتراوحت أعمارهم ما بين ٥-٥١ سنة ، خلصت نتائج دراسة أميرسون (2003 , Emerson )إلي أن معدلات انتشار الاكتئاب تبلغ ٥٠٠٪.

ويشير رولا (Rola, 1996) من خلال مراجعة متفحصة للتراث أن المتخلفين عقلياً يظهرون أعراض الاكتئاب الأساسي. والذي لا يتباين في أعراضه عن ما وُجد لدي أترابهم العاديين (Craft, 1979,151).

وأجريت دراسة كوربت (Corbett , 1979-A) علي عينة بلغ قوامها ٤٠٢ متخلفاً عقلياً ، بمتوسط عمري ١٥ سنة ، وانتهت نتائجها إلي أن نسبة انتشار الاكتئاب بين العينة كانت ٤٠.٣٪ ، واكتئاب الهوس الاكتئابي كان ٢٥.٤٪ أما دراسة ديكر وكوت

(Dekker &Koot, 2003) فقد أُجريت علي عينة بلغ قوامها ٤٧٤ طفلاً متخلفين عقلياً منتظمون في المدارس، وأسفرت نتائجها عن أن ١٠٠٪ يعانون من الاختلال الاغتمامي. ومعدلات انتشار الاختلال الاغتمامي تكون كبيرة في النساء والمطلقات.

وانتهت نتائج دراسة ماسي وآخرون (Masi\_et al ., 1998) إلى أن الصورة الإكلينيكية للاكتئاب في المتخلفين عقلياً تشتمل على الاكتئاب الأساسي والاضطراب الاغتمامي ، واضطراب الاكتئاب ثنائي القطب. وحدوث الهوس والهوس الخفيف يكون نادر في الأفراد المتخلفين عقلياً ، ولكنه يكون تراجيدي أو مثيراً إذا حدث:

ومن خلال مراجعة الملفات لعينة بلغ قوامها ١٩ مريضاً متخلفاً عقلياً وجد والترز وآخرين (Craft , 1979, 153) أن الشكوى كانت المعاناة من سلوك انتحاري أثناء لاخولهم أو إقامتهم في المستشفي ، والانتحار يكون موزع بين الجنسين. وانتهت نتائج دراسة والترز (Walters , 2000) إلي أن نسبة ٢١٪ من عينة الأطفال والمراهقين المتخلفين عقلياً البالغ عددهم (٩٠) قد ارتكبوا سلوك انتحاري.

ويفسر ارتفاع معدلات انتشار الاضطرابات المزاجية لدي المتخلفين عقليا إلى ما يلي: ١- انتهت نتائج دراسة نيزو وآخرون(Nezu et al., 1995) إلى أن الأفراد المتخلفين عقلياً يبدون أفكار سلبية ، ومعدلات منخفضة من تعزيز الذات.

7- أسفرت نتائج برامستون وآخرون (1999 ما وجد في العاديين. وقامت دراسة ستاك الضغوط المقررة بين المتخلفين عقلياً أعلي مما وجد في العاديين. وقامت دراسة ستاك وآخرون (1987 م 1988) للتحقق من أن المتخلفين عقلياً يضبرون أحداث حياتية بصورة متزايدة قبل إدخالهم المستشفي مقارنة بالعاديين ، وانتهت نتائج هذه الدراسة إلى تقرير ما يلي : أن المتخلفين عقلياً في المتوسط يخبرون أحداث حياتية بنسبة ٨٠٠ مقارنة به ١٠ للعاديين. يَخبر المتخلفون عقلياً نسبة ٥٠٪ من أحداث الحياة التي تتضمن الصراع بين الأفراد بعضهم البعض ، مقارنة به ٥٪ للعاديين. وأشارت نتائج دراسة هستينز وآخرون (2004 م 1931) إلى أن المتخلفين عقلياً أظهروا واحدة أو أكثر من أحداث الحياة في العام الأخير تزيد من انتشار الاضطرابات الانفعالية لديهم .

٣- يبدي الأفراد المتخلفون عقلياً في المؤسسات وغير المؤسسات سلوكات أكثر اتساقاً
 مع العجز المكتسب مقارنة بالعاديين (Floor &Rosen, 1975).

3- قد يكون الاكتئاب لدي المتخلفين عقلياً مظهراً للضياع في مرحلة الطفولة وخبرات الإحباط، وانخفاض المعززات الاجتماعية التي يتلقاها الفرد(عبد الرقيب البحيرى، ٢٠٠٤).

ويالرغم من صعوبة تشخيص الاضطرابات المراجية لدي الأفراد التوحديين بسبب القصور في قدرتهم على التواصل والتعبير عن مشاعرهم لفظياً أو من خلال التعبيرات الوجهية (Sovner , 1986) كما أن شكوى الأفراد التوحديين من الألم تكون نادرة (Lainhart & Folstein , 1994 , 597) إلا أن نتائج دراسة جيزيادين al , 2002 والمراهقين (2002 ,. al أبانت عن ارتفاع معدلات انتشار الاكتئاب بين الأطفال والمراهقين التوحديين. وقدرت نسبة انتشاره بينهم بـ ٢/ (1992 ,. Ghaziuddin et al ). كما انتهت نتائج دراسة وزنيك وبايدمان (1997 , Wozniak & Biederman ) إلى إصابة الأفراد التوحديين بالهوس والهوس الخفيف .

ومن المراجعات الهامة التي فحصت الاضطرابات الاكتئابية لدي الأفراد التوحديين مراجعة لينهرت وفولشتين (1994, 597, 1994 & Folstein, 1994) حيث قاما بمراجعة ١٧ دراسة أجُريت على الأفراد التوحديين ، نصف المرضي في هذه الدراسات كان من الإناث ، و ٣٥٪ من المرضي التوحديين كانت بداياتهم مع الاضطرابات المزاجية في مرحلة الطفولة ، و ٥٠٪ لديهم تاريخ أسري من الاضطرابات المزاجية ومحاولات الانتحان وكانت بداية اضطرابات المزاج واضحة لدي الحالات التالية (٢٠،١٠) في مرحلة الطفولة والمراهقة والرشد على التوالي . والنوبات المنفردة كانت مقررة في ٦ حالات . واضطرابات المزاج المتكررة والمزمنة كانت واردة في ١١ حالة ، و٨ حالات لديهم نوبات اكتئاب وهوس ، و١ حالات تعاني من نوبات اكتئاب وهوس ، وأحد الحالات تعاني من نوبات مزاجية مختلطة ومن الدراسات الهامة دراسة كيريتا وناك (1994 Kurita & Nakayasy) والتي تناولت فحص طفل ته حدي من الذكور يعانى من اكتئاب موسمي .

يعاني المعوقين سمعياً من الاضطرابات المزاجية فقد أسفرت نتائج دراسة دينمارك والدريدج (Denmark &Eldridge , 1969) عن أن ١٦٠١/ من الصم البالخ عددهم ١٧٠ أصم يعانون من الاكتئاب. أما نتائج دراسة جرينكر وآخرون (Grinker et al) (1969 , فقد أشارت نتائجها إلى أن ٧٠٥٪ من العينة البالغ عددها ١٥٩ يعانون من الاكتئاب الشديد.

وأسفرت نتائج دراسة دينمارك وورن (1972, Denamark & Warren) إلي أن المحوقين سمعياً البالغ عددهم (١٠٩) يعانون من الاكتئاب. وانتهت نتائج دراسة ريمفينج (1969, Remving) إلي أن تشخيص اضطراب الاكتئاب الشديد كان مقرر في (٣١) مريض أصم. وأسفرت نتائج دراسة مايكلوبست، دَيجل , Myklebust) مقرر في (٣١) مريض أصم وأسفرت نتائج دراسة مايكلوبست، دَيجل , Daigle (1994) فروق دالة بين الإناث الصم وأقرانهم من الأسوياء. ونشر ماركويتزونيننجر Markowitz) فروق دالة بين الإناث الصم وأقرانهم من الأسوياء. ونشر ماركويتزونيننجر Nininger (1984)

وانتهت نتائج دراسة ديجل (Daigle, 1994) إلى أن اضطراب ثنائي القطب كان أقل انتشاراً في الغالب في المرضي الصم فكان (٣/) في مقابل (٥٩٪) لعادي السمع . وانتهت نتائج دراسة هسكن (Haskin, 1998) من خلال فحص ٥٤ مريض أصم مقيم ، أن (٥ حالات) فقط تعاني من اكتئاب ثنائي القطب . أما ألتشلير (1971, Altshuler, 1971) فقد أشار إلي أنه من خلال خبرته التي تجاوزت (١٥ سنة ) مع العمل مع المرضي الصم في مدينة نيويورك أنه وجد حالة واحة من المرضي الصم يعاني من اكتئاب ثنائي القطب .

وانتهت نتائج در اسة جرينكر (Grinker, 1969) من خلال فحص عينة مكونة من ١٥٩ أصم، أن شخص أصم فقط يعاني من اكتئاب دهاني، و٩ مرضي لديهم اكتئاب عصابي، واحدي وعشرون مريض يعانون من محاولات انتحارية.

وانتهت نتائج دراسة ديدزنسكي (Dudzinski, 1998) إلي وجود عدد جوهري من الراشدين الصم صغار السن لديهم أفكار انتحارية أثناء دراستهم الأكاديمية ، كذلك فإن الذكور والإناث الذين يهددون بالانتحار لديهم مشكلات أسرية ، ومشكلات تتعلق بالعلاقات البينشخصية. وبلغت معدلات انتشار نسبة الانتحار بين الطلاب الصم ٢٪، أما محاولات الانتحار فقد تراوحت نسبتها ما بين ١٠٠٪ إلي ١٨٪ (2007).

أما عن معدلات انتشار الاضطرابات المزاجية في المعوقين بصرياً فقد انتهت دراسة فيتزجيرالد وآخرون (1978 م. Fitzgerald et al , 1978) إلى أن المعوقين بصرياً يعانون من مستويات مرتفعة من الاكتئاب بعد مضي أربع سنوات من إصابتهم بالإعاقة البصرية ، وأن نسبة مرتفعة من العينة لا تزال تعاني من الاكتئاب(٥٠٪) ، والصراخ ، والغضب ، وتغيرات في الوزن رأكثر من ٣٠٪) وتقدير الذات المنخفض (٢٠٪) .

والمعوقين بصرياً يظهرون العديد من المشكلات الانفعالية مثل: الاكتئاب القلق، التحولات المزاجية (176-175, 1969, 1969). وانتهت نتائج دراسة ورن وأخرون (Waren et al., 2002) إلي أن المعوقين بصرياً كبار السن مرتبطين بمخاطر كبيرة للانتحار.

وترتفع معدلات انتشار الاصطرابات المزاجية لدي ذوي صعوبات التعلم فقد أبانت نتائج الدراسات هيث، ماج وبيرنز، دالي وآخرون; 1989, Maag & Behrens, 1989; وآخرون; دالي وآخرون; 1989, Dalley et al., 1992; Heath, 1995) الم التعلم في عمر ٨ سنوات. وفي مرحلة المراهقة المبكرة. وفي مرحلة المدرسة العليا. أما نتائج دراسة فريستاد وآخرون (1992, 1992) فقد أسفرت عن ارتفاع معدلات انتشار الاكتئاب الأساسي لدي ذوي صعوبات التعلم. وانتهت نتائج دراسة بلوم وآخرون (1902, Blum et al.) المعدلات الانتحار لدي ذوي صعوبات التعلم فرات مقارنة بالمعوقين بدنياً، وذوي الاضطرابات الانفعالية.

ويتوقع أن تزداد مخاطر الاكتئاب والانتحار لدي المزاهقين الموهوبين Santmire) (1990, 191) , فقد انتهت نتائج دراسة بيكر (Baker , 1995) إلي أن الموهوبين يخبرون الاكتئاب مثل الآخرين في المجتمع.

وفسر الاكتناب لدي الموهوبين في ضوء رغبة الموهوب إلى الوصول إلى مستويات مرتفعة من الأداء والمسئولية والانجاز، ومشاعر الصراع بين هذه العوامل، ومشاعر الوحدة من خلال تجاهل الآخرين (Weisse, 1990)

كشفت نتائج الدراسات عن ارتفاع معدلات انتشار الإضرابات المزاجية لدي المعوقين بدنياً فقد انتهت نتائج دراسة جلاسر وآخرون (Glaser et al., 1964) إلى أن المعوقين بدنياً يعانون من الاكتئاب وصورة متدنية عن الذات والانسحاب الاجتماعي.

وأسفرت نتائج دراسة هيل، تيرنر وبيزر، روتر Turner; 1993, 1993 أن الراشدين المعوقين بدنياً يخبرون الاكتئاب أكثر من أقرانهم غير المعوقين. ويعاني مرضي التصلب الحدبي من الاكتئاب. والانفعال السلبي (Maier et al., 2003)

ويعزي ارتفاع معدلات انتشار الاضطرابات المزاجية في المعوقين بدنياً إلى التفاعلات المتدنية مع الآخرين ، كما أنهم يفتقرون إلى الأصدقاء ، والأقران والي صعوبات جمة في التنقل (1996 .. Stevens et al .. 1996) .

# التشخيص الفارقى للاضطرابات المزاجية

عند تشخيص الاكتناب يراعي ما يلي:

۱- أن هناك عدة من العقاقير التي تسبب الاكتئاب مثل , Methyldopa , Steroids Reserpine , Propranold والمهلوسات Hallucinogens والمهلوسات وا لأعــراض الانــسحابية الناتجــة عــن تعــاطي الامفيتامينــات Amphetamine ، والبنزوديازيدين Benzodiazpines والباريتيورات Babiturates.

٢- الأمراض الناتجة عن العدوى مثل التهاب الكبد الوبائي ، والالتهاب الرئوي.

٣- اضطرابات الغدد الصماء لاسيما الغدة النخامية والغدة الدرقية.

٣- اضطرابات الجهار العصبي مثل إصابات وأورام المخ.

٤- اضطرابات أخري مثل: الإصابة بالأنيميا، سوء التغذية:

(Waldinger, 1990,139-140)

٥- الذهان العضوي: يبدأ أحياناً الذهان العضوي مثّل زهري الجهاز العصبي وتصلب شرايين المغ وأورام المغ، والشلل الاهتزاري، والتصلب المتأثر بأعراض اكتئابية ولذا يجب فحص المريض بدقة.

٦- كتيراً ما تكون أعراض الاكتئاب ثانوية لسرطان القولون والبنكرياس ونقص الأكسجين في المخ من جراء هبوط في القلب أو وظائف التنفس، كذلك مع هبوط الكبد أو الكلية ، مما يتطلب الفحص الدقيق ( أحمد عكاشة ٢٠٠٣ ، ٢٥٠).

 ٧- لأن الأفراد الذين يصابون بحالة الخرف Dementia يخبرون فقدان للذاكرة ، وصعوبة في عملية التركيز، أنه يكون من الصعب التمييز بينهما لاسيما في الأعمار الكبيرة. كما يجب التمييز بين الذهان والاكتئاب الذهاني ، فالأعراض الاكتئابية غالباً تكون تابعة لبداية الذهان، في الاكتئاب الذهاني اضطرابات المزاج تسبق أو تتحد مع بداية الذهان ( Waldinger , 1990 ) .

### النماذج المفسرة للاكتئاب والاضطرابات المزاجية

العوامل البيولوجية Biological Factors

۱- الوراثة Genetics

تتعدد النماذج المفسرة للاكتئاب فيركز النموذج الوراثي في نشأة الاكتئاب علي الاستعداد الوراثي لدي الفرد (Katona & Robertson, 2005) والذي بدوره يفسر نسبة ٣٠٪ من حدوث الاكتئاب الأساسي(Sullivan et al ., 2000) وتؤكد الدراسات



على أن عدد الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب في أسرة المريض يزيد بمقدار ٣ أضعاف عن الأسر العادية (لصفى الشربيني، ٢٠٠١ ، ٥٧).

وبعد عرضه لمجموعة من الدراسات التي تدلل علي أهمية العامل الوراثي يشير رأحمد عكاشة ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠١) إلى أن نسبة الإصابة بالاضطرابات المزاجية بين التوائم المتأخية إلى حوالي ١٤٪ ، وتقل نسبة الإصابة بين أفراد العائلة ، كلما تقدم سن المريض بين المصابين ، وكلما وجدت مسببات نفسية وجسمية.

ويشير كلينمانتز Kleinmuntz, 1980 إلى القول بأن البيئات المتوافرة حالياً توحي بأن العامل أو المكون الوراثي له دور أكبر في اضطراب ذي القطبين رأي الاكتناب مع الهموس، من اضطراب القطب الواحد رأي الاكتناب من دون هموس) وهذا يعني أن المتغيرات أو العوامل الوراثية قد تكون ذات أهمية أكبر في اضطراب ذي القطبين منها في اضطراب القطب الواحدرقاسم حسن، ٢١٢ ٢٠٠٨)

(Kendall & Hammen 1995, 257; Kaplan & Sadock, 1985, 241) فبينما نتوقع حدوث اضطراب الهوس والاكتئاب في المجموع العام للناس بنسبة ٣٪، نجده يرتفع عند أقرباء المرضي بذهان الهوس والاكتئاب، ويصل بين التوائم المتطابقة بنسبة ٧٠٪، والتوائم غير المتطابقة ٢٦٪ ركو فيل وآخرون ١٩٨٦، ٢٦٢).

#### ١- النموذج الكيميائي الحيوي

يرجع النموذج الكيمائي الحيوي نشأة بعض جوانب الاكتئاب إلي الاضطراب في توازن البوتاسيوم والصوديوم عند المكتئبين، ووجود قصور في العناصر الكيميائية في المخ ويخاصة توزيع العناصر الأمينية، وهي عبارة عن موصلات عصبية وتشمل أنواعاً منها الدوبامين، والسيروتينين والنوريبينيفرين (عبد الستار إبراهيم، ١٩٩٨، ١٩٩٨ ونقص ناتج أيض النورادرينالين في مرضي الاكتئاب بينما يكون مرتفعاً في ٥٠٪من مرضى الهوس (ثامر أحمد وآخرون، ٢٠٠٨، ٢٥٩).

تضمين الغدد الصماء في الاكتئاب ظل مجال للشك لعدة سنوات مضت. لاسيما الاضطرابات الهرمونية في الغدة النخامية ، وكذلك اضطرابات الغدة الدرقية رسمير بقيون ، ٢٠٠٧ ، • ٩ و والأعراض البدنية الملاحظة الواضحة للتغيرات في الغدد الصماء في اضطرابات المزاج تكون قلة الشهية ، فقدان الوزن تقلص الدافع الجنسي:

(Kaplan & Sadock, 1985, 242)

وحدوث خلل في نشاط الغدد الصماء يقترح من خلال ارتباط اضطراب المزاج بزملة أعراض كوتشنج Cushing's Syndrome والذي ينشأ من زيادة معدل هرمون الكورتيزول في الدم ، كما أن اضطرابات الاكتئاب تحدث بعد الولادة وبعد انقطاع الطمث ويكون ذلك مرتبط بتغيرات في الغدد الصماء رغم عدم وجود دليل قوي مساند:

(Gelder et al., 1999, 141) ويبدو أن عدم التوازن الهرموني يظهر أكثر في حالة الاكتئاب الذاتي (أي المتسببة من داخل الفرد) وإنه بالتالي بمكن أن يفيد عدم التوازن الهرموني للتفريق بين حالات الاكتئاب الداخلية وحالات الاكتئاب الخارجية (قاسم حسين ٢٠٠٨).

والإيقاعات اليومية (الساعة البيولوجية) وشذوذ نمط النوم في الاكتئاب مع التحسن العابر في الاكتئاب الذي يحدث بتأثير حرمان النوم أذي إلي افتراض أن الاكتئاب انعكاس لنظام شاذ في إيقاع الساعة البيولوجية ، واكتئاب الدورة الشهرية وما قبلها وتوقفها في حالات اضطراب الاكتئاب الشديدة (ثامر أحمد وأخرون ، ٢٠٠٨ ، ٣٦٠).

وهناك فحص كيميائي يتم فيه تحليل عينة من الدم في تحديد مستوي مادة الكورتيسول Cortisol وهي احدي المواد الطبيعية التي يتم إفرازها في الجسم ويزيد مستواها في أوقات معينة من اليوم ، وينقص في أوقات أخري تبعاً للساعة البيولوجية وقد لوحظ أن مستوي هذه المادة يزيد في حالات الاكتئاب (لطفي الشربيني ، ٢٠٠١ ، ٢٥).

وفي دراسة حديثة لتقييم صور الرئين المغناطيسي لدي أكثر من ١٠٠ من المرضي بالاكتئاب بالمستشفيات النفسية ، وجد انخفاضاً في حجم الفص الأمامي Ventricular وزيادة حجم البطين Ventricular وهذه النتائج تتفق مع اكتشافات أخري قدمتها فحوص الرئين المغناطيسي لدي الراشدين المصابين بالاكتئاب الأساسي ، وأيضاً دراسات فحص جثث المكتئبين من الراشدين التي أظهرت فقدان اختياري لخلايا الفص الأمامي والتلف في الفصوص الأمامية مرتبطاً أيضاً بأعراض الاكتئاب لدي المرضي ، وتبدو بأنها ذات ارتباطات متعددة بالعقد القاعدية Basal Ganglia والجهاز الطرفي كالمنفي ، كالمنافي عدم السواء في علم أمراض الاكتئاب (حسن مصطفي ، المنافي عدم السواء في علم أمراض الاكتئاب (حسن مصطفي ،

وانتهت نتائج دراسة ميريم (Merriam et al., 1999) إلى أن المرضي المصابين بالاكتئاب الأساسي مصابون باضطراب في القشرة قبل الجبهية Prefrontal Cortex حيث يلاحظ القصور في كمية انسياب الدم إلى هذه القشرة وهناك خفض في نشاط

عمليات البناء في هذه القشرة ، وضمور أو توقف عن النمو العصبي في القشرة قبل الجبهية Drevets , 2000; Bremmer et al ., 2000) Neural Atrophy ).

كما انتهت نتائج دراسة بارش وآخرون (Barch et al., 2003) إلي أن المرضي بالاكتئاب الأساسي أظهروا نشاطاً واضحاً في القشرة قبل الجبهية الظهرية الجانبية اليمني واليسري Right and Left Dorsolateral Prefrontal Cortex ، كما أوضح التخطيط الكهريائي للدماغ أن الكثير من المرضي بالاكتئاب يظهرون اضطرابات أثناء النوم (النوم أقل عمقاً) ، وسرعة دخول المريض في نوم حركة العين السريعة:

(Sadock & Sadock, 2003, 539)

#### العوامل النفسية Psychological Factors

يشير النموذج التحليلي النفسي إلي أن الأعراض الاكتئابية ترتبط بتقدير للذات منخفض، ويخبرات الفقد (Kaslow et al., 2000) أثناء مرحلة الرشد رفقد الزوج أو الزوجة) (Fadem & Simring, 1998, 67). وقد أولت النظرية النفسية الدينامية معظم انتباهها إلي الاكتئاب وليس إلي الهوس لأنها نظرت إلي الاكتئاب على أنه اضطراب أساسي، وأنه إذا ما صاحبها الهوس، فلن يكون أكثر من مجرد عملية دفاعية في التكوين العكسي ضد القلق قاسم حسين، ٢٠١، ٢٠١٨).

ويحدث الاكتئاب عندما يفتقد المريض المحبوب فإنه يشعر باليأس ويصب غضبه علي الشخص المفتقد ، ويمثل هذا الغضب إحساس غير مُرضي لديه ولهذا يعاد توجيه نحو الذات (325, 2006, 235).

كما يرجع إلى اضطراب العلاقة بين الأم وطفلها الرضيع أثناء المرحلة الفمية (الفترة من: ١٠ إلى ١٨ شهر) ويؤدي ذلك إلى تهيئته للتعرض للاكتئاب فيما بعد (Sadock & Sadock, 2003, 539)

ويري أدلر أن الاكتئاب محاولة للسيطرة علي الآخرين من خلال النقص والشكوى (محمد السيد، ١٩٩٨ ، ١٩٩٨) ويشير رادو Rado, 1928 إلي أن الاكتئاب ما هو الا "صرخة بحث عن الحب" متأثراً فيما هو واضح بنفس الاتجاه الفرويدي كر، ويصف فينيكيل Fenichel, 1945 المكتئب بأنه " إنسان مدمن للحب" ولكن بسينج ,Bibring, فينيكيل 1945 فيري أن الخاصية الرئيسة التي تميز الاكتئاب تتمثل في العجز عن تحقيق الحاجات أو الطموحات رعبد الستار إبراهيم ، ١٩٩٨ ، ٩٨٠).



. ويري أصحاب المدرسة السلوكية أن الاكتئاب مكتسب، ويمكن تفسيره في ضوء الإشراط الكلاسيكي فإنه لما كان من شأن مثيرات معينة (مشروطة) أن تولد استجابات انفعالية (مشروطة) فإن الأفراد يتجنبون مواجهة هذه المثيرات، وفي ضوء الإشراط الايجابي فيشير فوستير، ١٩٧٣. ١٩٧٤ إلى أن الاكتئاب ينتج عن أحد المواقف التالية:

١- معدلات منخفضة من التدعيم أو التعزيز.

٢- معدلات عالية من العقاب.

٣- استبعاد المثيرات المميزة لنتائج الاستجابة (التدعيم) أي الإطفاء ( محمد محروس ، محمد السيد، ١٩٩٨، ٣١٥).

وتفسر المدرسة المعرفية الاكتناب من خلال عدد من النماذج أهمها: هوذج التشويه المعرفي، فيقترح بيك Beck أن مالدي مريض الاكتئاب من معارف عن الواقع وعن ذاته ، أصابها التشويه والتحريف ، ويري أن الاكتئاب هو اضطراب في التفكير قبل أن يكون اضطراباً للوجدان ، ويحدث التشويه المعرفي نتيجة أفكار تلقائية تظهر في عقولنا أو تحلق في أذهاننا ويتقبلها مريض الاكتئاب دون شحيص (محمد السيد، ٢٠٠٠-أ، .(TON-TOV

ومن هذه الأفكار التي اقترحها بيك ويقع فيها الكتئبون هي:

- ١- الاستدلال الخاطئ أو التعسفي Arbitrary Inference : بناء استنتاجات علي عناصر معينة في غياب الأدلة الكافية ، أو في حالة عدم وجود أدلة .
- ٢- التجريد الانتقائي Selective Abstraction حيث يبني الفرد استنتاجاته علي أساس العناصر السلبية في الموقف، أو إدراك الخبرة العامة علي أساس جزئي، وتجاهل للبراهين الايجابية للموقف.
- ٣- التعميم المسرف Overgeneralization حيث يطلق المرء أحكاماً سلبية عامة عن ذاته على أساس مقدمات بسيطة أو حدث واحد قد يكون عديم الفائدة ، أو يطبق المفهوم بطريقة غير مميزة أو عشوائية لكل من المواقف ذات الصلة وغير ذات الصلة.
- ٤- التـضخيم والتقليـلMagnification&Minimization أي المغالاة والمبالغة في أهمية الأحداث الهامة ، وتضخيم الأحداث غير الهامة أو غير المرغوبة أو يبخس ويقلل من الأحداث الهامة أو يضخم الأحداث الهامة والمرغوبة .
- ٥- إضفاء طابع الشخصية Personalization وهو الميل إلي إضفاء أو ربط الأحداث الخارجية بذاته بدون وجود دليل.

٦- الكل أو لاشيء All or Nothing وهو الميل إلي التفكير بصورة مطلقة (الأبيض المطلق، الأسود المطلق، الكل المطلق، أو لا شيء ما سبق: (Sacco & Beck, 1985, 246)

ويتضح التشويه المعرفي في المثال التالي: امرأة اكتئابية عاد زُوجها متأخراً إلي المثلث التالي: امرأة أخري، حتى ولولم تكن هناك دلائل أخري تدعم مثل هذا الاستنتاج (جيفري ي.يونج وآخرون ٢٠٠٢، ٢٨٥) كما أن التشويه المعرفي، وأخطاء الاستدلال تظهر جلية في حالة الشعور بالآسي النفسي: (Engler, 2003)

كما يقترح بيك ١٩٦٧ أن الفقد المبكريؤدي إلي تشكيل بناءات معرفية مستدامة تجعل الفرد معرض للاكتئاب (Fennell et al .,2004, 205-206). ويعتقد بيك أن انجاهات الأطفال نحو أنفسهم والعالم تستمد جذورها من خبرات الطفل الخاصة ، وعلاقاته بأسرته ، والحكم على الأفراد المحيطين بهم ، ولسوء الحظ فإن بعض الأطفال بطورون اتجاهات سلبية (253, 1998, 1998).

ومن هنا فإن الاكتئاب ما هو إلا استجابة لا تكيفية مبالغ فيها ، وتتم كنتيجة منطقية لمجموع التصورات ، أو الإدراكات السلبية للذات ، أو للموقف الخارجي ، أو المستقبل ، أو العناصر الثلاثة مجتمعة (عبد الستار إبراهيم ١٩٩٨ ، ١٧٩).

فالتفكير الشاذ لدى المكتئبين ينقسم إلى ثلاثة مكونات:

- (١) تذكر الأحداث غير السارة أكثر ويسهولة من الأحداث السارة.
  - (٢) أفكار اقحامية غير سارة (أفكار سلبية).
- (٣) الاعتقادات غير الواقعية أو الحقيقية (Gelder et al ., 1999, 140)

وكذلك فإن المدرسة المعرفية تقر بالعوامل البينشخصية وفي هذا يشير كوين (Coyne, 1976) في دراسته عن الاكتئاب إلي أن السلوك الاجتماعي في بعض المواقف للأفراد المكتئبين من الممكن أن ينتج عن رفض الآخرين، وهذا يفاقم من حالة الاكتئاب.

وتشير نظرية ايليس، وأشبروك (نظرية مصادر التجهيز) Ellis & Asal rook إلي أن الحالة الانفعالية مشخص تُنظم وتضبط توزيع مصادر التجهيز، وأن الحالة الانفعالية السلبية تؤدي إلي زيادة الأفكار الاقحامية غير الملائمة والتي عندئذ تتسابق مع الأنشطة المعرفية المناسبة، كما أن مصادر التجهيزلدي المكتئبين تكون قليلة مقارنة بالأسوياء وذلك راجع إلى انشغالهم بانفعالاتهم(Kliegel et al., 2005, 1200; Watts, 1995, 311).

وقصور الذاكرة وقصور الأداء على المهام المعرفية يكون نسبياً شائع لدي المرضي باضطراب الاكتئاب الأساسى (Veiel, 1997).

مشاعر العجز المتعلمة Learned Helplessness تتضع هذه المشاعر من خلال التجارب التي أُجريت علي الحيوانات فإذا ما تعرضت أثناء تعلمها لأداء مهمة أو مطلب معين لصدمات كهريائية مؤلة لا يمكن لها أن تتفادها فإنها تفشل فيما بعد في تعلم أداء واجب أو مهمة أخري ، وعرفت هذه الظاهرة بأنها شعور متعلم بالعجز ، وبواسطتها يتعلم الحيوان أنه لا توجد علاقة بين مجاولاته أو استجاباته مهما نوع منها للتخلص من المأزق وبين أي آثار سارة أو تجنب للعقاب المؤلم الذي يلقاه بصوره مستمرة وعشوائية (عز الدين جميل ، ٢٠٠٣) :

ويري سيلجمان Seligman أن أسباب العجزهي اعتقاد الفرد العاجز بلا جدوى الفعل، أي أن الفرد العاجز هو ذلك الذي آمن ويؤمن، أو تعلم أو يعتقد بعدم قدرته على السيطرة على المتغيرات المؤثرة في حياته، أي تخفيف معاناته والحصول على الرضا والسرور، أي أن العجز يظهر فقط في الحالات التي يؤمن فيها الفرد بأنه لا حول ولا قوة له إزاء مواقف الحياة ولا أمل فيهارقاسم حسين، ٢٠٠٨ ،

ويفترض نموذج العجز المكتسب لسيلجمان أن الأفراد الذين يميلون إلى عزو الأحداث السالبة ، أو المواقف البغيضة غير المضبوطة إلى عدم كفايتهم وأنها ثابتة (ستبقي مؤثرة عليهم عبر الزمن) ، وأن مسبباتها لها أثار عامة أو غير محدودة على حياتهم ، يكونون معرضين للإصابة بالاكتئاب .(McGinn, 2000, 258).

وطبقاً لنظرية اليأس Hopelessness آبر امسن وآخرون , Abramson, وطبقاً لنظرية اليأس Hopelessness في Metalsky &Alloy, 1989 فإن الاكتئاب لا يعتمد علي الاعتقاد بأن هناك نقصاً في السيطرة علي الأحداث فحسب، وإضا الاعتقاد بأن الأحداث السلبية سوف تعود مرة أخري، وعندما يتمسك الفرد بهذين النوعيين من التوقعات يشعر باليأس ويصبح اليأس بالتالي هو السبب المباشر للاكتئاب (جمعة سيد، ٢٠٠١).

### النموذج النفسي - الاجتماعي

يفسر النموذج النفسي- الاجتماعي أسباب حدوث الاكتئاب بفقدان العلاقات البينشخصية. (Kessler, 1997) على أنه يجب أن نضع في الحسبان بأن اضطراب العلاقات البينشخصية قد تكون سبب للاكتئاب أوقد تكون نتيجة له:

(Barnett & Gotlib , 1988, 97)



وإلي تعرض الشخص للضغوط النفسية , Billings & Moos ; وإلي تعرض الشخص للضغوط النفسية , 1999 والضغط حدده لازاروس (Lazarus, 1984) على أنه "الأحداث التي تدرك على أنها مصدر للتهديد ، والتحدى ، وإلحاق الأذى".

وقام كل من جودوين وجاميسون Goodwin &Jamuson, 1990 بأربعة عشرة دراسة واستنتجا أن الأحداث الضاغطة كانت مسئولة عن البداية الأولية لنوبة الهوس، ولكنها غير مسئولة عن تكرارها رفي: محمد السيد، ٢٠٠٠-أ، ٣٦٥).

وإلي اضطراب العلاقات الزواجية ، والظروف الصحية للوالدين ، أو فقد الوالد قبل مرحلة البلوغ (Fadem , 1991 , 87) وظروف العمل المضطربة وانخفاض المستوي الاقتصادي- الاجتماعي للأسرة (Salokangas & Poutanen,1998) وتدني التعليم الوالدي ، والبطالة في الأسرة ، والقصور المدرك للمساندة الاجتماعية:

(Kaltiala - Heino et al., 2001)

وإلي وجود أعداد متفاوتة من الأطفال والمراهقين ينحدرون من أسر تزداد فيها حالات الطلاق(Shiner& Marmorstein, 1998) فالأشخاص المطلقون أو المنفصلون قرروا معدلات مرتفعة من الاكتئاب، فالذكور المتزوجون أقل في معدلات الاكتئاب من الذكور غير المتزوجين، والإناث المتزوجات تكون معدلات انتشار الاكتئاب لديهن أعلي من الإناث غير المتزوجات (Stahl, 2000, 139).

وانتهت نتائج دراسة بوزنانسكي وأخرون(Poznanski et al., 1976) إلي أن رفض الوالد للطفل وإهماله ينبئ باستمرارية الاكتئاب في الأطفال. وأبانت نتائج دراسة برينانن وآخرون(2002 ,. Brennan et al , 2002) عن وجود ارتباط بين الاكتئاب الأموي والاكتئاب لدي أبنائهم والقلق والاضطرابات الخارجية بينما الاكتئاب لدي الأب كان مرتبط بالاضطرابات الخارجية ولم يكن مرتبطاً باضطرابات القلق والاكتئاب لدي الأبناء.

#### الوقاية

اليقظة لعلامات أو تحذيرات الاكتئاب: لا بديل عن أن تكور حساساً لمشاعر الأطفال وسلوكهم.

- كن واعياً لمشاعر العجز المستمرة عندهم.
- خذ شكوى الأطفال على محمل الجد وتقبلها باحترام.

- انتبه لتعليقاتهم ولسلوكهم، ولا تقلل من أهمية شكاوي الأطفال لأن الإهمال يقود
   إلى الاكتئاب أو إلحاق الأذى بالنفس.
- إن أي تغيير مفاجئ في السلوك وأي تغيير في الشخصية والانتقال من السعادة إلى الجدية (من الاعتماد إلى الاستقلالية ، من المسؤولية إلى عدم المسؤولية) الانسحاب وعدم الكفاءة وعدم الانجاز المدرسي، وفقدان الاهتمام يجب أن تؤخذ بجدية وبسرعة.
- يجب على الآباء ملاحظة أي خلل في الروتين الاعتبادي أو في النوم أو في الدراسة كمؤشرات تدل على الاكتئاب عند الأطفال(سعيد حسني ٢٠،٠٢- ب،١١١).
   علاج الاضنطرابات المزاجية

بعض الأفراد المكتئبون أحادي القطب يحصلون علي المساعدة المهنية لكن معظم الآخرين لا يحصلون عليها ، من المحتمل فقط ١٠٪ إلى ٢٥٪ من هؤلاء باضطرابات اكتئابية يبحثون عن العلاج (Waldinger, 1990, 105).

ويمكن تناول علاج الاضطرابات المزاجية في الأتي:

١- الليتيوم: Lithium أظهرت نتائج العلاج بالليتيوم تأثيرات مبهرة في خفض حدة نوبة الهوس الحاد ونوية الهوس الخفيف، وفي الوقاية (علي الأقل نقصان التكرار أو الحدة) وأظهرت النتائج نجاعة في علاج اضطرابات ثنائية القطب II. II وحققت لدي ٧٠٪ من المرضي فعالية في الوقاية من الانتكاسة , Kendall & Hammen )
لدي ٧٠٪ من المرضي فعالية في الوقاية من الانتكاسة , 1995 وهناك إجماع بين الأبحاث الصادرة من كل بلاد العالم يؤكد أن أملاح الليتيوم تستطيع أن تحقق الشفاء في حوالي ٨٠٪ إلي ٩٠٪ من الحالات (عادل صادق ٨٤٪ ٢٠٠٣).

ويعطي المريض جرعة من الدواء توصل تركيز الليثيوم في الدم إلي نسبة تتراوح ما بين ١٠٢٠٠٨ ميللي مكافئ للعلاج أو ٢٠٠٨٠ للوقاية من الانتكاس أو إعطاء الأدوية المضادة للذهان والتي تعرف بالأدوية غير التقليدية مثل الريسبيريدال والاولانزابين (زيبريك) وقد ثبت فعالية هذه الأدوية في علاج الهوس (سمير بقيون ، ٢٠٠٧، ٥٠،٨٥) أو إعطاء المريض الأدوية المضادة للذهان من أجل تهدئته (مثل مجموعة الفينوثيازين أو البيتيروفينون) أو العلاج بالصدمات الكهربائية (E.C.T) (عبد الكريم الحجاوي، أو البيتيروفينون) والأدوية ثلاثية الحلقات Tircyclic ومن أمثلتها أمتربتلين (تربتنزول) نورتربتلين أمبرامين (تفرانيل) كلوميبرامين (أنا فرانيل) (لطفي الشربيني، ٢٠٠١)،

٢٥٧) وتفيد الملطفات العظيمة كالكلوريرومارين إلي ٣٠٠ مجم في اليوم ، أو الهالوبيريدول إلى ٣٠٠ مجم في اليوم ، أو الهالوبيريدول إلى ٣٠٠ مجم في اليوم مع حبوب الكوجنتين لتمنع التيبس العضلي كعرض جانبي للهالوبيريدول وهذه مؤلمة للمريض ، وتتم الوقاية من انتكاس المرض بنجاح كبير باستعمال أملاح الليثيم في جرعة واحدة (عبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ١٢٠).

٢- العلاج بالصدمات الكهربائية: إن استعمال الصدمة الكهربائية ليس له ما يبرره في حالات الاكتئاب البسيط أو المتوسط الشدة، فهو علاج له بعض أخطاره، وقد يؤثر استعماله في الذاكرة وهو هام بالنسبة لمن يعتمدون على هذه الخاصية العقلية في أعمالهم ووظائفهم، على أن بعض الحالات شديدة الاكتئاب وخاصة تلك الحالات التي قام المريض فيها بمحاولة انتحارية، فإن استعمال الصدمة تحت رقابة خاصة وفي ظروف علاجية ملائمة قد يصبح أمراً ضرورياً، ثم إن بالإمكان المزاوجة بين العلاج الكهربائي والعلاج بالأدوية (علي كمال ، ١٩٨٨-أ، ٢٦٧) وهذه الجلسات لا تعالج الهوس، ولكنها تهدئ المريض وبذلك يمكن إعطاؤه العلاج، ولذلك فإننا نعطي جلستين أو ثلاثاً فقط ثم نستكمل العلاج بالعقاقير(عادل صادق، ٢٠٠٣).

٣- العلاج البيني ونعني به إيجاد بيئة ملائمة يتعامل معها المريض بعيداً عن الضغوط والمواقف التي تسببت له في المرض ، ويتم ذلك بانتقال المريض إلي وسط علاجي أو في مكان للاستشفاء ، ومن وسائل هذا العلاج الترويح عن المريض ، وشغل فراغه في العمل وتأهيله حتى يندمج في بعض العلاقات التي شهد إلى عودته للحياة الاجتماعية مرة أخري (لطفي الشربيني ، ٢٠٠١).

٢- انتهت نتائج دراسة بندولو (1993 , Pondillo) إلي فاعلية التدريب على المهارات
 الاجتماعية في خفض الاكتئاب لدي الراندين المتخلفين عقلياً .

3- برهن العلاج المعرفي علي تأثيره المعال في علاج الاكتناب، وفي الوقاية من حدوت الانتكاسة. فالعلاج المعرفي ينصب علي تناول التفكير السلبي وإعادة تقييم الافتراضات والمعتقدات لخفض حدة الاكتئاب (200 , 2004, 2004) ويركز علي خفض الأعراض الاكتئابية ويحل المشكلات الحياتية عاعد المريض ليصبح أكثر حيوية، وشعوراً بالسرور ويكون أكثر أداءاً في عمله كما أن المريض يلاحظ أن الأفكار اللاعقلانية غير الواقعية كيف تؤدي إلي حدوث الاكتئاب، ويتعلم المريض كيف يتغلب على هذه الأفكار (Kendall & Hammen , 1995, 249).

٥- ومن خلال دمج العلاج النفسي مع استخدام عقار الكلوميير امين lomipramime حدث تحسينات واضحة في علاج حالات الاكتئاب الأساسي ، حيث كانت معدلات الإقامة في المستشفي أقل ، كما أدي إلي حدوث تحسن في التوافق في العمل لمدة ١٠ أسابيع. (Burnard et al ., 2002) والمرضي بالاكتئاب الذين يصابون بالانتكاسة يكون السبب في ذلك عدم كفاية العلاج، أو عدم ملاءمته (Waldinger, 1990, 18). ٧- يهدف العلاج القسى المختصر Brief Therapy كما يري ايزنبرج ، Eisebberg 1975 إلى إيجاد حلول سريعة لمشكلات حالية كما يهدف إلى إيجاد أهداف يمكن أن تكون قابلة للقياس ، والملاحظة بحيث يتم تحقيقها ضمن خطوات قصيرة المدى ، كما يهدف هذا الأسلوب العلاجي إلي شكين المسترشد من معرفة نفسه وقبولها كما هو بالنسبة لقبول الآخرين وبناء علاقات اجتماعية بالآخرين ويكون دور المعالج الاندماج والتعاطف مع المسترشد (عطا الله فزاد ، دلال سعد ، ٢٠٠٩ ، ٢١٧).

٨- العلاج بالضوء Light Therapy في الواقع بمثل الظلام مشكلة كبيرة للمرضى بالاضطراب الوجداني الموسمي ، ومن ثم يصبح تعرض هؤلاء المرضي للضوء ذا أهمية كبيرة ، والذي يتضمن تعريض المريض لكميات إضافية من الأضواء الاصطناعية أثناء فصل الشناء لعدة ساعات يومياً لخفض حدة الاكتئاب، ويوصى الإكلينيكيون بأهمية أن يأخذ المريض إجازة للذهاب إلى الأماكن المشمسة:

(Comer, 1998, 245)

٩- العلاج الاجتماعي: مساعدة المريض اجتماعياً وحل مشاكله ، وإحداث التغيرات . البيئية المناسبة لتقليل معاناته (ثامر أحمد وآخرون ، ٢٠٠٨ ٣٦٣).

١٠- العلاج الأسري يكون دائماً جزءاً من علاج اكتئاب الأطفال لتعليم الأسر بخصوص الاضطرابات المزاجية. وتشجيع حل الصراع الأسري المؤثر جداً كما أن التدخل الأسري هام بوجه خاص للتعامل مع الصراع . لأن الصراع المستمر قد يسرع أو يزيد الانتكاسة للاكتئاب. وبالنسبة للأطفال المكتئبين تظل الوظائف السيكولوجية الاجتماعية معاقبة لفترات طويلة حتى بعد زوال وقائع الاكتئاب. وتصبح الحاجة للتدخل لتنمية المهارات الاجتماعية لمدي طويل (حسن مصطفى، ۲۰۰۳ - أ، ۲۰۰۳

وتُعد العلاقة التعاونية بين المريض والمعالج من الأمور أساسية في العلاج المعرفي، وعندما يعمل المريض والمعالج معا تتعزز الخبرة التعليمية لكل منهما وتنمو روح التعاون



بينهما، والتي تسهم بقدر كبير في العمليات العلاجية، ويتساوي مع هذا في الأهمية إسهام الأسلوب التعاوني في تأكيد الأهداف المتناغمة للعلاج ويمنع سوء الفهم وسوء التفسير بين المريض والمعالج، ونتيجة لهذه الأهمية للعلاقة التعاونية فإننا نعطي قدراً كبيراً من التأكيد لهارات التفاعل لدي المعالج وعمليات انتخاب مشتركة للمشكلات التي يتعين العمل بها، والعائد المنتظم وعمليات الفحص التي نطلق عليها اسم الواقعية التعاونية (جيفري يونج وآخرون، ٢٠٠٢، ٢٩٥).

#### الفصل الخامس:

# الفصيام والاضطرابات الذهانية الأخرى

Psychosis الذهان

الذهان هو اضطراب عقلي خطير، وخلل شامل في الشخصية يجعل السلوك العام للمريض مضطرباً، ويعوق نشاطه الاجتماعي (حامد زهران، ٢٠٠٥).

وقد يضفي البعض صورة وردية على المرض العقلي والجنون بأن يتصورهما مهرباً من وقائع الحياة الصارمة ومنغصاتها، ويشجع على ذلك بعض التصورات التي يحكيها الخيال الشعبي عن سعادة المجانين وهنائهم، لكن الحقيقة أن المريض العقلي أبعد ما يكون عن السعادة والنعيم (عبد الستار إبر اهيم، ١٩٩٤، ٢٢).

### معدلات انتشار الذهان

مرضي الذهان كثيرون اليوم ، ويقدرهم البعض بنسبة ٣٪ من المجموع العام السكان حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ٢٨٥ .

### أعراض الذهان

تتضمن أعراض الذهان ما يلي:

- ١- عدم تكامل الشخصية.
- ٢- التقويم المتدني والسلبي للواقع.
- ٣- العجزعن بناء علاقات اجتماعية.
- ٤- أعراض محددة تتضمن تغيرات في المزاج ، والسلوك الشاذ ، وهلوسات وضلالات (Downey & Low , 1974 , 515)
  - ٥- يتسم تفكير الذهانيين بأنه غير واقعي وغير منطقي.
  - ٦- تتصف انفعالاتهم بأنها غير متسقة وغير مناسبة للموقف.
    - ٧- يعجز الذهاني عن ضبط تفكيره أو الأحداث التي تواجه:

(Kagan & Haveman, 1991, 367)

### أسباب الذهان :

١- استخلصت معطيات تجريبية متعددة تشير إلى ضلوع الاستعداد الوراثي المهيئ
 للإصابة بالأمراض النفسية.

- ٢- العوامل العصبية والسمية والأمراض مثل التهاب المخ، وجروح المخ، وأورام المخ والجهاز العصبي المركزي، والزهري والتسمم وأمراض الأوعية الدموية والدماغ، وقد ينتج المرض العقلي كذلك بسبب نقص شديد في الغذاء (البريبري، الأنيميا).
- ٣- الصراعات النفسية والاحباطات والتوترات النفسية الشديدة ، وانهيار وسائل
   الدفاع .
  - ٤- المشكلات الانفعالية في الطفولة والصدمات النفسية المبكرة.
- ٥- الاضطرابات الاجتماعية ، وانعدام الأمن ، وأساليب التنشئة الخاطئة في الأسرة مثل الرفض والتسلط والحماية الزائدة (حامد زهران ، ٢٠٠٥ / ٢٨٥ ٢٥٩ ، عطا الله فؤاد ، دلال معد ، ٢٠٠٩ ، ٢٥٦ ٢٥٧) .

#### علاج الذهان:

- ١- يستخدم العلاج الطبي باستخدام العقاقير الطبية المناسبة ، واللجوء إلى استخدام
   العلاج بالرجفة المحدثة كهربياً ، والعلاج بغيبوبة الأنسولين.
  - ٢- العلاج النفسي الشامل سواء أكان فردياً أو جماعياً بهدف تعديل السلوك الشاذ.
- ٣- العلاج الاجتماعي حيث إعادة التعليم الاجتماعي ، والتشجيع على الاندماج
   الاجتماعي .
- ٤- العلاج الأسري حيث نساعد الأسرة علي التخلص من التوتر والقلق وتدريب الطفل
   على المهارات اللازمة لحياته.

### ويمكن تناول بعض تصنيفات الذهان علي النحو التالي:

الذهان مرض عقلي وظيفي يصنف إلى ذهان عضوي يرجع لأسباب عضوية من المها التهاب المخ وأورام المخ والجهاز العصبي المركزي وإصابات الرأس والعدوى. ذهان وظيفي يرجع إلي أسباب نفسية من أهمها الاحباطات والتوترات النفسية الشديدة والصدمات النفسية ، والصراعات ، وانعدام الأمن. والتمييز بين الذهان العضوي والذهان النفسي غير واضحة بصورة قاطعة فالأعضاء الإنسانية تعمل ككل ، ويستى السلوك من خلال تفاعل دينامي بين العوامل البيئية والبيولوجية . والشخص غير المستقر من المكن أن يصبح مشوش ، ولديه هذيان ، أو عاجز عن ضبط سلوكه يتبع إصابة بالمخ ، بينما يبدي الشخص الأفضل توافقاً القليل من التغيرات (470-469 , 1975 , 1975 , 1975 ).

#### Schizophrenia الفصام

أدخـل مـصطلح الفـصام أوجـين بلـويلر Eugene Bleuler عـام 1911 وكان يعني " الشخصية المنسمة" ولا نستطيع تطبيق هذا المعني حرفياً على المرضي كما هو معروف اليوم ، إذ أن شخصية الفصامي يجب اعتبارها منعدمة التكامل أكثر منها منقسمة . وأما اصطلاح كريبلين " جنون المراهقة "Dementia Pracox" الذي شاع استخدامه سابقاً ، فقد استبعد تماماً ، نظراً لأن الخبرة لم تؤيد فكرة أن هذا الاضطراب يبدأ في المراهقة (كوفيل وآخرون ،١٩٨٦، ٢٣٦) .

وتعرف جمعية علم النفس الأمريكية الفصام علي أنه: "مجموعة من الاستجابات الذهانية تتميز باضطراب أساسي في العلاقات الواقعية ، وتكوين المفهوم ، واضطرابات وجدانية وسلوكية وعقلية بدرجات متفاوتة ، كما تتميز بميل قوي للبعد عن الواقع ، وعدم التناغم الانفعالي ، والاضطرابات في مجري التفكير والسلوك الارتدادي ، وبميل إلى التدهور في بعض الحالات رجمعة سيد ، ١٩٩٠ ١٩٩١ -١٩٢ ).

ويعتبر مجال الاضطرابات العقلية من أهم المجالات التي تعرض الباحثون فيها لدراسة دور الوراثة والبيئة. وكان حظ الفصام (الشيزوفرينيا) من هذا الاهتمام أكثر من غيرها من الاضطرابات العقلية (عبد السلام عبد الغفار، ٢٠٠٧).

### تصنيفات الفصام

تصنف هيئة الصحة العالمية الفصام علي هذا النحو :

- ١- الفصام البسيط Simple .
- · ٢- الفصام الهيبفريني (البلوغ المراهقة) Hebephrenic.
- ٣- الفصام الكتاتوني (الجامودي التخشبي)
  - ٤- الفصام البارانوي (الضلالي) Paranoid.
  - ه- الفصام غير المميز Acute Undifferentiated .
- . Post Schizophrenic Depression -٦
  - ٧- الفصام المتبقي Residual.
- ۸- الفصام الوجداني Schizo-Affective أحمد عكاشة ، ۲۰۰۳ ، ۳٤۱ ۳٤۱.

ونتناول فيما يلي تصنيفات الفصام على النحو التالي : الفصام البسيط

يوجد صعوبة في تشخيص هذا النوع بسبب غياب الدلائل الشاذة المعقدة، ويتميز بالتالي :

- ١- يحدث في المرحلة العمرية من ١٥- ٢٥ سنة مع بداية خادعة ، وحدوث تدهور تدريجي للشخصية.
- ٢- فقد الاستجابة العاطفية ، وقبصور الانفعالات ، واللامبالاة ، وعدم الاكتراث
  - ٣- غياب الإرادة والدافع.
- ٤- احتمالية وجود اضطراب خفيف في التعبير عن التفكير كصعوبة التركيز وغياب الإرادة والدافع.
- ٥- لا توجد أعراض تخشبية أو هلوسات أو ضلالات، فهي قليلة في هذا النوع من المرض إلا عندما يتقدم المرض ويبلغ حد الإرمان شيئاً ما.
- ٦- يؤدي في النهاية إلى تدهور في الشخصية وفي العلاقات الاجتماعية مع استجابة محدودة أو فقيرة للعلاج (Okasha , 1977 , 213) )
- الاهتمام ، والسلوك الشاذ يكون أقل من الأنماط (Hilgard et al ., 1975, 472) وترتفع نسبة الفصام البسيط بين الطلبة الذين يرسبون لسنوات متعددة في دراساتهم وبين المساجين والعاملين في الوظائف الدنيا ، وكذلك ينتشر بين الساقطات رعادل صادق ، ۲۰۰۳ ، ۱۶۹).

#### ٢- الفصام الهيبفريني (البلوغ - المراهقة) Hebephrenic

يتسم المصاب بفصام المراهقة بالسلوك الأحمق وعدم تناسق الأفكار والأحاديث والأفعال الطفولية ، وهذا النمط من الفصام يبعث من جديد مصطلح كربيلين جنون المراهقة ؛ لأن المصاب بفصام المراهقة عادة ما يحدث لديه الانهبار في الأعمار المبكرة أكثر من الأنماط الأخرى ، وعدم التكامل في هذا النوع من الفصام أشد منه ف النوع البسيط أو التخشي والنوع الهذائي ، وعادة ما نجد تاريخاً من السلوك الشاذ الذ تضمن الشك المفرط والانشغال بالموضوعات الدينية والفلسفية (كوفيل وآخرون ، ١٩٨٦، ٢٤٩).

كما يصاب بنوبات فجائية من الضحك والصراخ ، وتكشيرة سخيفة أو تعبيرات وجه مخيفه ، والهلوسات الشاذة ، وغالباً يحدثون أنفسهم ، وفي المراحل المتقدمة من المكن أن يحدث لهم ارتداد إلي مراحل طفلية مبكرة مثل تلوّت المكان ، أو أن يتبول علي نفسه ، أو يضرب رأسه (Hilgard et al ., 1975, 476).

كما يتميز المريض بعدم ترابط الكلام أو تناسقه ورعونة الانجاه ، وتكثر الهذاءات غير المنتظمة وبخاصة هذاء الشعور بالمرض ، فقد يعتقد المريض أن ظهره انقسم نصفين ، أو أحداً يسحب دمه ، أو أنه فقد مخه أو أحد ذراعيه ، إلي غير ذلك (انتصار يونس ، ١٩٨٥ ، ٥٠٤).

## ٣- الفصام الكتاتوني (الجامودي - التخشبي)

من حسن الحظ أن هذا النوع من القصام قد أصبح أقل شيوعاً بكثير عن ذي قبل وهو يبدأ بفترة هياج وقد لا تحدث في حالات كثيرة تتميز بسلوك هائج غير واضح الهدف ثم تخمد تائرة المريض تدريجياً حتى يصل آجلاً أو عاجلاً إلي حالة من السلبية التامة أو الانسحاب، والجمود الحركي شبه التام وفي الحالات النموذجية يصبح المريض مثل التمثال إذ يتخذ أوضاعاً كالتماثيل ويظل محتفظاً بها لساعات أو أيام (سيلفائو أريتي، 1991، ٣٣).

وغرابة الحركة الاختيارية كما تدل عليه أوضاع (افتراض تطوعي لأوضاع غريبة أو غير مناسبة) الترديد المرضي لما يقوله الآخرون (حسن مصطفى، ٢٠٠٣- أ ٥٢٠).

وأثناء فترات الذهول أو الغيبوبة التخشيبة من الممكن أن يتطلب مساعدة المريض من حيث تزويده بالطعام ورعاية الذات، ومن الممكن ألا يستجيب المريض حتى للتهديدات التي تسبب الأدى البدني (299, 299, Hammen & Hammen)وقد يلاحظ على المريض بهذا النوع من الفصام اصفرار الوجه وسيلان اللعاب وزيادة العرق مما يزيد من رطوبة الجلد والوجه، وانبعات رائحة مميزة وزرقة في أطراف الجسم، وانخفاض معدل سرعة التنفس ونبضات القلب، وكذلك انخفاض الدم، وقد يصاحب ذلك ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم (طارق بن على ، ٢٠٠٧، ٩٤).

### ٤- الفصام البارانويدي (الضلالي)

هو معتقدات اضطهادية إذ يتصور المريض أن شخصاً أو أشخاصاً أو جماعة سرية تضطهده ، وقد تكون الهذاءات جنسية كأن يعتقد أن نجمة سينمائية عظيمة واقعة في غرامه ، وقد تكون هذاءات عظمة كأن يعتقد أنه نبي أو زعيم ولذلك فهو مضطهد ومراقب عبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ١٥٤).

وهو عادة يبدأ بعد سن الخامسة والعشرين أو الثلاثين حيث تكون هذاءات الاضطهاد هي العرض الوحيد غالباً (عادل صادق ، ٢٠٠٣ ، ١٤٦-١٤٧) ويبني عادة علي شخصية شكاكة اعتدائية قائمة قبل المرض ، والمريض عادة يحتفظ بسمات التوازن الخارجية لشخصيته ، مع احتفاظه بأوهام عقلية تتركز عادة علي موضوع معين ، وقد يتغير مع مرور الزمن ، علي أن بعض هذه الأوهام تظل ثابتة وهي غير قابلة للإقناع الجدلي مهما طال مداه (علي كمال ، ١٩٨٨ - ب ، ٥٨٨)

ومرضي الفصام البارانويدى عادة أكثر ذكاء من مرضي الأنواع الأخرى ومنذ بداية المرض، والشعور السائد لدي مريض الفصام البارانويدي يصال للضارج فوراً، ويعود المريض فيدركه في صورة تقييم سلبي له من الآخرين، ويحدث ذلك عن طريق ميكانزم الإسقاط (سيلفانو أريتي، ١٩٩١، ٥٩).

وفي الفصام البارانويدى فليس من الضروري أن يصحب مشاعر العظمة إحساس بالزهو، فأحياناً يظهر الزهو وأحياناً قد لا يظهر، هذا بالإضافة إلى أن معاناة مريض الفصام البارانويدي من فقر في أفكاره يسير جنباً إلى جنب مع أوهام العظمة بحيث يجد صعوبة في تكوين أفكار ذات معني بالرغم من تزايد اعتقاده بأنه شخص ذا أهمية كبيرة رعز الدين جميل، ٢٠٠٣، ٩٤-٩٥).

وقبل الإصابة يفصح المريض البارنويدي عن عداء وسلوك غامض، واتجاه احتكاكي، وبرود انفعالي. وتظهر تلميحات الإشارة والتوهم سابقاً علي ارتقاء الذهان الذي يتميز بالضلالات (جمعة سيد، ١٩٩٠، ١٩٩٠).

٥- الفصام غير الميز

وهو الفصام الذي يتميز بالأعراض التالية :

أ- وجبود ضلالات أو هلاوس واضحة أو عدم تناسق الأفكار أو السلوك الواضح الاضطراب.

ب- لا تتفق أعراضه مع أعراض الفصام البارانويدي أو الكتاتي أو البسيط أو الهيبفريني رعبد الكريم الحجاوي، ٢٠٠٤،

ويظهر مريض الفصام اضطرابات مطمئنة تشمل التفكير والسلوك ولكن الأعراض لا تكون كافية لكي تسمح بتصنيف أكثر دقة له ، ويحدث غالباً أن النوبة الأولي للفصام تكون غير محددة ، ومع تطور الاستجابة تميل لأن تقبل التصنيف أحد الأنواع التي سبق وصفها رجمعة سيد ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

### 1- اكتئاب ما بعد الفصام

نوبة اكتئابية قد تطول مدتها في مرحلة تعقب مرض فصامي ، ويجب أن تكون هناك بعض الأعراض الفصامية سواء الايجابية أو السلبية ، ولكنها لا تهيمن علي الصورة الإكلينيكية ، وفي حالة ما إذا كان المريض لا يحمل أعراضاً فصامية ، وعندئذ يجب استخدام تشخيص نوبة اكتئابية . أما إذا كانت الأعراض الفصامية واضحة فإن التشخيص عندئذ يكون تبعاً لنوع الفصام الملائم ، ونادراً ما تكون الأعراض علي درجة من الشدة أو الشمول بحيث تستوفي شروط تشخيص نوبة اكتئابية حادة (أحمد عكاشة ، الشدة أو الشمول بحيث تستوفي شروط تشخيص نوبة اكتئابية حادة (أحمد عكاشة ،

### ٧- الفصام المتبقى

يصف الفصام المتبقي حالة الأفراد الذين عانوا من نوبة فصامية واحدة محددة علي الأقل، لكن في الوقت الحالي يكونون خالين من الأعراض الذهانية ويبدون هؤلاء الأفراد بطء نفسحركي، وقلة النشاط، وتبلد في الوجدان، والسلبية والعزلة الاجتماعية، والتفكير الشاذ، وجمود المشاعر (302, 1995, Hammen).

وتشابه أعراض هذا النوع إلى حد ما أعراض الفصام الكامنة التي تسبق الأعراض الحادة ، إلا أنها تختلف في أنها تعقب الأعراض الحادة (طارق بن علي ٢٠٠٧ ، ٣٠).

### ٨- الفصام الوجداني

في هذا النوع من الفصام ، نجد إلي جانب الأعراض الفصامية ، تغيرات واضحة في الحالة الوجدانية أو المزاجية .هذا يشير إلي وجود خليط من الفصام مع أعراض اكتئابية أو هوس . هذا المصطلح من المحتمل أن يتضمن الاكتئاب البارانويدي أو الاكتئاب مع أعراض فصامية غير واضحة أو أعراض فصامية تامة أو الفصام مع ملامح اكتئاب هوس (Okasha, 1977, 221) والفصام الوجداني يشفي بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى ، لكن نوباته ميل للظهور ثانية (سيلفانو أريتي ، 1991 ، 7٧).

# معدلات انتشار الفصام

يتعرض حوالي ١٪ من السكان لمرض الفصام خلال حياتهم ، وعلي الرغم من أن هذه النسبة تبدو محدودة مقارنة بنسبة انتشار الاضطرابات المزاجية مثل اضطراب الاكتئاب الأساسي مثلاً ، إلا أن للفصام أثار سلبية حادة جداً علي السلوك حيث تضعف لدي المصابون به الكفاءة أو الأداء الوظيفي (محمد السيد ، ٢٠٠٠ – أ ، ١٩٦٤) ويكون الفصاميون ٨٠٪ تقريباً من الذهان (عبد الستار إبر اهيم ١٩٩٤، ٢١).

ويحدث الفصام أكثر ما يحدث في سن المراهقة أو بعده بقليل (حوالي العشرين) ويصيب الذكور والإناث بنسبة متساوية ، ونسبة حدوثه في مجتمع من ه إلي ٨ في الألف ، بينما تقدر نسبة انتشاره في المجتمع بسبب الإزمان ٣٠ في المائة (عبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ١٩٩٣ ).

أعراض الفصبام

١- من أهم أعراض الفصام وجود الهلاوس السمعية والشمية والتذوقية والبصرية واللمسية. والهلاوس السمعية والبصرية تكون الأكثر شيوعاً فتوجد الهلاوس السمعية في ٧٠٪ من مرضي الفصام، والهلاوس البصرية في ٢٠٪ منهم أما البقية (١٠٪) فلديهم ولاوس من أنواع متباينة (حمد السيد، ٢٠٠٠ - أ ٥٠٤) وفي الهلاوس السمعية يسمع المريض أصوات تخبره ماذا يفعل وهي أصواتاً تناديه من ثنايا جسمه ومن داخله، وتفسير النوعية المضبوطة أو الدقيقة من هذه الأصوات غالباً تكون صعبة.

وفي الهلاوس البصرية يري المريض أشخاص أو أشياء ويستجيب لها علي الرغم من عدم وجودها بالنسبة للشخص العادي ، وفي الهلاوس الشمية يشم المريض عادة روائح كريهة تنبعت من حوله (297, 1995, Hammen, 1995) أما هلوسات التذوق تكون غير شائعة ولكن تكون في أوقات مرتبطة بالهلوسات الشمية ,777 (Okasha, 1977) (58 ويدرك الأشياء الموجودة في الواقع ليست كما هي موجودة بالفعل بل يدركها في صورة محرفة بحيث يتفق هذا التحريف مع حالته النفسية (فرج طه ، ۱۹۷۹).

Y- سهولة تحول انتباه الفرد من موضوع لأخربالرغم من محاولة تركيزانتباهه علي الموضوع الأول، تبلد الانتباه بحيث يصعب أن يستثار انتباه الفرد نحو موضوع معين الدخول في حالة غيبوبة حيث يفقد الشخص وعيه بما يحيط به، ويكاد يستحيل علي المنبهات الخارجية جذب انتباهه إليها واستجابته لها، أو استثارته لها (فرج طه، ١٩٧٩)

٣- اضطرابات التفكير حيث يكون مجري التفكير مشوهاً رسامر جمية ٢٢٨،٢٠٠٧ -٢٣٩) واضطراب في التعبير عن التفكير، وفي مجري التفكير وفي التحكم في التفكير.

٤ - الاستبصار متدنى.

٥- الحديث غير منظم وغير مترابط (غالباً التدفق التلقائي للمحادثة لا يكون مفهوم).

٦- الهذاءات أو الضلالات Delusions (متكررة وغالباً تكون شاذة والفصاميون من الممكن أن يعتقدوا فقد أيديهم ورؤسهم) .



- ٧- يكون من الصعب أو من المستحيل علي المعالج النفسي أو الآخرين بناء أي نوعاً من التجاوب.
- ٨- غياب العواطف أو التسطح العاطفي (فالوجه غير معبر وبلا أي انفعال وعدم وجود انفعال أو يوجد القليل من الانفعال في المواقف على عكس الشخص العادي الذي يظهر الانزعاج أو السرور (Kagan & Haveman ,1991, 369).
- ٩- البعد عن الواقع والاستغراق في الذات، واللازمات الحركية، وخاصة حركات الوجه واليدين والرجلين، والأوضاع الجسمية الغريبة الشاذة كأن يتخذ جسمه وضع الجنين أو وضع الميت رحمد عودة، كمال مرسي، ١٩٩٤، ٢٢٤).
- الانسحاب من تبادل التفاعلات النشطة مع البيئة الواقعية حيث يفقد الفصامي
   الاهتمام بالأشخاص والأحداث من حوله ، وفي الحالات المتطرفة فإن الفصاميين
   يبقون صامتين ، وغير متحركين لعدة أيام.
- ١١- السلوك الشاد: سلوك الفصامي من المكن أن يشتمل علي الإساءات الشادة ،
   والحركات ، والأفعال المتكررة النمطية(Hilgard et al., 1975, 472).
- ١٢- يسيطر علي الكثير من المرضي شعور باليأس، وشعور بأن المجتمع ظالم وأنهم ضحية هذا الظلم (مصطفى فهمى، ١٩٩٥، ١٤٧).

### تشخيص الفصام

في تشخيص الفصام يجب مراعاة ما يلي:

- ١- من أهم الأمراض التي يجب تفرقتها عن الفصام أورام الفص الجبهي والصدغي في المخ وتصلب شرايين المخ ، زهري الجهاز العصبي ويبدأ بعد حوالي ١٠-١٥ سنة من الإصابة بمرض الزهري التناسلي ، الحمى المخية ، الصرع مرض نقص المناعة (الايدن) ، الذهان العضوي ، العقاقير الكيميائية (أحمد عكاشة، ٢٠٠٣ ، ٣٦٩ / ٣٧١)
- Y- قد يصعب التمييز بين اضطراب المزاج والفصام ، ولكنه مهم جداً لأن اضطراب المزاج قابل للعلاج ، وتعود صعوبة التمييز إلي أن أعراض اضطراب المزاج ( وخاصة الاكتناب) تكون شائعة خلال كل مراحل الفصام ولكنها قصيرة المدة بالأعراض الأساسية للفصام ، فمن الأفضل تأجيل التشخيص أو افتراض وجود اضطراب مزاجي ، وكذلك فإن مريض الفصام يفشل في العودة إلى نفس الأداء الوظيفي

والاجتماعي له بعد كل انتكاسه بخلاف اضطراب المزاج رعبد الكريم الحجاوي، ٢١٠٠، ٢١٠٠).

- ٣- كما أن هناك صعوبة في تشخيص المرض في أدواره الأولي خاصة إذا كانت بوادر المرض بطيئة الظهور، وكانت مفردة أو قليلة الأعراض، وجاءت كأنها استمرار لشخصية فرد عرف طوال حياته بدرجة أو أخري من درجات النشازعن ما هو طبيعي من سمات الشخصية (على كمال ، ١٩٨٨ ب ، ٩٥٠).
- 3- الذهان غير النموذجي Atypical Psychosis ويختلف عن الفصام بأن الأعراض الذهانية فيه ليست كافية لتشخيص الفصام الخرف (العته) والذي قد يصاحبه بعض الهلاوس والضلالات مثلما يحدث في الفصام لكن يختلف الخرف عن الفصام بحدوث الاضطراب في ذاكرة المريض (طارق بن علي ، ٢٠٠٧ ، ١٣٣-١٣٣).
- ٥- الحذر عند تشخيص الفصام لدي بعض المعوقين فعلي سبيل المثال المتخلفين عقلياً الذين لديهم حصيلة لفظية مناسبة ، يمكن تحديد الهلوسات والضلالات لديهم من خلال المقابلة الدقيقة ، فالمتخلفون عقلياً خفيفي الدرجة يمكنهم الإجابة علي الأسئلة من قبيل " إذا كان يسمع صوت" أو إذا كان يتحدث إلي نفسه ، مع وضع في الاعتبار أنه ربما يسمع صوت الوالد الذي مات ، وكان ينصحه أو يعظه أن يتعلم مبكراً حتى يكتسب الخبرة ، وعلي هذا فإنه من الضروري استيفاء هذه المعلومات بحذر من خلال تفحص التاريخ الطويل للمتخلف عقلياً ، ويكون من الصعوبة تشخيص الفصام لدي المتخلفين عقلياً ذوي درجات الذكاء المنخفضة (الشديدة والعميقة) (Szymanski & Wilska, 1997 , 628-629)

#### أسباب الفصام

#### ١ – العوامل الوراثية

يعتقد البعض أن الوراثة تلعب دوراً هاماً في حدوث الإصابة ، فقد وُجد في بعض الدراسات الإحصائية أن المرض تعدد في ٦٠٪ من عائلاتهم ، أو علي الأفض أنهم تعرضوا لأمراض عقلية أخرى ( مصطفي فهمي ، ١٩٩٥ ، ١٤١).

ومن أفضل الطرق للحسم في تأثير الوراثة دراسة التوائم الأخوية (غير المطابقة) والتوائم المتطابقة . فالتوائم المطابقة هي التي تحدث بسبب انقسام بويضة واحدة ، لهذا فالخصائص الوراثية تتساوي ، بحيث أن الاختلاف الذي يحدث في سلوك توأمين بمكن أن يكونا راجعاً لعوامل التعلم الاجتماعي . أما التوائم الأخوية فهي تنشأ نتيجة لتخصيب

مستقل لبويضتين ، وعلي هذا فالتشابه بينهما لا يزيد عن التشابه بين الأخوة في الرضاعة (عبد الستار إبراهيم ١٩٩٤ ، ٢٤).

وتشير نتائج دراسة كولمان Kallman التائية إلى معدلات انتشار الفصام وفقاً للوراثة. وفيها يتضع أنه كلما ازدادت علاقة القرابة ازداد وقوع الفصام في أقرباء المرضي الفصامين.

جدول (٣) يوضح معدلات انتشار الفصام تبعاً للوراثة

| العصام لبعا للورائه            |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| النسبة المنوية للإصابة بالفصام | القرابة                          |
| Y. N                           | علاقة زواج                       |
| ١.٨                            | إخوة بالتبني                     |
| V •                            | إخوة غير أشقاء                   |
| Y. 4                           | أباء                             |
| 18.7                           | أشقاء                            |
| \£.\                           | توائم غير متطابقة (من بويضتين)   |
|                                | توائم متطابقة ( من بويضة واحدة ) |
| ۸۰.۸                           | (323 - 25.01)                    |

. (في: كوفيل وأخرون ، ١٩٨٦، ٣٣٧). ٢- العوامل البيوكيميائية

يذهب هذا المبدأ من خلال فرط حساسية مستقبلات الدوبامين في وصلات معينة من الدماغ ، في المنظومة اللمبية الوسطي تحديداً Mesolimbic والدوبامين عبارة عن مادة من النواقل العصبية تساعد على نقل الإشارات العصبية بين عصبون وآخر (بين خلية عصبية وآخري) (سامر جميل ، ٢٠٠٧).

زيادة نشاط النوأدرينالين حيث يسبب حساسية تجاه المثيرات الداخلية إلى المخ مما يجعلها تبدو كأعراض ذهانية ، حيث لوحظ أن بعض مرضي الذهان الحاد قد يتحسنون بتعاطي البروبرانولول Propranolol الذي يعمل علي غلق مستقبلات البيتا الأدرينالية ، كما لوحظ زيادة النوأدرينالين في منطقة الدماغ الأوسط ، وزيادة مادة (٣-ميثوكسي ٤- هيدروكسي فينيل غليكول التي تبقي كمخلف أساسي من نواتج تمثيل النورأدرينالين خاصة في مرضي الفصام البارانويدي ، وقد استخلص من ذلك أن للنورأدرينالين دوراً ضمن مسببات الفصام.

وهناك باحثون آخرون يعتقدون أن مرضي الفصام يحدث نتيجة لنقص مادة في المخ تسمي سيروتينين، وقد خلص سيمور كيتي Kety الذي ربما قام بأكثر الدراسات تفصيلاً حول الأسس الكيمائية الحيوية لمرض الفصام في الولايات المتحدة الأمريكية، إلي أنه لا يوجد الآن دليل مؤكد على أن شمة خللاً كيميائياً حيوياً محدداً يحدث في الفصام (سيلفانو أريتي، ١٩٨٨، ٩٦).

كما لأحظ بعض الباحثين 1960 .. Smith et al وجود مادة ذات رائحة مميزة هي حامض الهكسونيك تفرز مع العرق لدي مرضي الفصام المزمنين وهناك رؤية أخري تفترض أن الفصام يحدث نتيجة اضطراب في أيض Motabolism الأحماض الدهنية التي تتألف منها أغشية المخ ، خصوصاً الحامض الدهني الجلوتاميتGlutamate الذي يعمل كناقل عصى في الدماغرفي : طارق بن على ٢٠٠٧ ، ٢١).

#### ٣- العوامل الغدية والهرمونات

تقدم كثير من العلماء بأبحاث متعددة للنظر في احتمال وجود ترابط بين الغدد الصماء أو الهرمونات ومرض الفصام ، فقد وجد جسنج أن مرضي الفصام الكتاتوني الدوري يحتفظون بكميات كبيرة من مادة النيتروجين في الجسم وأنهم يتحسنون عند طردهم لهذه المادة ، وجد رايز أن ٣٠٪ من مرضي الفصام يعانون من اضطراب نوعي في نشاط الغدة الدرقية رأحمد عكائة ، ٣٠٨٠ ، ٣٠٨٠).

#### ٤- النظريات النفسية

يري فرويد أن سبب المرض العقلي هو عصاب كامن بصورة عميقة في النفس الإنسانية والعصاب غير مقبول بصورة طبيعية بالنسبة لعملياتنا الشعورية من حيث التفكير والمنطق، فغالباً ما يثور كل عصاب ويتدفق علي شكل سلوك منحرف يتنافي مع المنطق (فورجيوني وآخرون، ٢٠٠٥)

ويحدث الفصام في نظر سوليفان بسبب وجود انفعالات غير متوقعة في مراحل الحياة المبكرة للفرد وجزئياً في مرحلة المراهقة ، وتتضمن مطالب الفصامي من أجل الإحساس بالأمان النكوص إلي طور الطفولة في حالة النمط الجانبي أو الاردافي ، والكلام أو الحديث الذي ليس له معني إلا للمريض فحسب ولكنه يبدو غير مفهوم وشاذ بالنسبة للآخرين. ويري أن الفصام يمثل عودة إلي صورة سابقة لوظيفة عقلية في محاولة لدفع القلق الزائد واستعادة الإحساس المحطم بتقدير الذات ، وليس ارتداداً أو انسحاب الليبدو

من العالم الخارجي كما يدعي فرويد ، وليس كنتيجة لبعض ظواهر التحول الشخصي فيما يشبه اللاشعور الجمعي عند يونج ( حمد السيد ، ١٩٩٨ ، ٢٦١-٢٦١) .

ويري يونج أن الفصام ينتج عن عقد مدفونة في اللاوعي ، وأن هذه العقد هامة في إحداث الأعراض المرضية ، أما ماير فيري أن المرض نتيجة استمرار الفرد في العجز عن تكييف نفسه مما يؤدي إلي قيام ردود فعل بايولوجية مريضة (في : علي كمال ، ١٩٨٨- ب ، ٥٨٠-٥٨٠)

وتري المدرسة الوجودية أن الفصام هو حالة من ارتضاء الوعي مما يؤدي إلي الخفاض حس الواقع عند الفرد(طارق بن على ، ٢٠٠٧ ، ٥٨).

ويذهب البعض إلى تفسير الفصام علي أساس التكامل بين العوامل الجينية والبيئية بتفحص الشذونات العصبية التطورية ، حيث يرون أن الفصام يحدث بنتيجة اضطرابات في تطور الدماغ تنشأ منذ الحمل وحتى نهاية الطفولة عندما يكون الدماغ في فترة نم و الوظائف ، وتقدمها نحو النضج وعلي هذا فالاستعداد المسبق الجيني المنشأ للإصابة بالمرض يتضخم بالضغوط البيئية كتناول الأم للعقاقير في أثناء الولادة وسوء التغذية في الطفولة:

(راضي الوقفي ، ٢٠٠٣ ، ٦٤١-٦٤١).

### ٥- العوامل البيئية في الفصام

يشير كل من كوهن وكلوزن Cohn & Klausen , 1956 إلى أن الدراسات التي أخريت على والدي الفصاميين وعينة أخري ضابطة خلصت إلى أن الفصاميين يعيلون إلى رؤية أمهاتهم على أنهم يتصفون بالضعف والاستكانة. وأبانت نتائج دراسة ورنج وريكس Waring &Ricks , 1965 عن أن الفصاميين المزمنين ينحدر ون من أسر تتصف عايلي :

- (أ) أحد الوالدين أو كلاهما يكونون ذهانيون أو على حافة الذهان.
- (ب) الوالدين يعيشون معاً في إطار علاقة يمكن وصفها بأنها" طلاق عاطفي" وتكون العلاقة بينهما منحرفة بشكل جلي.
- (ج) الأسر المتمتعة بالصحة الانفعالية لا تنتج أطفالاً يصبحون فصاميون في مرحلة الرشد (187-186 , 1977 , 186).

الاضطراب والتُفكك الأسري الذي يؤدي إلى الشعور بأن الأسرة قد أصبحت بيئة طاردة وليست جاذبة ، الأمر الذي يدفع من يقع تحت طائلة هذا التفكك الأسري إلى أن

يلوذ بنفسه ويغترب عن واقعه ، والفشل في العلاقات الغرامية أو الصدمة العاطفية ، والضغوط الاقتصادية والضائقة المالية حيث يشعر من يقع تحت طائلة هذه الظروف أنه لا يستطيع أن يفي بمتطلباته ، فتستبد به تلك الظروف ، وتمنعه من التعامل السوي مع مشكلاته (سيد صبحي ، ٢٠٠٣ ٢٠٠٣).

والفصام يظهر غالباً لدى الأشخاص ، الذين يتعرضون في طفولتهم للكف العزلة عن الأطفال الآخرين . ولم يتمكن العلماء حتى الآن من اكتشاف ما إذا كانت هذه العزلة ترجع إلى فشل الشخص في اكتساب وتعلم المهارات الاجتماعية التي تساعد الشخص على التكيف الفعال ، أم تعكس سمات موروثة من الشخصية

وهناك دراسات شيقة تبين أن الفصاميين يأتون من أمهات كثيرات الغضب ولكنهن مسرفات في الرعاية في نفس الوقت ، كما توضح هذه الدراسات أن تخلف الفصامي في فهم العلاقات الاجتماعية وعجزه عن التواصل بالنا إنما يتسبب عن اضطراب التواصل بينه وبين الأبوين في الفترات المبكرة أي أن الفصامي لم يجد نماذج من الاجتماعي الجيد في داخل الأسرة بمكن أن يحاكيها في تفاعله مع المواقف الاجتماعية المختلفة (عبد الستار إبراهيم ١٩٨٠ ، ٢٤).

وقد توصلت بعض الدراسات إلى ثلاثة مفاهيم تتعلق بأمهات الأطفال الفصاميين:

١- الأم العدوانية النابذة لطفلها نتيجة لمعاناتها من شعور حاد بالذنب وعدم الأمن
 العام فتنعزل انفعالياً عن الآخرين.

٢- الأم المتسلطة التي ليست على استعداد للانحناء أمام رغبات طفلها حيث تعاني
 من أنا أعلى جامد ، وتسيطر وتفتقر إلي المرونة.

٣- الأم الخائفة التي تشعر بعدم كفايتها ، والتي تعاني من شعور حاد بالذنب وعدم الأمن الذي تقابله بهروب إلى المجهول مما يؤدي إلى كبت حرية التعبير عن النفس (حسن مصطفي ، ٢٠٠٣ - أ ، ١٣٥٥).

كما أفادت بعض الدراسات الإحصائية بأن هنالك زيادة في نسبة المرضي الذين يولدون في الأشهر الأربعة الأولى من العام بالقياس مع نسبة المرضي الذين يولدون في الأشهر الأخرى، وقد أعطيت نظريات مختلفة عن هذه الملاحظات الإحصائية ومن أهمها أن الطفل الذي يولد في الشتاء هو أكثر عرضة للشدة من الذين يولدون في المواسم الأخرى، كما أن إمكانية إصابتهم بالالتهابات الفيروسية أعظم، وتفسر نظرية أخرى الزيادة علي أساس من النقص في التغذية للأم وطفلها في هذا الموسم القاسي (علي كمال ، ١٩٨٨ - ب ، ٢٨٥).

#### علاج الفصام

كان الفصام حتى وقت قريب من الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء والتي مآلها التدهور التام ، إلا أن إسهامات البحوث الكيميائية استطاعت أن تلقي الضوء علي حتم الات لاضطرابات كيميائية في المخ أثناء تكوين بعض الهرمونات العصبية مثل الأدرينالين والنورأدرينالين (عادل صادق ، ٢٠٠٣، ٢٢٤).

# وقد تعددت طرق علاج الفصام ونشير إليها علي النحو الآتي :

(أ) العلاج العضوي: يجري هذا النوع من العلاج في مستشفيات الطب النفسي وهي على النحو التالى:

ا- العلاج بغيبوبة الأنسولين (Insulin Coma) يستخدم لخلق نوع من رد الفعل العنيف يشبه التقلصات والتشنجات عن طريق حقن المريض بحقنة من الأنسولين، حيث تؤدي إلي وضع المريض في حالة إغماء، قد تستمر عدة ساعات، ويتم إعطاء المريض جرعة من الأنسولين عن طريق حقنها بالعضلة صباحاً ثم تزداد الجرعة حتى يصل المريض إلي مرحلة الغيبوبة رتحت الإشراف الطبي، ثم تقطع هذه الغيبوبة بعد نصف ساعة بإعطائه محلول الكلوكوز بواسطة أنبوبة إلي المعدة، وإذا لم يفق يعطي (٤٠٠٠ مسم) من محلول الكلوكوز بواسطة أنبوبة إلي المعدة، وإذا لم يفق يعطي ويعطي عند إفاقته وجبة إفطار خفيفة، وعن طريق هذا الحقن يؤدي إلي احتراق ويعطي عند إفاقته وجبة إفطار خفيفة، وعن طريق هذا الحقن يؤدي إلي احتراق السكر من جسمه، فيصاب بالإغماء ويتم الإفاقة من الإغماءة عن طريق حقنة بكمبة من الجلوكوز، ويكرر هذا النوع من المعالجة خمس مرات أسبوعياً، ولهذه الطريقة مضاعفات منها ( استمر ار الغيبوبة بما يؤدي إلي الوفاة أو تلف الدماغ أو حدوث مضاعفات منها ( استمر ار الغيبوبة بما يؤدي إلي الوفاة أو تلف الدماغ أو حدوث المجاوي، ١٩٩٧، ٣٢، عبد الكريم المجاوي، ١٩٩٧، ٢٣٠، عبد الكريم المجاوي، ٢٣٠، ٢٠٠٤، عبد الكريم المجاوي، ٢٠٠٤، ٢٠٠٤،

٢- العلاج بالعقاقير: يتم علاج مرضي الفصام باللارجاكتيل، ثم ظهرت مجموعات أخري من العقاقير مثل السيريازيل والفينوتيازين. الخ ( محمد عودة ، كمال مرسي ، 1994 ، ٢٢٧) كما أن عقار الريسبيردون Risperidone من المكن أن يكون مفيداً في علاج الاضطرابات السلوكية والذهانية ( 2002 ,. Simeon et al ., 2002).

وفي عام ١٩٥٢ استطاع الكيميائيون السويسريون استخراج مادة من جذور الروالفا سميت رزرين Reserpine وقد وجد أن لهذه المادة تأثيراً مفيداً على مرضى الفصام وخلال نفس العام استطاع كاربنتيه Charpentier في فرنسا تصنيع مركب

الكلوريرومازين Chlorpromazine الذي ثبت أنه أكثر فاعلية من مادة الرزريين (سيلفانو أريتي، ١٩٨٨ ، ١٣٢).

وأهم المركبات الكيميائية المستعملة في علاج مرض الفصام مركب ستيلارين وهو الدواء المفضل في علاج معظم حالات الفصام ، وتتوفر مركبات أخري أقل شأناً من هذه المجموعة منها ميلريل وكومبازين وترايلفون (علي كمال ١٩٨٨-ب،٥٠٥).

٣- العلاج بالرجفة المحدثة كهربياً تعطي جلسات الكهرباء لمرضي الفصام في الحالات
 الآتية:

- ١- حالات الفصام الحادة وكذلك الحالات البادئة منذ فترة بسيطة.
- ٢- حالات الفصام الكتاتوني وتُعتبر الكهرباء العلاج الأساسي في مثل هذه الحالات.
  - ٣- إذا صاحب الفصام أعراضاً وجدانية إما اكتئابية أو انبساطية.
    - 3- حالات الهبوط والانعزال والقلق وفقدان الاهتمام.
- ٥- فصام الشيخوخة حتى لا يتعرض المريض للأعراض الجانبية المصاحبة للعقاقير رأحمد عكاشة ، ٣٠٠٣ ، ٣٩٠) وهي أكثر استخداماً من النوعين السابقين ، ويبدو أن الصدمات الكهربائية تحدث تحسناً ظاهراً في مرضي ذهان الاكتئاب الشديد ، حيث يتعرض دماغ المريض لصدمة كهربائية لفترة وجيزة جداً تتراوح قوتها من ٧٠- ١٣٠ فولت ، ويؤدي هذا التيار إلي حدوث تقلصات أو تشنجات ليست بقوة الصدمات الناجمة عن صدمة المترازول وفيها يفقد المريض فوراً الوعي فلا يتألم ، ولكنه يبدو بعد ذلك أكثر قدرة على الإمساك بالحقيقة ، بعد أن يستعيد وعيه(عبد الرحمن العيسوي ذلك أكثر قدرة على الإمساك بالحقيقة ، بعد أن يستعيد وعيه(عبد الرحمن العيسوي الله ١٩٩٤ ٣٣٠).
- 3- العالاج بالنوم: هي واحدة من أقدم الوسائل العلاجية التي عرفتها البشرية باستخدام الكحول والمورفين ومركبات الكلوفورم، كما تم الإفادة من الأثار الجانبية لبعض عقاقير الفصام مثل اللارجكتيل في إحداث حالة النعاس والخدر اللتين يؤديان إلى النوم (طارق بن علي ، ٢٠٠٧، ٢٠١٦).

#### (ب) العلاج النفسى:

رب المسلم يتحدد دور التحليل النفسي في المساعدة بواسطة إخراج العصاب من الأعماق المظلمة من العقل الباطن إلي نور الوعي ، وأعتقد فرويد أن المريض بذلك يشفي ويسمح الوعي للمريض بالتصدي للعصاب الذي ظهر للعيان بطريقة جديدة علي أساس منطقي ، وعلي هذا ترول أي حاجة للوقوع مرة أخري في الأشكال اللامنطقية من السلوك رفور حيوني وآخرون ، ٢٠٠٥ ، ٤٧).

وفي العلاج السلوكي استخدمت أساليب التشبع بالمنبه والتي تتضمن الاعتماد على التكرار المفرط للسلوك المرضي، أو إغراق الفرد بمنبه ذي طابع تدعيمي حتى يتحول هذا المنبه إلى منبه محايد أو منفر، واستخدام أساليب التنفير وهو عبارة عن محاولة ربط ظهور ضط سلوكي معين بمنبهات غير سارة أو التحكم في منبه غير سار بحيث يصبح تقديمه نتيجة لأداء السلوك غير المرغوب (عبد الستار إبراهيم، ١٩٩٤، ١٩٥٨ - ٤٥٩).

وقد ابتكر كل من أيلون وأزرين Ayllon & Azrin الاقتصاد الرمزي وهو تستخدم تكنيك الارتباط الشرطي المتعلم، فقد لوحظ أنه بإعطاء المرضي مكافأة رمزية كلما سلك سلوكا مرغوباً فيه قبل أداء عمل أو العناية بالمظهر أو الاستحمام أو تنظيف الأسنان (سيلفانو أريتي، ١٩٨٨، ١٤١).

ويناسب العلاج الاجتماعي الذي يتم توفيره في مراكز الصحة النفسية والمصحات النفسية للمرضي الذين تظهر عليهم الأعراض السلبية مثل فقدان الطاقة والدافع، ويعد تنظيم جدول يومي أمراً مهماً بشكل كبير للمرضي الذين يجدون من الصعب عليهم تنظيم يومهم فيظلون في غرفهم طوال اليوم ولا يعتنون بأنفسهم تريئور باول، ٢٠٠٥، ٢٦٧).

وقد ابتكر فولسوم Folsom نوعاً من العلاج الوسطي سماه العلاج الموقفي ويعتمد هذا النوع على خمسة مواقف أساسية هي :

- ١- الصداقة الايجابية: بهدف مساعدة المريض على الخروج من عزلته.
- ٢- الصداقة السلبية: حيث يكون لدي المعالج استعداد لإنشاء صداقة مع المريض
   لكنه ينتظر حتى يبدأ المريض الخطوة الأولى.
- ٣- الحرم الودي: حيث يوجه المعالج المريض للقيام بأنشطة منتجة بطريقة ودودة وحازمة في نفس الوقت.
- ٤- واقعية الحياة الفعلية: أو التعامل بين المعالج والمريض بنفس الطريقة التي تحدث في الحياة اليومية العادية.
- ٥- الإعفاء من الالتزامات وهي تستخدم حين تنتاب المريض حالة هلع من تفكك شخصية فحينئذ لا يا علب منه عمل أي شيء (سيلفانو أريتي ١٩٨٨ ، ١٤٠).

ويركز العالاج الأسري على أن التعليم الأسري واللقاءات الأسرية المستمرة مطلوبة لتعظيم مستوي المساندة التي يمكن أن تقدمها الأسرة للمريض. كما أن أماكن التعليم الصحيحة للطفل هامة أيضاً لأن نقص المهارات الاجتماعية ، ونقص الانتباه وصعوبات التحصيل الدراسي غالباً ما تصاحب الفصام في الطفولة ، بالإضافة لذلك فإن

العلاج الأسري يركز علي الإصلاحات الاجتماعية للظروف الأسرية ، وبشكل خاص تخليص الأسرة من التوتر والقلق بالإضافة إلي العطف الزائد علي الطفل ، وتدريب الأسرة علي كيفية تعليم الطفل وتدريبه علي المهارات المطلوبة (حسن مصطفي ، ٢٠٠٣ - أ ، ٢٤٥).

#### البارانويا Paranoia

البارانويا عبارة عن اضطراب عقلي وظيفي ستار بمعاناة المريض من الهذاءات أو الضلالات، وأفكار زائفة كالشعور بالغيرة، والهذاءات إما تدور حول العظمة أي شعور المريض بالعظمة أو الشعور بالاضطهاد من قبل الغير (عبد السرحمن العيسوي، ٢٢٠،٢٠٠).

#### أعراض البارانويا

1- الاستغراق المثابر أو المستمر والضلالات.

7- بعض المرضي يكون لديهم هذاءات العظمة ، أو يعانون من هذاءات الاضطهاد Persecution فهم يعتقدون أن الآخرين يتأمرون لقتلهم & Resecution فهم يعتقدون أن الآخرين يتأمرون لقتلهم & Persecution وتختلف كذلك (Kagan , 1991, 371-372) من حيث محتواها مثل القدرات الخاصة حيث يعتقد الفرد بأن له قدرات خاصة وإمكانيات فذة لا يدنيه فيها أحد ، كأن يعتقد أنه مخترع عبقري ، أو مصارع بطل ، وعظمة الهوية حيث يعتقد المريض اعتقاداً قد يكون راسخاً بأنه شخصية هامة فهو ملك أو نبي أو رئيس جمهورية وقد تنصب أوهام العظمة حول المال فيري المريض مثلاً بأنه قد أصبح من أغنياء العالم ، وأصحاب الملايين ، أو يعتقد المريض وبيئته مهمة خاصة كبري في العالم ، وعادة ما لا تتناسب هذه المهمة مع واقع المريض وبيئته الاجتماعية (عز الدين جميل ، ٢٠٠٣ ، ١٩٨٩).

#### تشخيص البارانويا

ٱلسلُّوكُ البَّار أنُّوي يتخلص أعراضه في الأتي :

(أ) نلمس في سلوكهم الأنانية والعناد والتصميم على أرائهم.

رُ . (ب الكثير من هؤلاء لا يعترفون بنقصهم أو أخطائهم ويلقون التبعة دائماً علي غيرهم ويرجعون فشلهم إلي تدخل غيرهم في شئونهم.

(ج) يعتقدون أنهم ذوو قدرات عقلية فائقة وأنهم من سلالة ممتازة عن باقي الناس كما يتصورون أن الناس جميعاً يحسدونهم.



(د) متقلبون في صداقاتهم، وهم لا يصلحون للأعمال التي تتطلب طاعة الرؤساء لكثرة ميلهم للمعارضة والاستقلال (مصطفى فهمى، ١٩٩٥ ١٥١).

### أسباب البارانويا

١-هناك محاولات بيولوجية لربط ما يحدث في هذا الاضطراب من ضلالات مركبة ،
 وما يحدث في بعض حالات الأمراض العصبية خاصة التي تشمل الجهاز الطرفي
 والنوى القاعدية ، ألا أن أثر العوامل البيولوجية والوراثية ضعيف في تسبب الإصابة
 بهذا الاضطراب.

٢- في ضوء دراسات التحليل النفسي لوحظ أن الأنا يتخذ حيلاً دفاعية هي التكوين العكسي، والإسقاط، والإنكار بحيث تشير إلي وجود علاقة سببية بين عوامل دينامية محددة، وحدوث الأعراض الضلالية البارانويدية رأديب محمد، ٢٠٠٦، ٢١٤-١٤) وتفسره أيضاً علي أساس وجود رغبات جنسية مثلية مكبوتة لدي الفرد (مصطفي فهمي، ١٩٩٥، ١٤٩٥).

٣- والسلوك البارنويدى في نظر أدلر يحفظ صورة كاملة مبالغ فيها، وذلك بلوم فعل شخص آخر أو أخطاء محتملة والانتصار علي أناس آخرين، أو أية معوقات أخري (محمد السيد، ١٩٩٨).

#### علاج البارانويا

١- العلاج الطبي بالأدوية والعقاقير المضادة للذهان مثل فينوثيارين Phenothiazine وخاصة تريفلويبرارين Trifluoperazine ويستخدم العلاج بالرجفة المحدثة كهربياً.

٢- العلاج النفسي بهدف تخفيف حدة قلق المريض ، وتحديد قدرته على الاتصال على
 مستوي واقعى في العلاقات الشخصية ، والتخلص من أوهامه.

٣- يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة السلوك العدواني للمريض (حامد زهران ٥٤٨- ٢٠٠٥).

# الاضطرابات الذهانية وذوي الاحتياجات الخاصة

الذهان في الأفراد المتخلفين عقلياً يتباين عما وجد لدي الأفراد العاديين في الكم والنوع ( Craft , 1979, 145) فالمتخلفين عقلياً من الممكن أن يتطور لديهم الذهان بالرغم من أنهم كمجموعة يبدون الكثير من التعقيدات، والفشل في مقابلة المطالب التعليمية، وعندما يطور المتخلفون عقلياً ردود فعل ذهانية : الفصام، ذهان الهوس – الاكتثاب، فهي إلى حد ما تتباين عما يوجد لدي العاديين فعلي سبيل المثال الضلالات الهذائية تكون أقل تعقيداً وتنظيماً (532-529, 1964, Coleman).

وأثارت نتائج دراسة بريستول وهيتون- وُرد , 1970 في عينة من المتخلفين عقلياً بلغ قوامها ٤٢ مريض ، إلي أن معدلات انتشار فصام المراهقة ظهر في (٢٢) متخلفاً عقلياً ، والفصام التخشي ظهر في (٩) متخلفين عقلياً ، والفصام البارنويدي ظهر في (١١) متخلفاً عقلياً ، والفصام البارنويدي ظهر في (١١) متخلفاً عقلياً ، والفصام البارنويدي ظهر في (١١) متخلفاً عقلياً ، بهتوسط دراسة كوريت (Corbett , 1979-A) علي عينة بلغ قوامها ٤٠١ متخلفاً عقلياً ، بهتوسط عمري ١٥ سنة ، وانتهت نتائجها إلي أن نسبة انتشار الفصام كانت ٣٠٠٪ وفي عينة من المتخلفين عقلياً بلغ قوامها (٣٠٢) فرداً تجاوزت أعمارهم العشرين عاماً أشارت نتائج دراسة لند (Lund , 1985) إلي أن ٣٠٪ يعانون من الفصام . أما دراسة جيلبرج وآخرون أعمارهم ما بين ١٤٦ سنة ، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن ٢٠٪ يعانون من الفصام . وأجريت دراسة روجن وآخرون (Rojahn et al , 1993) علي عينة بلغ قوامها ١٤٠ ٨٩ . ٤١٩ وأسفرت نتائجها عن أن ٣٠٪ يعانون من الفصام .

واضطرابات الانفعال شائعة الحدوث في الأفراد المتخلفين عقلياً مع وجود هلوسات ( Craft , 1979, 148) والمتخلفون عقلياً يطورون الفصام ( Craft , 1979, 148) والمتخلفون عقلياً يطورون الفصام ( Craft , 1979, 148) والغالبية العظمي من حالات الفصام تبدأ من ١٥ إلي ٤٠ سنة للإناث والفصام شائع بين تحدث منا بين ٢٠ إلي ٤٠ سنة للاناث والفصام شائع بين كل السلالات ( Okasha , 1977 , 178). وهناك دلائل علي وجود الهلوسات والضلالات في حالة تمكن الطفل المتخلف عقلياً من التعبير اللفظي ، فعلي سبيل المثال الشخص المتخلف عقلياً خفيف الدرجة عندما يسأل إذا هو "سمع أصوات" الإجابة تكون بالإيجاب ، فالتحدث إلي النفس يشاهد في بعض الأشخاص المتحلفين عقلياً علي نحو مماثل للسلوك في الأطفال صغار السن الذين يتحدثون إلي أصدقاء متخيلين ، ولكن لا يوجد دليل علي أنهم يستجيبون بهلوسات سمعية حقيقة ( 627 , 1997 , 1997 , 1997 . ( Tasman et al ). ومن الضروري أن نشير إلي أن التشخيص لا يتم لهؤلاء المتخلفين عقلياً الدين يقل مستوي ذكاؤهم عن (٥٠) وتشخيص الفصام لدي المتخلفين عقلياً عميقي الدرجة سِثل أمراً صعب ذكاؤهم عن (٥٠) وتشخيص الفصام لدي المتخلفين عقلياً عميقي الدرجة سِثل أمراً صعب التحقق من وجوده (King et al , 2000, 2603) .

وبالنسبة للمتخلف عقلياً فإنه نشأ في ظل الحرمان ، ولم يتعلم الحب والشعور وبالنسبة للمتخلف عقلياً فإنه نشأ في ظل الحرين ، ويبدو أن الوضع التصلبي أو التخشبي كان أكثر حدوثاً بينهم: (Craft , 1979, 148)



والاضطرابات النفسية المقررة لدي الأفراد التوحديين كانت الهوس, Sverd, واشارت نتائج دراسة فولكمر وكوهن (1991, 1991) إلي أن معدلات انتشار الفصام في الأفراد التوحديين تكون مماثلة لما وُجد لدي العاديين في المجتمع وانتهت نتائج دراسة مواشين وآخرون (1993, 1993) إلي أن التوحديين يسجلون درجات مرتفعة على مقاييس الذهانية. وقد ألمح مواشين وآخرون (1993, 1993) إلى احتمال أن يجمع بعض الأطفال بين كل من الذهان والتوحد.

يختلف التوحد عن الفصام ببدايته بعد ثلاث سنوات من النمو الطبيعي للطفل، ثم تتدهور القدرة الكلامية ، وتضعف درجة تواصل الطفل مع الآخرين في سن مبكرة مقارنة بمرضي الفصام (طارق بن علي ، ٢٠٠٧ ، ١٣٣-١٣٣) فقد أسفرت نتائج دراسة ماتيس وآخرون (1994 , . 1994) إلي أن مجموعتي الأطفال الذهانيين وعددهم (١٥) طفلاً ، ومجموعة الأطفال التوحديين وعددهم (١٥) طفلاً بختلفون في اللغة ، والمهارات الاجتماعية ، والتكيف للتغيرات إلا أن الأطفال الذهانيين نسبياً يكونون أقل إعاقة

والفصاميون قادرون علي استخدام الرموز، ولكن التوحديين غير قادرين علي ذلك والهلوس والأوهام وفقدان ترابط الكلام توجد في الفصام ولكنها غير موجودة في التوحد (يوسف القريوتي وآخرون، ١٩٩٨، ٣٧٢).

ويعاني كل من الفصاميون والتوحديين من قصور في المعرفة الاجتماعية يمكن أن يرد إلى الاميجدالا Amygdala (التي توجه الاستجابات العاطفية والانفعالات) ووجود شذوذ في عمليات المسح البصري لكلا الاضطرابيين (2007 .. Sasson et al ..)

وتبلغ معدلات انتشار الاضطرابات الذهانية لدي المعوقين سمعياً ١. ٥٪ Alberdi, ٥٪ الموطرابات الذهانية لدي المعوقين سمعياً ١. ٥٪ المرضي الصم الذين تم تشخيصهم بالفصام كانت نسبتهم ١٦.١٪ من عينة بلغ عددها ٢٣٠ من المرضي الصم الذهانيين. وانتهت نتائج دراسة رينر(1967 , Rainer ) إلي أن الصم يعانون من الهذاء البارانويدي .

وأسفرت نتائج دراسة ميندر وآخرون (Mahendru et al ., 1978) إلي أن نصف العينة البالغ قوامها ٦٧ من المرضي المصم تم تشخيصهم على أنهم يعانون من الفصام الهذائي. وانتهت نتائج دراسة بولارد (Pollard, 1994) إلى وجود ارتفاع قليل

في نسبة المرضي الصم بالفصام ، وكانت نسبة الذهان ٧٪ للمرضي الصم في مقابل ٢٠٧ للمرضي العاديين في العينة البالغ عددها (٣٤٣).

أما نتائج دراسة ديجل (Daigle, 1994) فقد وجدت ارتفاع في معدلات انتشار الفصام في مجموعة المرضي العاديين (١٨٨٪) في مقابل (٧٪) للمرضي الصم، وقد استقبل ١٢٪ من المرضي الصم تشخيص للذهان غير محدد في مقابل ١٤٪ للمرضي العاديين. والصم يبدون أعراض الفصام مثل أترابهم العاديين لاسيما الهلوسات السمعية:

وعن تفسير الهلوسات السمعية لدي الصم يشير كاتنج (Cutting , 1981; Du- Feu & McKenna, 1999) إلي أن وعن تفسير الهلوسات السمعية لدي الصم يشير كاتنج (1985, 1985) إلي أن وقد تكون الهلوسات السمعية لدي الصم هي تعبيرات عن رغبة جامحة متأصلة للإنصات السمعية لدي الصم هي تعبيرات عن رغبة جامحة متأصلة للإنصات أو الاستماع (انجاز الأمنية أو الرغبة) (1981, 1981) أو أن هؤلاء يبدون نشاط في وفهم للاهتزازات أو سريان الهواء (1969, Remving) أو أن هؤلاء يبدون نشاط في الارتباطات السمعية في القشرة أكثر من مناطق السمع الأساسية. وقد يقترح أن الفشل في عمليات التلفظ غير الصوتي Sub-Vocal من الممكن أن تحسب للهلوسات الصوتية في عمليات التلفظ غير الصوتي الفروق بينهما تعزي إلي مكون التغذية الراجعة الحسية التي تتأثر بكل من الحرمان السمعي، والنمط اللغوي (Atkinson , 2006 , 701)

يبلغ معدل انتشار الفصام لدي ذوي صعوبات التعلم ٣٪، وتتميز الصورة الإكلينيكية للفصام في ذوي صعوبات التعلم بضحالة الأفكار وفقرها، والوساوس تكون بسيطة وذات محتوي متكرر(Gelder et al., 1998, 871)

### الفصل السادس:

# Personality Disorders اضطرابات الشخصية

مقدمة

لقي موضوع اضطرابات الشخصية اهتماماً متزايداً من قبل العاملين في مجال الصحة النفسية وفي المجال الطبي ، وفي مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ووكلات العدالة القضائية.

اضطرابات الشخصية أساليب سلوكية غير تكيفية وغير مرنة لا ترقي في حدتها إلي مستوي الاضطرابات العقلية تبدأ منذ الطفولة أو المراهقة ، وتخلق مشكلات للفرد ولغيره ممن يحتكون به (راضي السوقي ، ٢٠٠٣ ، ٢٤٢) علي سبيل المتال الفرد ذو الشخصية النرجسية يعاني من مشاكل شديدة في علاقاته ، بسبب الميل إلي التقليل من شأن الآخرين ، ومحاولة إبعادهم وصرفهم عن طريقه لحساسيته الزائدة للنقد ، وهم يبدون القليل من الألفة والتعاطف مع الآخرين (611 , 1996 , 1996 ).

تؤثر اضطرابات الشخصية تأثيراً سلبياً على الفرد فينخفض تبعاً لذلك انجازه الأكاديمي، وترتفع درجة القلق لديه، وتكون قدرته على الاحتمال منخفضة وتتدني مهاراته الاجتماعية ويزداد لديه الخوف من المستقبل (1980, 1980) (Leichtman & Shaprio, 1980) واحتمال متدني لتحمل الألم البدني والانفعالي، وتقدير للذات منخفض (Norton, 1992)

وبعض الأشخاص الأسوياء قد يتصفون ببعض الصفات الشخصية المتطرفة الملاحظة في بعض حالات اضطرابات الشخصية ، ولكن هذا التطرف في صفاتهم يكون عادة خفيفاً وغير معوق لفعاليات الشخص ولا يجعل الشخص يعاني من الضيق والتوتر ولا تؤدي لاضطراب علاقاته مع الآخرين (محمد أحمد ٢٠٠٦).

ويمكن تناول بعض اضطرابات الشخصية علي النحو التالي:

Paranoid Personality اضطراب الشخصية البارانويدية أو الاضطهادية Disorder

صاحب هذه الشخصية عنيد متصلب فيما يعتقد أنه حق ، ويهتم بالتفاصيل والدقائق ، ويهتم دائماً بالأوامر والتعليمات وينفذها بحذا فيرها وعلي الوجه الأكمل ، وفي الحالات المتطرفة قد ينتهي به الأمر إلي التقوقع والبعد عن الناس . وقد يبدأ في تقديم الشكاوى ورفع الدعاوى القضائية ولا يتعب من تتبعها ويظل يستأنف إذا حسر قضية ،

وعادة ما يتفادى هذا النوع الزواج المبكر بسبب تطلعاتهم التي يتطلبونها من شريكات حياتهم (عبد الرءوف ثابت ١٩٩٣ ، ٢٦٥).

كما أنه يحجم عن الثقة في الآخرين ، ويلومهم حتى عندما يكون هو نفسه مذنب. وهو غالباً يتسم بالعدائية والغضب ، والغيرة بدرجة متطرفة ، وهذه الشخصية أيضاً تكون مشغولة بالشكوك عن الولاء وإخلاص الآخرين لها. وعندما يدرك أن شخص ما يستغل أو ينتهك ثقته هو ينحدر نحو الإتيان بتصرفات تتسم بالغضب والكراهية ، ويسلكون بطريقة عدوانية إزاءهم (295 , 1996 , 1998) ويكمن الخطر في هذه الشخصية عندما يدفع الشك بالمضطرب إلى المبادرة بالقتل قبل أن يقتله من يتصور أنه يخطط لقتله رمأمون صالح ، ٢٠٠٨ ، ٢١٢).

نسبة انتشار الشخصية البارانويدية ما بين ٥٠٠٥ / من المجتمع العام وحوالي ١٠٠٠/ من حالات الاضطرابات النفسية المنومة بالمستشفيات وحوالي ٢٠٠١/ من المرضي المترددين علي العيادات النفسية. وقد يظهر الاضطراب في الطفولة أو المراهقة بنقص في العلاقة مع الرفاق، والقلق الاجتماعي، ونقص التحصيل في المدرسة مع وجود سلوكيات وأفكار شاذة غريبة (عمد السيد ٢٠٠٠ - ب١٢٦٠) واضطرابات الشخصية الهارانويدية أكثر شيوعاً لدي الذكور عنها لدي الإناث (Bernstein et al., 1993).

7- اضطراب الشخصية شبه الفصامية لا ترغب أو تستمنع بالعلاقات الاجتماعية وغالباً الشخصية شبه الفصامية لا ترغب أو تستمنع بالعلاقات الاجتماعية وغالباً العلاقات الوثيقة مع الآخرين تكون محدودة ، وتفضل القيام بالأنشطة التي تتسم بالعزلة ، ويبدي الفرد شبه الفصامي الكسل ، ولديه مشاعر واهنة إزاء الناس الآخرين . وهؤلاء الأفراد من النادر أن يقررون أو يظهرون انفعالات قوية للجنس أو غير مهتمين به ، ويخبرون أنشطة قليلة تتسم بإشاعة السرور ، كما يبدي بروداً عاطفياً:

(Neale et al., 1996, 295)

وهم قليلو الهوايات وإذا وجدت فهي فردية كصيد الأسماك مثلاً وعلي عكس الشخصية الاضطهادية "فهم لا يأمون لمن ينتقدهم" ويصاحب ذلك عدم القدرة علي إظهار العداء وغموض الأهداف والانطواء (مأمون صالح ، ٢١٢ ٢٠٠٨).

وتكثر هذه الشخصية بين صغار الموظفين والعمال غير المهرة كعمال التراحيل ذوي المرتبات والأجور البسيطة على الرغم من كبر سنهم ، وطول خدمتهم وليس صعباً أو قد

يكون من الصعب جداً إذا لم يكن تـاريخ المريض معروفاً ، التفرقة بين الشخصية شبه الفصامية والفصام البسيط أو الفصام المتبقي (عبد الرءوف ثابت، ١٩٩٣، ٢٦٢).

واضطراب الشخصية شبه الفصامية غير شائع بين المرضي المنومين أو المترددين علي العيادات النفسية. فنادراً ما ينشدون المعالجة. وتظهر ملامح شبيهة بالشخصية الفصامية ولكنها ليست أصيلة في المهاجرين والمغتربين والمنقولين من مجتمع القرية إلي المجتمع المتحضر حيث يبدون باردين ، ويبدأ في الطفولة والمراهقة (محمد السيد ، ٢٠٠٠-

ومعدلات انتشار اضطراب الشخصية شبه الفصامية غير واضح ولكن الاضطراب من الممكن أن يؤثر في. ٥ . ٧٪ من السكان. ومعدلات انتشاره بين الجنسين غير واضحة بعض الدراسات تقرر نسبته ٢-١ لكل من الذكور والإنات علي الترتيب:

(Sadock & Sadock, 2008, 378)

وقد وجد ميلسب وأخرون (Mellsop et al ., 1982) اضطراب الشخصية شبه الفصامي يكون أحد أكثر اضطرابات الشخصية شيوعاً ، مع اضطرابات الشخصية الحدية وأضطرابات الشخصية التجنبية وتم تشخيصها في أكثر من نصف المرضي المقيمين الذين يستقبلون تشخيص اضطرابات الشخصية.

# ٤- اضطراب الشخصية المسمى بالطابع الفصامي:

Schizotypal Personality Disorder

تتميز هذه الشخصية بنمط متعمق من غرابة التفكير والمظهر والسلوك ويتميز المضطربون بقصور علاقاتهم الاجتماعية ، ويضطرب لديهم محتوي التفكير حيت يشمل أفكاراً اضطهادية واعتقادات غريبة لا تتفق مع أفكار مجتمعهم وتؤثر علي سلوكهم كالاعتقاد في الخرافات والتفكير السحري ، وتختل علاقتهم مع الآخرين بسبب نقص التعبير الوجداني ، فمن النادر أن يظهروا تعبيرات في الوجه كالابتسام والانفعال عبد الكريم الحجاوي ، ٢٠٠٤ ، ٣٩٣). وتتسم كذلك بالانزعاج الحاد ، والتشويه المعرفي والإدراكي (Mind et al ., 1996, 612).

تحدث اضطرابات الشخصية المسمي بالطابع الفصامي في حوالي ٣٪ من السكان ومعدل انتشار هذا الاضطراب بين الذكور والإناث غير واضحة:

(Sadock & Sadock, 2008, 378)

2- اضطراب الشخصية الوسواسية- القهرية Obsessive - Compulsive Personality Disorder

ينشد ذوي الشخصية الوسواسية – القهرية الإتقان الذي يصل إلي حد الكمال، والدقة المفرطة، ومشاعر الشك والحذر الشديدين، وإتباع القواعد والنظام. وهم ميالون للسخرية والتهكم، وتركيزهم علي أداء العمل ليس بالضرورة من أجل زيادة الإنتاجية وتحسينها. وهذه الشخصية تكون جامحة ومتطرفة، وتفتقر إلي القدرة علي اتخاذ القرارات، وتعاني صعوية في تنظيم الوقت، وتنغمس في التفاصيل، وإجراءات المشروعات التي لا تكتمل أبداً، وضحالة العلاقات الاجتماعية وهم عموماً غير مرنين، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية (828, 1996، 1998).

ولا يقدر الأفراد المصابون بهذا الاضطراب على رمي الأشياء البالية وعديمة القيمة وطرحها جانباً، حتى إذا لم تكن لها قيمة عاطفية، ويعارضون القيام بمهام المندوب أو المفوض رأحمد عبد الخالق، ٢٠٠٧، ٢٦٠).

وينجع أصحاب هذه الشخصية في الأعمال التنفيذية والإدارية ، فهم مديرون أو إداريون ماليون ممتازون ، وينجحون في القيام بالمشروعات الكبيرة وفي أعمال المكتبات والأرشيف والسكرتارية ، ولكن إذا زادت سمة الوسوسة عن حد معين فإن الإنسان يصبح معرضاً للقلق الشديدر صائح حسن ، ٢٣١ ٢٠٠٥).

والدراسات التي اعتمدت على قياسات منهجية قدرت نسبة انتشار اضطرابات الشخصية الوسواسية بحوالي ١٨ في المجتمع العام، وحوالي ٢٠٠١٪ بين المترددين علي عيادات الصحة النفسية ( عمد السيد، ٢٠٠٠ - ب، ٣٨٤) وهذا الاضطراب أكثر شيوعاً بين الرجال عنه لدي الإناث ويشخص في الأطفال الأكبر سناً بصورة أكبر: (Sadock &Sadock, 2008, 387)

يجب أن يفكر الإكلينيكي في تشخيص اضطراب الوسواس القهري بوجه خاص عندما يكون التخزين متطرفاً، وقد تُعد سمات الشخصية الوسواسية القهرية في صورتها المعتدلة تكيفية ومرغوبة بوجه خاص، كما أنها سابقة علي اضطراب الوساوس القهرية، والفرق الحاسم بينهما يكمن في مدي حب الشخص بأن يحوز هذه الأعراض، وتكون لديه علي عكس الشخص المضطرب باضطراب الوساوس القهرية، فإن هذه الخصال بغيضة وممقوتة ومثيرة للاشمئزاز رأحمد عبد الخالق، ٢٠٠٧، ٢٦٥-٢٦٧).

4- اضطراب الشخصية الهستيرية Hysterionic Personality Disorder تتصف صاحبة الشخصية الهستيرية بالتقلب المستمر في الوجدان والعواطف، وتحب النوم لتكره غداً، ثم تبحث عن حب جديد وهكذا، وتتصف أيضاً بالخيلاء وحب الذات، وحب الثناء، والتظاهر، والظهور، والتبرج والمسرحية في السلوك لإثارة الانتباه إليها، وبالعجزعن إقامة علاقات ثابتة مستمرة لأنها هوائية ومتقبلة (عبد الرءوف ثابت ١٩٩٣، ٢٦٣).

وتتميز كذلك بالبحث عن الانتباه والاهتمام ، كما تتصف هذه الشخصية بالثوران أو الانفجار العاطفي اللاعقلاني ، وشخصية متقلبة الأدوار ، وتعاني من قصور في الضبط الانفعالي أو العاطفي ، وعدم الاتساق في ردود أفعالها ، كما أنها ضحلة في انفعالاتها ، وفي السلوك الجنسي الواضح ، كما أنها شخصية مغازلة ، وتتسم بعدم النضج:

(Okasha, 1977, 118; Mind et al., 1996, 612) كما أنهم يظهرون اهتماماً قليلا بالانجاز الذكائي والتفكير التحليلي ولكنهم غالباً ما يكونوا مبدعين ولديهم قدرة علي التخيل، ويتأثرون بالآخرين كثيراً ويستجيبون مبدئياً لأي شخص صاحب سلطة قوية لاعتقادهم إن بإمكانه تقديم الحلول السحرية لمشاكلهم، وتكثر شكواهم من ضعف الصحة والأعراض الجسمية مع اضطراب الآنية (مأمون صالح، ٢٠٠٨).

وتهرب الشخصية الهسترية إلى الأعراض الهستيرية حتى تهرب من المسئولية، أو حين تنهزم، أو لضعف حيلتها، أو لضعف منطقها، أو لخطئها البين الذي تأبي الاعتراف به، أو لا انكشاف أمرها (عادل صادق، ٣٠٠٣، ٧٧).

وتتراوح نسبة انتشار اضطرابات الشخصية الهستيرية بين (٢-٣٪) من المجتمع العام ، في حين يصل المعدل ما بين (١٠-١٥٪) في المرضي المترددين علي العيادات النفسية ويتضع عادة في بداية الرشد ، ويقل مع التقدم في السن (صاكح حسن ، ٢٠٠٥ ، ٣٢١).

وتكشف معظم الدراسات عن أن الإناث أكثر احتمالاً أن يستوفوا محكات اضطرابات الشخصية الهستيرية بينما الدكور أكثر احتمالاً أن يقابلوا المحكات التشخصية لاضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع ;1986 ,. Lilienfeld et al ., 1986 ) Salekin et al , 1997) حيث توجد هذه الشخصية في النساء بنسبة عشرة إلى رجل واحد ونسبتها بين النساء من ١٠ إلى ٢٠ في المائة (عبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ٢٦٣).

أن الأكثرية العظمي من حالات الشخصية الهستيرية لا تتطلب العلاج وبعض هذه الحالات تتطور مع مرور الزمن إلي توازن أصح في مقومات الشخصية ، غير أن بعضها يتحول تحت ظروف معينة إلي حالات مرضية نفسية وخاصة مرض الهستريا ، فتنقلب رغبة المريض للحصول علي فائدة أو منفعة أو تحقيقاً لرغبة لا يمكن تحقيقها بسهولة أو بطريقة طبيعية إلى أعراض مرضية جسمية أو عقلية ، ويكون في هذا التحول الحل

لمشاكل المريض والاكتفاء بما يجلبه هذا الحل من عطف وحب واهتمام وتقدير من الآخرين (على كمال ١٩٨٨-أ، ٥٠).

Depressive Personality Disorder اضطراب الشخصية الاكتئابية

يميل صاحب هذه الشخصية إلى الانعزال، ويركن إلى التشاؤم، لا يجد في حاضر الحياة متعة، ولا يتشوق في المستقبل أملاً يجذبه إليه، يشعر بعدم القدرة على العمل والإبداع، وإن شعر بذلك لم يجد في نفسه الدافع الكافي للسعي إليه وإدراكه، وهو إلى جانب ذلك عظيم التحسس بالمسؤولية يتمتع بضمير قوي يحاسب نفسه على الخطأ، ويلوم نفسه لأقل الأسباب، ويحمل نفسه أكثر من حقها من المسؤولية عن ما يجري حوله وفي بعض الأفراد تمتزج هذه الخصائص بسرعة الانفعال والحساسية وقد يصل ذلك إلى حد الهياج ومن البديهي أن صاحب هذه الشخصية أكثر حظاً في تعرضه للإصابة بمرض الاكتئاب كما أن حوادث الانتحار أكثر وقوعاً في هذا النوع من الشخصية (علي كمال

واضطرابات الشخصية الاكتئابية أكثر شيوعاً، ومعدلات انتشارها متساوبين الذكور والإناث، وتحدث في الأسرالتي بها اضطرابات اكتئابية:

(Sadock & Sadock , 2008 , 390)

٧- اضطراب الشخصية النرجسية لديهم طموحات عن قدراتهم مبالغ فيها الأفراد ذو الشخصية النرجسية لديهم طموحات عن قدراتهم مبالغ فيها ومشغولون بخيالات عن نجاحاتهم المبهرة ، وهم يحتاجون إلي الانتباه والإعجاب وهم في حاجة إلي أن يصبحوا مركزاً للاهتمام مثل الشخصيات التاريخية وعلاقاتهم الاجتماعية تكون مضطرية من خلال نقص التعاطف ، ولديهم مشاعر للحقد والغطرسة و العجرفة (299-294 , 1996 , 1996 ) وفرط الحيوية والتفاخر ، والثرثرة ، والاتجاه نحو الانتقاص من قيمة الآخرين والإفراط في إبداء الأفكار التطرفة ، والإفراط العاطفي ، والشرود عند محادثة الآخرين ، والحرص علي النظافة ، وعنيد في الرأي ، ولا يقنع بسهولة بوجهة نظر الآخرين ، وعدم التساهل مع الآخرين (صوسن شاكر ، ٢٠٠٨ ، ٢٠).

إن المريض باضطراب الشخصية النرجسية يستغل الآخرين ، ومن المشاعر الدفينة التي قد تختفي تحت الإحساس بالعظمة والتفخيم والحاجة للإعجاب الحساسية الشديدة وسرعة التأثر بالنقد أو اللوم ، وتقدير محدود للذات (صالح حسن ، ٢٠٠٥).

ويوجد في سيرة صاحب هذه الشخصية منذ طفولته ما يشير إلي الكذب والسرقة ، والاغتصاب ، والانحراف الجنسي ، والإدمان ، ويعتقد أن مشاكله خاصة ومميزة ، وليس لها حل لدي عامة الناس (محمد أحمد ، ٢٠٠٦ ، ١٥٣).

وتبلغ معدل انتشار اضطراب الشخصية النرجسية ١٥٪ ، مع أن نتائج غالبية الدراسات تشير إلي أن النسبة تبلغ ٤٪(Widiger & Mullins-Sweatt, 2008 ) وتبلغ النسبة مدي الحياة ٦/ (٧.٧/ للذكور، ٨.٤/ للإناث)(Strinson et al ., 2008 )

وانتهت نتائج دراسة روننجيستام وآخرون(Ronningstam et al ., 1995) إلي أن ٦٠٪ من العينة الكلية قد استمرت في التحسن بعد المتابعة لمدة ثلاث سنوات ، و٤٠٪ من العينة الكلية استمرت في معاناتها الشديدة من الاضطراب.

# ٨- اضطراب الشخصية التجنبية:

### Avoidant Personality Disorders

تتميز هذه الشخصية بالكف الاجتماعي والتجنب، ومشاعر عدم الكفاية والحساسية الزائدة للتقويم السلبي(Mind et al ., 1996, 612) وعلي الرغم من الخجل التي تبديه هذه الشخصية ، فإنها تبدي رغبة كبيرة للمصاحبة ، ولكنهم يحتاجون إلى ضمانات قوية وغير عادية من القبول غير الناقد (Sadock &Sadock, 2008, 385).

ويتوترون في المواقف الاجتماعية خوفاً من قول كلام غير مناسب أو عدم القدرة علي الإجابة عن سؤال، حيث يصابون باحمرار الوجه أو البكاء، أو ظهور علامات الخوف أمام الآخرين، ويصاحب اضطرابات الشخصية التجنبية أعراض الاكتئاب والقلق والغضب بسبب فشلهم في العلاقات الاجتماعية (عبد الكريم الحجاوي، ٢٠٠٤،

والمبالغة في تضخيم الصعوبات أو الأخطار عند قيامه بعمل ليس معتاداً عليه، وتجنب الوظائف أو الأنشطة الاجتماعية التي تتطلب الاحتكاك مع الآخرين ورفض الترقية التي تتطلب مزيداً من اللقاءات والاجتماعات (محمد أحمد، ٢٠٠٦).

ولديه صديق مقرب أو اثنان بالكثير وليس مجموعة من الأصدقاء لذا فهو مرتبط بهذا الصديق إذا حضر احتفالاً أو مناسبة نجده يحضر وإذا لم يحضر فلا يحضر هذا المضطرب، وإن كانت تخص حتى عائلته (مأمون صالح، ٢٠٠٨).

وتتراوح نسبة اضطراب الشخصية التجنبية ما بين ٥٠٠٠٪ من المجتمع في حين تبلغ النسبة حوالي ١٠٪ من المترددين علي العيادات في المجتمع ، وهو أكثر شيوعاً بين النساء مقارنة بالرجال ( صائح حسن ، ٢٠٠٥ ، ٣٣٧).

### ٩- اضطراب الشخصية الاعتمادية:

Dependent Personality Disorders

يعجز صاحب الشخصية الاعتمادية عن اتضاد قراراته اليومية دون النصح والطمأنة الزائدة من الآخرين ، ويسمح للآخرين باتخاذ أغلب قراراته الهامة كما أنه يوافق الآخرين على أرائهم رغم اعتقاده أنهم مخطئون ، ويجد صعوبة في البدء بمشاريع خاصة أو القيام بأعمال لوحده ، ويتطوع للقيام بأعمال مزعجة أو مزرية بهدف كسب محبة الآخرين ، كما يشعر بعجزه وتتحطم معنوياته ويتأذي بسهولة من انتقاد الآخرين(سمير بقيون، ۲۰۰۷، ۱۲۱،).

ويشعر بعدم الراحة بل والعجز عندما يكون وحيداً ، أو عندما تنتهى علاقاته القريبة والحميمة مع شخص كان يعتمد عليه ، وحساس لنقد الآخرين له ، أو لعدم موافقتهم على تصرفاته ، لذا فهو يسرع في التعبير عن امتنانه للآخرين ، ولوكان في غير موضعه ، وعن اهتمامه بأبسط الأمور التي تهمهم خوفاً من انتقادهم (حمد أحمد ، ٢٠٠٦ ، .(10 +- 189

ويعتبر هذا النوع من اضطراب الشخصية الأكثر شيوعاً وانتشاراً على وجه العموم وهو أكثر شيوعاً لدي النساء مقارنة بالرجال. وهذا الاضطراب مشخص في نسبة ٢٠٠٪ من كل اضطرابات الشخصية ، وهو أكثر شيوعاً في الأطفال صغار السن من الأكبر سناً. والأشخاص المصابين بالأمراض البدنية المزمنة من الممكن أن يكونون أكثر تعرضاً لهذا الاضطراب(Sadock &Sadock , 2008 , 386).

### ١٠- اضطراب الشخصية سلبية العدوان:

Passive -Aggressive Personality Disorders

يتصف صاحب هذه الشخصية بقيامه بتصرفات عدوانية بطريقة سلبية فهولا يتشاجرولا يفقد سيطرته على نفسه ، بل قد يستخدم شخصاً آخر كمخلب قط ليضايق به من حوله .

وهناك ثلاثة أنزاع من اضطرابات الشخصيَّة سلبية العدوان:

١- النمط السلبي المعتمد : ويتسم هؤلاء في طفولتهم بالسلبية والاعتماد بصورة طفولية ، وعندما يكبرون يسلكون كما يسلك الأطفال المعتمدون علي آباء يدعمونهم، وسماتهم الأساسية هي العجز، وعدم القدرة علي حسم الأمور والميل إلي التعلق بالآخرين، وعندما يطلب منهم المبادأة وتحمل المسئولية يصابون بالقلق والذعررنبيلة الشوريجي، ۲۰۰۷، ۲۳).

- ٢- النبط السلبي العدواني: وتتميز هذه الشخصية بالنمط المتعمق من المقاومة السلبية والتأجيل والعناد ونقص الكفاءة ، حيث ترفض هذه الشخصية القيام بالمهام والأعباء الاجتماعية والعملية، وغالباً ما يفسدون جهود الآخرين بعد أداء الجزء المكلفين به، ويشكون من أن الناس لا تفهمهم ولا تقدرهم وهم جديون ، مجادلون ، ويظهرون الحقد والحسد لمن هم ناجحين ومحظوظين ، ويتميز المضطربون بسرعة الاستثارة عندما يطلب منهم شيئاً لا يرغبونه ويرفضون اقتراحات الآخرين الايجابية والمتعلقة بكيفية تحويلهم إلى أفراد منتجين مأمون صالح ، ٢٠٠٨ ، ٢٢٠).
- ٣- النبط العدواني: يتشابه سلوك هؤلاء مع سلوك الأشخاص اللاجتماعيين وغير المتزنين انفعالياً حيث يستجيبون بنوبات مع سهولة الاستثارة والتدمير حتى لمجرد الاحباطات البسيطة ، وسلوكهم دائماً عبارة عن تعبير عن الاعتماد اللاشعوري الكامن ، ويأخذ الإفصاح عن عدوامم شكل: نشر الإشاعات والقبل ، والقال ، والامتلاء بالحقد والضغينة ، والأشخاص الذين يظهرون هذه الاستجابة لم يتعلموا التصرف في عدوانهم بطريقة متزنة مرنة من الضبط والتنفيس كما يفعل الأشخاص الناضجون (نبيلة الشوريجي ٢٠٠٧ ، ٦٧).

(١- اضطراب الشخصية الحدية أو البينية:

Borderline Personality Disorder

تتميز هذه الشخصية بعلاقات بين الأفراد غير مستقرة بصورة متطرفة وشخصية متأرجحة ذات مزاج تراجيدي ، وهوية غير مستقرة ، والتهور في ممارسة أمور مؤذية للنفس ومخاوف حادة من الانفصال والهجر، وسلوك اندفاعي. وخصائص هذا الاضطراب أيضاً يكون تشويه الذات، مثل قطع الرسغ أو المعصم وتجويف الكلمات علي الذراع، وحرق الجلد بالسجائر(Mind et al ., 1996, 612) وضعف القدرة علي التخطيط للمستقبل ، ولا يحتمل الوحدة (محمد أحمد ، ٢٠٠٦ ١٥٣). ويتدني أداء ذوي الشخصية الحدية في العمل ، ويتسم سلوكهم بالأندفاعية ولديهم ميول انتحارية وتصبح بعد ذلك فعلية (Gunderson &Singer, 1975).

وتتراوح معدلات انتشار اضطرابات الشخصية الحدية أو البينية ما بين ١٠٣٪ إلي ١٠٤٪ (Lenzenweger et al., 1997) ومعدل انتشاره لدي الإناث يبلغ ضعفي انتشاره لدي الذكور ومعدلات مرتفعة من الاكتئاب الأساسي، واضطراب تعاطي الكحوليات، وتعاطي المؤدرة وجد في أقارب من الدرجة الأولي لأشخاص يعانون من اضطرابات الشخصية الحدية (Sadock &Sadock, 2008, 381-382).

Antisocial اضطراب الشخصية المعادية أو المناهضة للمجتمع Personality Disorder (Psychopathy)

تشير الشخصية المعادية للمجتمع إلى مجموعة من الشخصيات المضطرية والتي تعاني من مشكلات عدة بسبب اضطرابها ، كما أنها تجعل المجتمع يعاني هو الآخر بسببها من مشكلات مماثلة.

- وهم عاجزون عن الانتماء الحقيقي للأفراد أو الجماعات أو القيم الاجتماعية.
- وهم أنانيون وغلاظ القلوب ، وعاجزون عن الشعور بالذنب ، ويظهرون تبريرات مقبولة لسلوكهم جمعة سيد ، ۲۸۲ ۲۰۰۰).

والهروب من المتزل ومخالطة أقران السوء ، وبتكرار يبدون سلوكات : السرقة ، وإحراق المباني عن عمد ، وتدمير الممتلكات ، وهذه السلوكات تستمر في مرحلة الرشد والتي تظهر في عدم القدرة على تحمل المسئولية ، واحتراق القانون وسرعة الغضب ، واللجوء إلى أنماط مختلفة من العدوان البدني ، والإغراق في الديون ، ويتصفون بالتهور وبالاندفاع ، ويفشلون في وضع الخطط ، ويبدأ اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع في مرحلة المراهقة (300 , 300 , 1996 , 1996 ).

ويتميز السيكوباتي في العادة بالذكاء وسرعة الاستجابة ، والجاذبية الاجتماعية التي تخدع الآخرين ويخاصة عند اللقاء الأول ، وهو شخص يعيش لحاضره ولا يأبه بالمستقبل ، لا تهمه سعادة الآخرين أو مصلحتهم (انتصار يونس ١٩٨٥ ، ٢٥٩).

والسيكوباتي قد يدخل السجن وفي اليوم الذي ينهي فيه عقوبته يرتكب الجريمة نفسها بمجرد خروجه من السجن ، أي أن العقاب لا يجدي ولا يستفيد ولا يتعلم من



التجربة المؤلمة التي شربه (عادل صادق ، ٢٠٠٣ ، ١٨٣) كما أن هؤلاء الأفراد من النادر أن يشرعوا في البحت عن العلاج ، ويتزايد تواجدهم بالمحاكم والسجون:

(Mind et al., 1996, 613)

والشخصية المضادة للمجتمع لا تتداخل مع انجاز الشخص الدراسي فينجع دراسياً، وقد ينجع سياسياً واقتصادياً دون أن تظهر الصورة الكاملة للاضطراب، ويستغل موقعه العملي ومركزه الاجتماعي لصالحه دون اعتبار للقيم ودون لوم للنفس أو مراعاة لصالح المجتمع وقوانينه (مأمون صالح ، ٢٠٠٨ ، ٢١٤).

وقد أمكن باستقماء عدد كبير من البحوث التي قارنت بين شخصيات الجانحين وغير الجانحين وتم التوصل إلى أربعة فروق رنيسية هي أن الجانحين يختلفون عن العاديين في:

- ١- ضعف الضمير، واحتفاء مشاعر الذنب، والفشل في اكتساب الضوابط الداخلية.
- ٢ البطء في بعض أنواع التعلم، خاصة التعلم الذي يحتاج للوعي سعايير وقيم المجتمع.
  - ٣ مواجهة الإحباط بالاندفاع والعدوان دون حساب للنتائج.
- ٤ ضعف المشاركة الوجدانية ، والعجز عن تقدير مشاعر الآخرين (عبد الستار إبراهيم، ١٩٨٠، ٣٩).
- ٥- يتجاهل القوانين والقواعد الاجتماعية ، فيتصرف وكأن النظم والعرف والقوانين لغيره وكأنه غير مطالب بالتزامها (انتصار يونس ، ١٩٨٥ ، ٣٦٠).
  - ٨- يرتكبون جميع أنواع الجرائم ، أي أنهم لا يتخصصون في جريمة بعينها .
- ٩- الجرائم السيكوباتية لا معني لها. أي أنهم يكذبون من أجل الكذب في حد ذاته ، . كذلك الأمر في السرقة والنصب والاحتيال (متعة الكذب من أجل الكذب وليس لأغراض أخري.
- ١٠- سوء السلوك عند السيكوباتيين له صفة الإدمان بعكس المجرمين الذين سيظهر سلوكهم السيئ في نوبات متقطعة لأنهم ينتظرون خير فرصة لارتكاب جرائمهم دون افتضاح (فرج طه، ۱۹۷۹).

وتنقسم الشخصية المضادة أو المناهضة للمجتمع إلي أربع فئات:

١- الاستجابة اللاجتماعية وأعراضها عدم النضج الانفع الي، وضعف السعور بالسئولية والفرد اللاجتماعي دائماً على طرفي نقيض للمجتمع.

٢- الاستجابة الضد اجتماعية (اللاأخلاقية) يتسم الأشخاص الذين يوضعون ضمن هذه الفئة بإهمال المعايير الاجتماعية ، وغالباً ما يصبحون في صراع مع القيم السائدة المقبولة كنتيجة للمعيشة في بيئة أخلاقية شاذة .

٣- الانحرافات الجنسية: يظهر هذا السلوك المنحرف جنسياً في أية صورة من صور الإشباع بطريقة غير طريقة الجماع الجنسي الغيري (مع الجنس الآخر) حيث تصبح الصورة الشاذة هي الصورة المفضلة أو الوحيدة للنشاط الجنسي وتشمل الجنسية المثلية ، السادية والمازوشية.

٤- إدمان الكحول والمخدرات قد يحدث إدمان الكحول أو المخدرات كعرض
 لاضطراب عقلي كامن ، أو قد يحدث دون وجود ذهان أو عصاب بوصفه اضطراباً في
 الشخصية (نبيلة الشور بجي ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٧) .

ويبلغ التقدير الإجمالي لنسب انتشار اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع في عينات مجتمعية حوالي ٣٪ لدي الذكور، و١٪ لدي الإناث، وهناك دراسات تشير إلي أن حوالي ١٠٪ من كل المسجونين يصنفون كشخصيات معادية للمجتمع، وقررت مجموعة من الأطباء النفسيين أن ٩٨٪ من مجموع السجناء الذين قاموا بفحصهم في أحد سجون ولاية الينوي الأمريكية كانوا من السيكوباتيين جمعة سيد، ٢٠٠٠، ٢٨٣٪.

وتشير نتائج دراسة فيزل ودينش(Fazel & Danesh , 2002) إلى أن انتشار اضطرابات الشخصية تبلغ ٤٦٪ وذلك من خلال مراجعة المسوح للأفراد المسجونين .

ويشير مُورن(Moran , 1999) إلي أن انتشار اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع تبلغ ما بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪ لدي الذكور المسجونين وانتهت نتائج دراسة متنون وآخرون (Thomson et al , 1997) إلى أن ٢٥٪ من المرضي في أحد المستشفيات باسكتلنده يصنفون كشخصيات معادية للمجتمع.

Anxious personality اضطراب الشخصية القلقة ١٣- اضطراب الشخصية

في الشخصية القلقة يشعر الفرد بعدم الارتياح ، وتوقع المواقف الخطيرة دائماً أو توقع الأسوأ ، هذا الخطر قد لا يكون محدداً من موقف بعينه أو حالة مواجهه معينة مع حدث أو شخص طارئ إنما من مصدر ما غير واضح ، أو ربما يكون التوقع من مصدر واضح لكن رد الفعل دائماً يكون أكثر شدة وقلقاً للفرد حتى أنه يتعايش مع القلق ، ويعيش معه ويكاد أن يشكل معظم يومه بل حياته وهو كذلك في حالة استعداد وتحفز دائمين وتوقع

للخطر وتأهباً لملاقاته ، وتجنباً له حتى إن الفرد ذو الشخصية القلقة يخشي القيام بأي عمل يتطلب تحمل المسؤولية (مأمون صالح ، ٢٠٠٨ ، ٨٦).

والشخصية القلقة لا تعرف طعم الاستقرار النفسي أو الالتزام الوجداني فالتحكم الإرادي في حالة الشخصية القلقة غير موجود ، ولا تعرف الشخصية القلقة أنها قد تكون تحت رحمة الأقدار ، وتكون عرضة لزيادة الانفعالات الوخيمة التي تتصف بها وتتقادفها . كما أن الشخصية القلقة لا تستطيع أن تتأثر بما ينصح به الناس ، والشخص القلق يقدم انفعالات متباينة لا تتناسب له ولا تتكيف مع الموقف ، أن الاستجابة الوحيدة التي يمكن تقديمها من جانب المحتكين بالشخصية المصابة بالقلق هي التجنب أو الابتعاد أو المعاملة بحذر (محمد جاسم ٢٠٠٩ ، ٢٠١).

معدلات انتشار اضطرابات الشخصية لدي العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ معدل انتشار اضطرابات الشخصية في المجتمع (١) لكل (١٠) أفراد من السكان (Coid, 2003; Tyrer, 2004).

انتهت نتائج دراسة تورجورسن(2001 ... Torgersen et al ... 2001) إلي انتشار اضطرابات الشخصية لدي عينة تتألف من ٢٠٥٣ فرداً تراوحت أعمارهم ما بين ١٨-٦٥ سنة ، فقد بلغت النبسة ٢٠٤٪ ، وهي موزعة علي النحو التالي : اضطرابات الشخصية البارانويدية ٢٠٪ ، اضطرابات الشخصية شبه الفصامية ١٠٪ ، اضطرابات الشخصية المسمي بالطابع الفصامي ٢٠٠٪ ، اضطرابات الشخصية العادية للمجتمع ٧٠٠٪ ، اضطرابات الشخصية الحدية أو البينية ٧٠٠٪ ، اضطرابات الشخصية الدرج سية ١٠٠٪ ، اضطرابات الشخصية النرج سية ١٠٠٪ ، اضطرابات الشخصية التجنبية ٠٠٠٪ ، اضطرابات الشخصية الاعتمادية ٥٠٪ ، اضطرابات الشخصية الاعتمادية ٥٠٪ ، اضطرابات الشخصية الاعتمادية ١٠٠٪ ، اضطرابات الشخصية السلبية الصلابات الشخصية السلبية العدوانية ١٠٠٪ ،

وانتهت نتائج در اسة فلين وآخرون (Flynn et al., 2002) إلي أن معدلات انتشار اضطرابات الشخصية كانت ٩٢٪ ، بينما كانت معدلات اضطرابات الشخصية الشديدة ٣٩٪ وذلك في عينة بلغ عددها ٣٦ فرداً. وانتهت نتائج دراسة مورن وآخرون (Moran et) عددها يأن معدلات انتشار اضطرابات الشخصية في عينة بلغ عددها ٣٠٣ فرداً كان ٢٠٪.

وقدرت دراسات الأوبئة معدلات انتشار اضطرابات الشخصية بحوالي ١٠٪ في عينات الراشدين. وقد انتهت نتائج دراسات السكان في بالتيمور وأوسلو Baltimore في كانت ٩١٪ على التوالي. وفي كOslo إلى أن معدلات انتشار اضطرابات الشخصية كانت ٩١٪ و١٦٪ على التوالي. وفي العينات الإكلينيكية المقيمة وتلك التي تتلقي علاجها من العيادات الخارجية مثل اضطرابات الاكتئاب، والقلق، وإدمان المخدرات فإن اضطرابات الشخصية تقفز إلي ١٣٪. ومعدلات اضطرابات الشخصية الوسواسية المحددة بنوع معين تتراوح ما بين ١ إلي ٢٪ باستثناء اضطرابات الشخصية الوسواسية القهرية فإنها تتراوح ما بين ٢ إلي ٤٪، واضطرابات الشخصية الحدية والتي تبلغ نسبتها ١٪ وترتفع لتصل إلى ١٠٪ & (Harari & التشار أفي الذكور عن الإناث (Casey, 1997, 138)).

لعدة سنوات الكثير من الأساطير تجمعت فيما يتعلق بأضاط الشخصية لدي المتخلفين عقلياً الذين يبدون ملامح شخصية موحدة تقتد جذورها من التلف المخي العضوي الذي يؤدي بهم ككل إلي العدوان ، والاعتماد علي الآخرين والسلبية . وفي الواقع فإن هؤلاء الأفراد يبدون أطياف من سمات الشخصية التي تكون متسعة علي نحو ما نجده لدى العاديين .

ويشير تسمان (Tasman et al., 1997, 629) إلي معدل انتشار اضطرابات الشخصية اللاتوافقية في المتخلفين عقلياً تتراوح ما بين ٢٢٪ إلي ٥٦٪ وكل أضاط اضطرابات الشخصية بمكن ملاحظتها لدى المتخلفين عقلياً.

وأجريت دراسة جَستون (Gostason , 1985 ) علي عينة بلغ قوامها ١١٥ متخلفاً عقلياً تراوحت أعمارهم ما بين ٢٠-٢٠ سنة ، وانتهت نتائجها إلي أن ٩٠.٣٪ لديهم اضطرابات نفسية ، و٢٠٪ يعانون من اضطرابات شخصية وانتهت نتائج دراسة بيلنجر وريد(Ballinger &Reid ,1987) إلي شيوع اضطرابات الشخصية الانطوائية ، والهستيرية في المعوقين عقلياً. وانتهت نتائج دراسة فان دين وآخرون ,. (Van Den et al ) والاستفان المتخلفين الدرجة.

ومعدلات انتشار اضطرابات الشخصية لدي الراشدين المتخلفين عقلياً كانت عليمة المنطرابات الشخصية لدي الراشدين المتخلفين عقلياً كانت عليمة بلغ عددهم ٢٠٠٤ فرداً (Corbett , 1979-B) وقرر ايتان ومينولسيكنو (Eaton

(Menolascino , 1982 & ارتفاع معدلات اضطرابات الشخصية مثل: السلوك المضاد للمجتمع ، والعدوانية ، والشخصية الفصامية في المتخلفين عقلياً .

هناك عوامل التي تكون عموماً شائعة للأشخاص المتخلفين عقلياً ومن المكن أن توثر في سمات سلوكهم المقترحة مثل القصور المعرفي ، والاضطراب العصبي والخبرات البيئية (Szymanski & Crocker, 1989) .

توجد علاقة بين اضطرابات الشخصية واضطراب التوحد، فعلي سبيل المثال توجد علاقة بين اضطرابات الشخصية الوسواسية-القهرية والاضطرابات النمائية (Gillberg, 1995).

ترتفع معدلات انتشار اضطرابات الشخصية ثلاث مرات في المعوقين سمعياً عن مثيلاتها لدي عادي السمع (1981, Meadow) فقد بلغت معدلات انتشار اضطرابات الشخصية لديهم ٣٠٪(Alberdi, 1994).

وقدرت نتائج دراسة رينر وألثر (Rainer & Alshuler , 1966) معدلات انتشار اضطرابات الشخصية العدوانية السلبية لدي الصم به (٢٠٠٤). وأسفرت نتائج دراسة ديجل (Daigle , 1994) عن أن اضطرابات الشخصية الاعتمادية واضطرابات الشخصية التجنبية كانتا شائعتين في الصم (٢٠١٠٪) في مقابل (٧٠٥) لعادي السمع وإلي شيوع اضطرابات الشخصية الحدية واضطرابات الشخصية المجتمع في الصم فكانت النسبة (٨٠٩٪) للصم في مقابل (٢٠١٦٪) لعادي السمع. وقد قدر بولارد , (٢٩٨٪) للصم في مقابل (١٩٠٩٪) لعادية للمجتمع ب(٣٠٪) للصم في مقابل (٢٠٠٪) لعادي السمع. وتقدر اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع ب(٣٠٪) للصم في مقابل (٢٠٠٪) لعادي السمع. وتقدر اضطرابات الشخصية لدي الصم بنسب تتراوح ما بين ٢٠الى ٣٠٪ (Vernon & Miller , 2001).

ويعزي ارتفاع معدلات انتشار اضطرابات الشخصية لدي المعوقين سمعياً إلي الغياب الكلي أو الجزئي لمعرفة الصم لغة الإشارة ، وتدني مستوي القراءة عن أقرانهم ، فيكون مستوي القراءة دون الصف بمعدل (٢٠٩) والتحاق بعضهم بالتعليم الرسمي دون الأخر ، وافتقاد الكثير منهم إلي المعرفة بأسس الأمن الاجتماعي ; 1964 , Basilier , 1964 , 1966 ) إلي أن الصم ( Vernon, 1996 ) وانتهت نتائج دراسة دا فرك ( 1966 , 1966 ) إلي أن الصم يبدون درجات مرتفعة من قصور في النضج الانفعالي والاجتماعي ، وفي التمركز حول الذات ، وقصور في الكياسة ، والتقمص الوجداني إزاء الآخرين ، وكما أنهم يتسمون بعدم الاستقرار والطبيعة المندفعة في سلوكهم .



كما أن الصم لديهم قصور في المهارات التالية :

١- تنظيم وتركيب المعلومات للمهام.

٢- عمل مقاربات وانتقال لآثر المعلومات.

٣- إتباع التوجيهات بدون إيضاحات عملية.

٤- القِيام بالاستدلال من خلال الحقائق المعطاة.

٥- التحديدات المرتبطة أو المنتمية للمواقف الحياتية.

٦- تعميم المعلومات (Paul, 1993, 203).

ويبدي المعوقين بصرياً عدة من المشكلات مثل السلوك المضاد للمجتمع:

(Offer, 1969, 175-176)

يصعب تشخيص اضطرابات الشخصية لدي ذوي صعوبات التعلم بالرغم من شيوعها(Gelder et al., 1998, 872) وفي هذا الصدد انتهت نتائج دراسة طولية قادها سبرين(Spreen, 1988) إلى أن ذوي صعوبات التعلم يعانون من اضطرابات انفعالية اجتماعية، والسلوك المضاد للمجتمع.

وانتهت نتائج دراسة كان وآخرون(Khan et al., 1997) إلى تواتر اضطرابات الشخصية: البارانويدية ، وشبه الفصامية ، والاندفاعية ، والمضادة للمجتمع في ٥٠٪ من

عينة دراسته.

وانتهت نتائج دراسة ليزك وآخرون(Lezak et al ., 1987) إلى أن شيوع اضطرابات الشخصية القلقة والاكتئابية في المعوقين بدنياً البالغ عدهم ٤٢ فرداً.

المحكات التشخيصية العامة لاضطرابات الشخصية (2000, DSM-IV-TR)

أ- نمط طويل المدى من الخبرة الداخلية والسلوك ينحرف بصورة مميزة أو واضحة عما هو متوقع في ثقافة الفرد ، ويظهر هذا النمط في اثنين أو أكثر من المجالات التالية :

١- المعرفة: (أي طرق إدراك وتفسير الذات والآخرين والأحداث).

٢- الوجدان: (أي المدى والشدة والاستقرار والملائمة في الاستجابة الانفعالية).

٣-الأداء البين شخصي.

٤- ضبط الاندفاع.

ب- هذا النمط طويل المدى يكون غير مرن ومتغلغل (أو شامل) في مدي واسع من المواقف الشخصية والاجتماعية.

ج- ينتج عن هذا النمط طويل المدى أسي إكلينيكي دال أو قصور في الأداء الاجتماعي أو المهني أو جوانب الأداء الأخرى الهامة أو غيرها.



د- هذا النمط يكون مستقراً وذي أمد طويل ، ويمكن إرجاع بدايته علي الأقل إلي المراهقة أو الرشد.

هـ وهذا النمط الطويل لا يمكن تفسيره بشكل أفضل كنتيجة لاضطراب نفسي أخر.

و- هذا النمط طويل المدى لا يرجع إلي الأثار الفسيولوجية المباشرة لمادة (مثلاً عقار أو دوا، يساء استخدامه) أو لحالة طبية عامة (مثلاً: إصابة أو جرح بالراس).

Cause of Personality Disorders أسباب اضطرابات الشخصية

هناك القليل عن أسباب وعلاج اضطرابات الشخصية, 1996, Neale et al., 1996) (303 ويمكن نتناول أهم أسباب اضطرابات الشخصية على النحو التالي:

١ – المنظور البيولوجي

# (أ) الجينات واضطرابات الشخصية

تلعب العوامل الجينية والبيئة دوراً واضحاً في نشأة اضطرابات الشخصية (Mind et al ., 1996, 614) فقد انتهت نتائج دراسة ستيفنزوزملاءه .. (Stephens et al (1975 إلي أن معدل انتشار اضطراب الشخصية البارنويدية في أقارب الفصاميين من الدرجة الأولي كان ٩٠٠٪ في مقابل ٣٠٤٪ لأقارب من الدرجة الأولي لعينة ضابطة. وانتهت نتائج دراسة بارون وزملاءه ( Baron et al ., 1983) إلى أن أقارب الفصاميين لديهم معدلات مرتفعة من اضطرابات الشخصية شبه الفصامية مقارنة بأقارب المجموعة الضابطة.

وأسفرت نتائج دراسة كينث وآخرون (Kenneth et al ., 2007) إلى أن الوراثة تلعب دوراً حيوياً في حدوث اضطراب الشخصية المسمي بالطابع الفصامي، واضطراب الشخصية شبه الفصامية ، واضطراب الشخصية البارانويدية أو الاضطهادية. وقد وجد كويد (Coid , 1999) أن اضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع لدي الأبناء تكون مرتبطة بالتاريخ الأسري للأقارب المضطربين نفسياً من الدرجة الأولى .

وتلعب الورائة دوراً هاما في اضطراب الشخصية الوسواسية- القهرية فهي أكثر في التوائم المتجانسة منها في التوائم غير المتجانسة ، وكذلك في الإخوة غير التوائم روائل أبو هندي ، ٢٠٠٣ ، ٣٤٣) وللوراثة دوراً في حدوث اضطرابات الشخصية الاكتئابية (Sadock &Sadock , 2008 , 390) وتعزي اضطراب الشخصية التجنبية إلي التهيؤ



البيولوجي والذي يُعد بمفردة غير كافي كسبب لهذا الاضطراب، فالعوامل البيئية من المكن أن تحول هذا التهيؤ إلى نمط سلوكي دائم:

(Benjamin, 2003; Millon & Davis, 2000)

وترجع أسباب حدوث السلوك السيكوباتي إلى عوامل وراثية ، على الرغم من أن الدراسات لم تؤيد توارث السلوك الإنساني ، إلا أن بعض الدراسات قد أيدت توارث السلوك السيكوباتي لدي الأفراد وظهوره عند بعض الأسر دون غيرها وعوامل فسيولوجية : لوحظ من نتائج بعض الدراسات التي استخدمت رسام المخ الكهربائي ظهور أنماط غير عادية من الموجات المخية لدي أغلب السيكوباتيين وأن بعض الأفراد يولدون مع نقص في تركيب الدماغ (صالح حسن ، ٢٠٠٥ ، ٣٢٦، ٢٠٠٥).

الأشخاص الذين يظهرون سمات اندفاعية يبدون كذلك مستويات مرتفعة من التيستوستيرون Testosterone (Sadock &Sadock , 2008 , 375) كما يكشف جهاز التخطيط الكهربائي عن وجود تشوهات ، وشذوذ في الهرمونات العصبية ، والموصلات العصبية والتي تعتبر عوامل مسببة في حدوث اضطرابات الشخصية:

(Allwood & Giano, 1997)

### (ب) العوامل النفسية الاجتماعية

تري نظرية التحليل النفسي أن الطفل السوي يتقبل قيم والديه ، ويجعلها جزءاً من كيانه ، لأنه يريد أن يكون مثل والديه ، ويخشي من فقد حبهم إذا هو خالف هذه القيم أولم يتصرف طبقاً لها ، وعندما لا يستقبل المسل المسال المسال المسلادية فهو حينئذ لا يخشي هذا الفقد ، وهذا التفسير يبدو معقولاً إلا أنه لا يمكن تطويعه لكل الحالات ، فالكثير من الأطفال المرفوضين لا يصبحون مضطريين (Hilgard et al., 1975, 487-488) .

ويفسر فرويد الشخصية البار انويدية علي أما تعزي إلي ممارسات التدريب علي عمليات الإخراج (Orlansky, 1949) وتعزي اضطراب الشخصية الوسواسية - القهرية إلي مرحلة التثبيت في المرحلة الشرجية من التطور النفسي حيث تدور الصراعات بين الطفل وهو في سن الثانية من عمره وبين الأم حول النظافة والتحكم في رغباته روائل أبو هندي، ٢٠٠٣ ، ٣٤٣ ).

وفي السنوات الحديثة قام علماء التحليل النفسي بتطوير نظريات جديدة عن تطور الشخصية النرجسية فيشير أوتو كيرنبرج Otto Kernberg, 1975 إلي أهمية البحث في الصراعات اللاشعورية في مرحلة الطفولة، فقد وجد في مرضاه أن الوالدين الذين يبدون أنهما متوافقين علي نحو جيد في مواجهة العالم الخارجي، لكنهم في نفس الوقت يتسم



سلوكهم بالقسوة واللامبالاة والعدوان نحو الطفل ، يترتب علِّي ذلك فشل في قدرة الطفل على تطوير علاقة صحية مع الأم(Hassett , 1984,490) .

وينشأ اضطرابات الشخصية عندما ينمو التنظيم الداخلي بشكل مشوه أو منحرف ويصبح متصلب وعاجز غن تقديم الحلول التكيفية لهذه الصراعات والذي يكون نتيجة لخبرات حياتية غير صحية (محمد السيد، ٢٠٠٠-ب، ٣٩٦).

والأفراد مضطربي الشخصية يستخدمون ميكانزمات غير ناضجة هي على النحو التالي :

١- الإسقاط: يستخدم الأفراد الإسقاط في بعض الأحيان، بينما يستخدمه البعض الأخربتكرار، في الذهان يكون شامل ومكتف لهذا تكون المحصلة تشويه الواقع، ويميل المصطربين شخصياً إلى استخدام مستويات متوسطة من الإسقاط.

٢- الإنكار: ردود فعل الإنكار يبطل أو يضعف وجود الإدراكات، والمشاعر والأفكار، والدفعات.

٣- السلوك العدواني السلبي: العدوان نصو الآخرين يكون معبر عنه بصورة غير مباشرة أو من خلال التأجيل (Harari & Jockson , 2007, 272).

وتشير هورني Horney إلى أن معاملة الأهل للطفل تؤدي إلى تكوين الطفل لبناء سوي أو عصابي ، ويتوقف هذا علي محيطه المنزلي أيضاً ، فإذا اتسمت المعاملة بالقسوة سيتولد قلق أساسي (سوسن شاكر ، ٢٠٠٨ ، ٢٧٩).

وتصف نظرية التعلق Attachment Theory لبولبي Bowlby العلاقة الآمنة أو غير الأمنة بين الطفل ووالديه ، ويمكن تناول بعض التطبيقات لهذه النظرية لفهم اصطرابات الشخصية على النحو التالي:

١- أنماط التعلق غير الأمن تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة ، وتستمر في مرحلة الرشد .

٢- أنماط التعلق غير الأمن من المكن أن تظهر في حياة الراشد كعلاقة غير أمنة وغير مناسبة وغير مستقرة.

٣- هذه الصعوبات تؤدي إلى إحساس مضطرب للذات:

(Harari & Jockson, 2007, 275)

وفي ضوء المنظور السلوكي تشكل الخلفية الأسرية ( البناء الأسري والوظائف الأسرية، والمناخ الانفعالي) تأثيرات محتملة في الاضطرابات النفسية التي تصيب الأبناء، لاسيما الخبرات الصدمية في مرحلة الطفولة مثل: سوء المعاملة ، وأشكال العقاب المرتبط باضطرابات الشخصية في مرحلة الرشد:

(Coid et al., 2006; Grilo &Masheb, 2002)



ويسري المعرفيون أن أصحاب الشخصية القسرية لديهم معتقدات أساسية خاطئة ، فعلي سبيل المثال " إنني يجب ألا أخطئ لكي لا أكون سيئاً ، وطريقته في ذلك بالطبع هي محاولة الوصول إلي الكمالية في كل ما يفعل ، ويطلبه من كل من يستطيع الحكم علي أفعالهم ( وائل أبو هندي ، ٣٠٠٣ ، ٣٤٨). وترجع النظرية المعرفية الشخصية النرجسية إلي تحليل الأخطاء في التفكير (491-480, 1984,490) .

وتعزي اضطراب الشخصية التجنبية إلى ممارسة الوالدين للضبط، فهم يتجنبون المناسبات التي تربكهم أو تشعرهم بالخزي (1995, 1995). ويرجع حدوث اضطراب الشخصية الاعتمادية إلى عمليات الضبط الزائد والحماية الزائدة من الوالدين، وعدم التستجيع علي الاستقلالية (Ojha &Singh, 1988). ويؤكد كل من فيسشر وجرينبيرج (Fisher &Greenberg, 1977) على دور عمليات الضبط الزائدة، والأساليب الوالدية الغير مرنة (Millon, 1981).

وأسفرت نتائج دراسة باريس وآخرون (Paris et al ., 1994) عن ارتفاع معدلات الطلاق والفقد لدي ذوي اضطرابات الشخصية الحدية مقارنة بالمرضي بدون اضطرابات شخصية حدية. كما أبرزت نتائج دراسة فارنجنتون (Farington , 2000 أن اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع في مرحلة الرشد تنبع من الأبوة المدانة من حيث حجم الأسرة الكبير، والذكاء المنخفض، وعوامل مرتبطة بتربية الطفل مثل الأبهات صغار السن، والأسرا لمزقة.

كما تعزي حدوث الشخصية الهسترية إلى البيئة المنزلية الفقيرة ، أو إلى الجو الأسري المتدني ، أو إلي الزواج غير السعيد (Slavney &Mchugh , 1974). فقد انتهت نتائج دراسة بور وآخرون (2004 , Bor et al , 2004) إلى أن عدم الاستقرار الزواجي للوالدين بمثل مخاطر جمة في نشأة السلوك المضاد للمجتمع .

ويرجع حدوث اضطرابات الشخصية الاكتئابية إلي الفقد المبكر، وفقر الوالدين، والأنا الأعلى التأديبي، ومشاعر الذنب المتطرفة (390, Sadock & Sadock, 2008).

وتعرض الطّفل للاهانات الانفعالية والبدنية الشديدة في المراحل العمرية المبكرة، McCord & McCord, ماكوكورد، ماكوكورد، Strong, 1998). والإهمال الوالدي(Strong, 1998). واستنتج ماككورد، ماكوكورد والرفض الأسري الشديدين 1964 من خلال مراجعة متفحصة للتراث أن نقص العاطفة والرفض الأسري الشديدين يساهمان في حدوث الاضطراب السيكوباتي (in: Neale, et al., 1996, 308).



وترجع اضطرابات الشخصية إلى ضغوط الحياة الصادمة (Mombour (Bronisch, 1998& والخبرات الانفعالية المبكرة من قبل مانحي الرعاية أثناء الطفولة تعجل بنمو الاضطرابات النفسية والتي تستمر في البزوغ في مرحلة الرشد:

(Barker et al., 1994)

علاج اضطرابات الشخصية Treatment of Personality Disorders علاج اضطرابات الشخصية تصعب وغير مضمون لسببين:

- ١- أن أصحاب الشخصية المضطربة لا يطلبون العلاج بإرادتهم إلا نادراً جداً لأنهم فاقدوا البصيرة باضطراب شخصيتهم ، ويعتقدون أنهم ليسوا علي باطل رغم من تكرار شكوى الغير منهم.
- ٢- ولأن العلاج يكون بالتحليل النفسي العميق الذي يتطلب جهداً ووقتا طويلاً قد بمتد لسنوات على يد خبراء ، ولا تنفع معهم العقاقير لأنها توقعهم في براثن الإدمان فيصبح بلاؤهم بلاءين ( عبد الرءوف ثابت ، ١٩٩٣ ، ٢٥٨).
- ٣- لا يوجد علاج وحيد من المحتمل أن يقابل هذا التنوع من اضطرابات الشخصية ، والاحباطات المتنوعة للأفراد الذين لديهم هذه الاضطرابات.

ويمكن تناول أهم المداخل العلاجية لاضطرابات الشخصية على النحو التالي: العلاج الطبي

تفيد العِقاقير الطبية في علاج اضطرابات الشخصية فعلي سبيل استخدم في علاج اضطرابات الشخصية الحدية متبطات إعادة امتصاص السيروتونين Serotonin Reuptake Inhibitors ، وهناك دلائل تشير إلى أن اضطرابات الشخصية الحدية تستجيب للعلاج بمضادات الاكتئاب (Soloff, 1998).

وتفيد مضادات الذهان في علاج اضطراب الشخصية المسمي بالطابع الفصامي (Ewing et al ., 1996) والعقاقير الطبية لاضطرابات الشخصية التجنبية مثل الفلوكستين Fluoxetine الفينيلزين Phenelzine .

والرأي السائد هو أن استخدام العقاقير في الحد من اضطرابات الشخصية مازال محدود القيمة بعد ، ويوصى دائماً بالمزاوجة بين العلاجات الدوائية والعلاجات النفسية نظراً لأن اصطرابات الشخصية متعددة الأسباب بيولوجية نفسية ، اجتماعية (حمد السيد، ۲۰۰۰- ب، ۲۰۹



العلاج السيكودينامي

العلاج النفسي الفردي أو الجماعي من المكن أن يكون مفيد له وُلاء المرضي الباحثين عن العلاج (Fadem , 2001, 58) والكشف والتدخل المبكرين لتحديد مظاهر الانحراف السلوكي وعلاجها قبل استفحال المشكلة.

لخص كيرنبرج Kernberg, 1993 العديد من النقاط الشائعة للعلاج بالتحليل النفسي لمثل هذه الاضطرابات على النحو التالي:

- ١- القواعد والحدود العلاجية يجب أن تكون واضحة.
- ٢- بحب أن يكون المعالج نشط أكثر من كونه تقليدي ، مترجم حيد للانفعالات .
- ٣- يجب أن يتحمل المعالج الهموم والأحزان المكبوتة بعمق لدي المريض وعدائيته.
  - ٤- يجب على المعالج مساعدة المريض ليرى العلاقة بين التصرفات والمشاعر.
    - ٥- يجب مواجهة السلوك المدمر للذات بالقوة والتحدي.

٢- يجب وضع حدود لخطورة المريض ، أو ذوي السلوكات الخطرة منهم ( في : حمد السيد ، ٢٠٠٠ - ب ، ٢٠٠١).

وهدف العلاج النفسي إزالة أسباب القلق والصراع النفسي ومصادر التوتر الانفعالي . وإشباع الاحتياجات النفسية المحبطة لدي السيكوباتي ما عمل حسن ٢٠٠٥ ، ٣٢٨ والي بناء ومو شخصيته ، وتفهم مشاعره وأفكاره وتحديله وميكانزمات الدفاع النفسي اللاسوية لديه ، وتحسين مستوي مفهومه عن ذاته وتدعيم نموه الفردي: (Aiken &Sharp , 1997)

واستخدم العلاج السيكودينامي في علاج اضطرابات الشخصية فعلي سبيل المثال استخدم بنجاح في علاج اضطرابات الشخصية التجنبية من خلال التركيز علي الأحداث الماضية ، ومشاعر الكبت الطويل ، ومناقشة الانفعالات والأفكار بصراحة ، والكشف عن الأسباب وراء الخجل. كما استخدم العلاج التعبيري – المساند -Supportive بنجاح في علاج اضطرابات الشخصية:

(Sansone et al .,1999; Vinnars et al ., 2005)

### العلاج السلوكي المعرفي

الافتراض الأساسي في هذا العلاج ينصب على وجود خطأ ما في التفكير مسئول عن سلوك الأفراد ومشكلاتهم الانفعالية ، وعلى المريض والمعالج أن يتعاونا معاً في



اكتشاف التشويه المعرفي لدي المريض وإحلاله بمعارف أكثر مرونة وتكيف (محمد السيد، • • • ٢ - ب ، ٤ • ٤).

ويري بيك وآخرون(Beck et al., 2003) أن هناك أضاط مثل تحليل النمط، تغيير النمط، الاستمرارية في المحافظة على النمط مع ضرورة بناء الثقة المتبادلة مع العميل، ولا شك أن القبول غير المشروط، والتقمص الوجداني يؤديان إلى زيادة الثقة، كما يفيد استخدام أسلوب التحصين التدريجي.

Dialectical Behavior Therapy العلاج السلوكي الجدلي

يتكون العلاج السلوكي الجدلي من مرحلة قبل علاجية (مرحلة الالترام أو التعهد) وتلات مراحل علاجية ، وتهدف المرحلة قبل العلاجية إلي تهيئة المريض والتعرف علي الاحتمالية المرتفعة لتشرب المريض باضطرابات الشخصية والهدف الهام في هذا الشأن هو إكساب المريض قدرة أفضل علي التواصل ، ولكل مرحلة عدة مكونات فالأولي تشتمل علي : الثبات والاتصال والأمان ، وتشمل المرحلة الثانية علي : التعريض والمعالجة العاطفية للماضي ، أما الثالثة فتقوم علي تركيب أو توليف الخبرة (محمد السيد ،

### العلاج الجماعي

استخدم العلاج الجماعي بنجاح في علاج الشخصية التجنبية ، والاعتمادية حيث يتيح للمريض الفرص المناسبة لتجريب طرق جديدة من تعبيرات الذات بينما يستقبل التشجيع والمساندة من قبل الآخرين (1998 , 1998) فالمريض يختبر السلوكات الاعتمادية غير المناسبة والسلبية وتجريب توكيد الذات (1995 , Yalom, 1995).

# Ecological Treatment العلاج البيئي

العلاج البيئي والاجتماعي وذلك بهدف إزالة عوامل الاضطراب في البيئة الأسرية وتأمين الخدمات الأساسية والاجتماعية والتعليمية ، ورفع المستوي المعيشي للأسرة (صالح حسن ، ٢٠٠٥ ، ٣٢٨).

وتنمية البيئة الشخصية المناسبة ، وتطوير المهارات المناسبة للفرد ، فهذا المدخل يركز علي المواقف الواقعية واستجابة الآخرين للفرد ، كما يهتم بالاستجابات الصادرة عن البيئة الخارجية عندما لا يتفاعل معها الفرد بطريقة فعالة:

(Hummelen & Rokx, 2007)

العلاج الأسري

التوجيه والإرشاد الوالدي فيما يتعلق بظروف التنشئة الاجتماعية وأساليبها السليمة ، وأنماط العلاقات الأسرية ، وطبيعة المناخ الأسري صائح حسن، ٢٠٠٥ ، ٣٢٧).

### الفصل السابع:

### الأمراض النفسية Psychosomatic disorders(السيكوسوماتية)

#### مقدمة

كثيراً ما تصاحب الأمراض العصابية أو الذهانية أعراض جسمية ، وفي هذه الحالة يطلق عليها الأمراض السيكوسوماتية . وتنشأ هذه الأمراض عادة من شدة القلق الذي يجد مجالاً للتنفيس عنه خلال أعضاء الجسم المختلفة ، ولذلك يجب عند دراسة هذه الأمراض التعرف علي شخصية الفرد في مجالها الكلي ، من حيث مشاكله التكيفية المختلفة ، بمعني أن يهتم الطبيب لا بالحالة الجسمية فحسب وإنما أيضاً بمسشكلات الفرد الانفعالي (انتصار يونس ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥).

ترجع كلمة سيكوسوماتية في أصلها إلي كلمتين يونانيتين سيكو Psycho بمعني الروح أو العقل وكلمة سوما Soma بمعني الجسم، ويشير هذا الربط فيما بينهما إلي أن وظائف الإنسان كل متكامل تتدخل فيه الوظائف السيكولوجية والفسيولوجية باستمرار وتعتمد كل منها على الأخرى (كوفيل وآخرون، ٩٨٦، ١٣٥).

والحقيقة أن وقوع الضغوط على الإنسان وجد أنها ترتبط بعدة أمراض منها أمراض القلب والسرطان والقولون والربو وارتفاع ضغط الدم وبعض الآلام الروماتزمية. كذلك فإن ضعف الجهاز المناعي في الإنسان يترك جسده عرضة للبكتريا والفيروسات وتلك قد تسبب له العديد من الأمراض (عبد الرحمن العيسوي، ٢٠٠٤، ٣١).

يعرف (محمود السيد، ١٩٩٤، قرام) الأمراض السيكوسوماتية على أنه: " الاضطرابات الجسمية المألوفة للأطباء والتي يحدث بها تلف في جزء من أجزاء الجسم، أو خلل في وظيفة عضو من أعضائه نتيجة اضطرابات انفعالية مزمنة نظراً لاضطراب حياة المريض، والتي لا يفلح العلاج الجسمي الطويل وحده في شفائها شفاءاً تاماً لاستمرار الاضطراب الانفعالي وعدم علاج أسبابه إلى جانب العلاج الجسمي".

والاضطراب السيكوسوماتي يحت نتيجة اضطراب شديد أو مزمن في توازن هيموستازي في رالكيمياء الفسيولوجية للجسم نتيجة لضغط سيكولوجي) (محمد جاسم، ٢٠٠٩).

# ونتناول فيما يلي أهم أنواع الأمراض السيكوسوماتية: أمراض الجهاز الدوري

#### فرط ضغط الدم Hypertension

يمكن تفسير الارتفاع في ضغط الدم علي أساس أن الشرايين تقوم بتنظيم الضغط وكمية الدم عن طريق التمدد والتقلص المنتظم مع نبضات القلب، فإذا ما فقدت هذه الشرايين مرونتها لأي سبب من الأسباب عندها تزيد مقاومة الشرايين لمرور الدم فيرتفع ضغط الدم، ولذلك فإن مقاومة جدران الشرايين لمرور الدم يعتبر عاملاً هاماً لمعرفة مستوي ضغط الدم والسيطرة عليه، وهناك نوعان من الضغط يتم قياسهما الضغط الانقباضي، ويقاس عندما ينقبض القلب أثناء عملية الضغ والضغط الانبساطي ويقاس عند استرخاء القلب لاستقبال الدم القادم من الجسم فوقية حسن، ٢٠٠٦، ٢٠٩٩) وضغط الدم دم مرتفع رحمد السيد، ٢٠٠٠- ٢٧٠٠.

يعزي ارتفاع ضغط الدم إلي التوتر المفرط والمستمر لدي الإنسان ، وذلك مع زيادة وطأة التوتر والقلق في حياتنا العصرية ، وسوء التغذية وتلوث البيئة ومشكلات الحياة المتنوعة ، وإلي الوراثة ، والإفراط في تناول الأملاح وزيادة الوزن والتوتر والكبت والقلق ، والإدمان ، واستخدام حبوب منع الحمل (فوقية حسن ٢٠٠٦ ، ٢١-٧٢).

فعند الخوف أو الفرح أو القلق أو غيرت من ردود الععل العاطفية تؤثر أفعال الوقاية العكسية (الدفاع) على قابلية الإثارة لدي الجهاز العصبي السمبتاوي أي ذلك الجهاز الذي ينظم بصورة أساسية عمل الأعضاء الداخلية ، ويقترن هذا بإفراز بعض الهرمونات وبالأخص هرمونات الطبقة المخية للغدة الكظرية مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية الدقيقة لبعض الأعضاء (وبالأخص الكلية) والي ارتفاع ضغط الدم وتنشيط عمل القلب (محمود السيد ، ١٩٩٤ ٢٤٦).

ويؤثر ضغط الدم المرتفع علي حوالي ١٠٥٪ من أي مجتمع ، وينتشر بين الرجال بعدل أكبر من انتشاره بين النساء ، وبين المستويات الاقتصادية الاجتماعية المنخفضة عنه بين المستويات المرتفعة (محمد السيد ، ٢٠٠٠-ب ٢٧٩).



# مرض الشريان التاجي Coronary Heart Disease

الشريان التاجي أو مرض القلب مصطلح طبي يستخدم للدلالة على عده اضطرابات: انسداد التاجي (انسداد الأوعية) (هبوط القلب) والذبحة الصدرية (ألام حادة في الصدر تحدث بعد المجهود البدني أو الضغوط الانفعالية، ويشير سوين، ١٩٧٩ إلي أنه على الرغم من أن الشريان التاجي قد عرف منذ زمن طويل بأنه مرض طبي متميز، إلا أن من الباحثين من يري وجود عوامل نفسية ويؤكد دقة الخط الفاصل بين المؤثرات البسمية والمؤثرات النفسية (في: حسن مصطفى، ٢٠٠٣-ب، ٩٣).

# Cardic Rate Disorders اضطراب معدل ضربات القلب

اضطراب معدل ضربات القلب قد يكون بالزيادة أو النقص أو عدم الانتظام ، وقد تحدث بسبب القلق والتوتر ، وقد تؤدي أيضاً للقلق والتوتر للمريض الذي يبالغ في وعيه بقوة ضربات قلبه وسرعتها وعدم انتظامها ، والمراقبة المتزايدة لمدي انتظام ضربات القلب بفعل وجود مرض مزمن فيه نتيجة للقلق والاضطرابات الانفعالية ، كما يؤدي حدوث فقر الدم والأزمات الربوية إلي حدوث هذا الاضطراب (محمد محروس ، محمد السيد ،

# Angina Pectoris الذبحة الصدرية

تعمل عضلة القلب كمضخة لتوصيل الدم إلي جميع أنحاء الجسم، وتحصل عضلة القلب علي ما تحتاجه من طاقة وأوكسجين لأداء تلك المهمة عن طريق الدم الذي يصلها عن طريق الشرايين التي تغذيها، وعددها ثلاثة تسمي بالشرايين الإكلينيكية أو التاجية، والذبحة الصدرية هي الأعراض التي تحدث للمريض عند نقصان الدم الساري في الشرايين التاجية المغذية لعضلات القلب، والناتج عن عدم التوازن بين استهلاك القلب للغذاء ونسبة وصول الغذاء إليه، وهي في الغالب تكون نتيجة تصلب وضيق الشرايين التاجية مما يضع وصول الدم بصورة كافية، وأحياناً يكون السبب زيادة كبيرة في حاجة القلب للغذاء (الأوكسجين) بالرغم من كفاءة الشرايين التاجية مثل حالات تضخم القلب نتيجة للرتفاع الضغط أو اعتلال عضلي (فوقية حسن، ٢٠٠٦).

وفي دراسة قام ما الساوي حبيب وسيد صبحي ١٩٧٩ عن الظروف التي أحاطت ببعض الحالات التي أصيبت بالذبحة الصدرية فقد كانت طروف الإصابة تجمع بين موقف قبلي وموقف بعدي ، أي أن هناك مجموعة من الملابسات التي هيئت الفرد للإصابة وكانت: شعور الفرد بحالة من القلق والتوتر بالنسبة لتصوره للمستقبل ، ومدي

حرص كل منهم علي أن يكون شخصاً مرموقاً يحظي بمكانة اجتماعية ، وتطلع إلي الانجازات العالية ، في الوقت الذي يفتقر فيه إلي الإمكانات ، الإحساس بضغط العمل وعدم تحقيق التوافق مع الزملاء ، وضغط الإطار الأسري . كما برهنت الدراسة علي ضرورة الاهتمام بالظروف الأسرية المزاملة للإصابة بالذبحة الصدرية وهي : وفاة الزوج أو الزوجة المفاجئ ، حدوث طلاق ، الفصل التعسفي ، الإفلاس ، وفاة صديق عزيز ، توقع الأذى من الآخرين ، التعرض لمأزق مادي رفي : سيد صبحي ، ٢٠٠٣ ، ٢٥٥٠-٢٥٧).

### أمراض الجهاز التنفسي

الربو الشعبي Bronchial Asthma

الربو الشعبي هو مرض يهاجم جهاز التنفس، ويتميز بأعراض يعانيها المريض كضيق التنفس واللهث، والسعال والإحساس بالحشرجة في الصدر والبلغم، والفرد الذي يتعرض للقلق لشكل من أشكال التوتر العضلي، ويأتي التوتر فيهاجم أضعف نقطة مقاومة في الجسم فتثار مادة الهستامين في الجسم تحت ضغط الرخم الانفعالي وتعتبر بمثابة (بكتريا الربو)(عطا الله، ٢٠٠٨، ٩٧).

وترجع أسبابه إلى العواصل الوراثية حيث أن حدوث الربو في الأسرة التي يكون بعض أعضائها مصابين به يبدو مرتفعاً نسبياً مقارنة بمجموعات مماثلة من المرضي غير المصابين بالربو، والحساسية فحوالي بسب المصابين بالربو الشعبي يعزي المرض خارجياً إلى مواد معينة مثيرة للحساسية وحدي الجهر سنسي التي تؤدي إلي التهاب شعبي حاد، والعوامل النفسية تعتبر العامل السائد في ٢٧٪ من حالات الإصابة بالربو وعامل مساعد بنسبة ٣٣٪ ومنه الإحباط، والقلق والميول العدوانية، والضغوط النفسية رحسن مصطفى، ٢٠٠٣ -ب، ٣٨٩-٣٩).

### أعراض فرط التهوية Hyperventilation

يشير كل من ستينهور ورو-جرانت Steinhauer & Rae-Grant, 1977 إلى أن حوالي ٥٪ من الحالات المترددة على قسم الطوارئ يظهر لديهم أعراض الإفراط في التهوية، أي يكون الفرد في حاجة كبيرة لاستنشاق الهواء، ويشعر المريض بأن كمية الأكسجين الداخلة في عملية الشهيق غير كافية لمتطلباته، ولذلك غالباً ما يكون الفرد عصبياً لديه توتر عالي أثناء التنفس، وقد يتورد وجهه أو يصل إلى الزرقة، وإذا استمرت أعراض فرط التهوية لفترة ممتدة يشكو المريض من وخز خفيف بالأصابع ومقدمة القدم (في: حسن مصطفى، ٢٠٠٣).

# أمراض الجهاز الهضمى

### قرحة المعدة Gastric Ulcer

هي عبارة عن التهاب أو خلل في أحد المجاري في جدار المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة ، نتيجة لزيادة نشاط المعدة وزيادة الإفرازات فيها و في الظروف العادية فإن المعدة لا تعمل إلا عندما يكون هناك وجبة تناولها الإنسان وعلي المعدة أن تعمل علي هضمها ، ولكن في بعض الظروف الانفعالية تظل إفرازات الأحماض تنصب في المعدة ، وهذه الأحماض تؤدي في النهاية إلي حدوث فجوات ملتهبة في جدران المعدة كنتيجة للضغط والآلام النفسية ، وقد تصبح خطيرة وتقود إلى درجة حدوث نزيف داخلي في المعدة (عطا الله ، ٢٠٠٨ ، ٥-٩٦).

ويتميز مريض قرحة المعدة بشعور الغيرة الشديدة ، والسعي بشراهة نحو اهتمام الآخرين به ، ويعزو ذلك إلى سببين هما: العوامل السيكولوجية الانفعالية ، وفوضي التغذية والإكثار من الطعام ، وكلاهما مؤشران سيكولوجيان لحالات انفعالية تفرضان على المعدة عملاً مضاعفاً ومرهقاً عن الأحوال العادية من شأنه مضاعفة إفراز الأحماض التي تؤدي إلى القرحة المعدية رزينب شقير ٢٠٠٥ ، ٢٥٠٠).

# Mucous Colitis التهاب القولون المخاطى

وهي حالة من اضطراب الجهار الهضمي تتميز بسوء الهضم والإمساك وإفرار قطع مخاطية وأحياناً غشائية من القولون ، بالإضافة إلي أعراض أخري من اضطراب الجهاز الهضمي ، ويقترن هذا الاضطراب بتوفر حالة من القلق النفسي في شخصية تتميز بالحساسية ، والوجدان والشعور بالإثم ، والحرص والتقيد بالمثل ، والحنق بسبب الفشل في تحقيق الأهداف والمثل على كمال ١٩٨٨ -أ ، ٣٩٧ .

### التهاب القولون Colitis أعراض القولون العصبى:

١- أعراض عامة ناشئة عن القلق النفسي مثل الرغبة في القيء ، وفقدان الشهية ، والإحساس بقوة والإحساس بالخمول أو الإرهاق الجسدي ، وبصعوبة التنفس أو الإحساس بقوة نبضات القلب والصداع المزمن.

٢- أعراض هضمية ناشئة عن تقلصات القولون: مثل الشعور بآلام أو مغص في أي مكان في البطن وخاصة على أحد الجانبين أو أسفل البطن، وعادة ما يحدث إما إمساك أو إسهال ولكنهما قد يتبادلان الحدوث بالتناوب وأخطر ما في القولون العصبي القلق (دار الهلال، ١٩٨٣-أ، ٨٣).

### Functional Constipation الإمساك المزمن

الإمساك هو الاحتفاظ بالمواد البرازية في آخر الأمعاء الغلاظ وقتاً أكثر من المعتاد، تزداد معه هذه المواد صلابة وتمر بصعوبة عند التبرز، ويتبرز الشخص العادي مرة في كل يوم، كما أنه قد يكون عادياً في البعض أن يتبرز مرة في كل يومين أو مرتين في كل يوم (دار الهلال، ١٩٨٣-أ، ١٠٦).

الإمساك الوظيفي عبارة عن قيض مزمن أو كسل الأمعاء ، وهوعلة تصيب الصغار والكبار ويتمثل في عجز الأمعاء عن تفريخ البراز بصورة منتظمة لذلك فإن أي اضطراب في تفريخ فضلات الجسم أو أي تأخر فيها يؤدي إلي إصابة الجسم بأضرار صحية جسيمة. ويعد الإمساك الوظيفي اضطراباً سيكوسوماتياً حيث أن القلق والتوتر يؤديان إلي ضيق سعة الأمعاء بفعل تأثير العصب البارسمبثاوي ، وهذا يؤدي إلي طول مدة بقاء البراز داخل الأمعاء أياماً عديدة (حسن مصطني ، ٢٠٠٣ - ب ، ٢٤).

#### الإسهال المزمن

الإسهال علامة اضطراب في عملية الانتقال المعوي، والإسهال كلمة مشتقة من كلمة يونانية قديمة تعني الانسكاب، ومن خصائص الإسهال أن البرازيكون سائلاً أو نصف سائل. يحدث الإسهال نتيجة تصاعد حركات التقلص الأمعائي وبالتالي تزايد سرعة الإخراج، وانخفاض درجة امتصاص الجزء السائل من الفائض بواسطة جدران الأمعاء الغليظة حيث لا يمكث بها الغائط إلا زمناً قصيراً للغاية بسبب تزايد سرعة الإخراج، وتزايد إفراز السائل المعوي المخاطي الذي يستثار في حالة استمرار الالتهاب الصادردار الهلال، ١٩٨٣-أ، ٩٧).

### أمراض الجهاز الغددي

#### مرض السكر Diabetes

اضطراب يصيب الفرد في أي مرحلة عمرية بحيث تقل استفادة الجسم من مصدر الطاقة المتمثلة في السكر مما يؤدي إلي مشكلات في هضم المواد الكريوهيدراتية والبروتينية والدهنية. ويمكن الكشف المبكر عن الإصابة عند شكوى المريض من حدوث جفاف في الحلق أو شعور بالدوران والغثيان ، وللتحقق من صحة الإصابة فإنه لابد من إجراء الفحوص المخبرية للبول والدم (يوسف القريوتي وآخرون ، ١٩٩٨ ، ٣٢١).

والفرد يتأثر إلى حد كبير بدرجة التوازن في هذه الوظائف جميعها، لأن أي اضطراب في أي منها يُعتبر تنييها بالخطر قد يثير الجهاز العصبي اللاإرادي عن طريق مراكز الباراسمبثاوي في الهيبوثلاموس، وذلك قد يخلق حالة من التوتر والضيق والقلق، كما أن اضطراب وظيفة الجهاز العصبي بالتالي قد تخل بهذه العملية التوازنية، وتزيد من حدة الشعور بالآلام الجسمية التي قد تفوق قدرة الفرد علي تحمل الإحباط، وتكون النتيجة تعميق الإحساس بالقلق، ويبدو دور اضطراب الاتزان العضوي في القلق وأثره المتبادل في خلق حالة الخلل في مستوي السكر في الدم (زينب شقير، ٢٠٠٥، ٢٩٤ – ٢٩٥).

وترتفع درجات السكر عندما يكون الفرد كذلك مكتئباً. والسكر لدي الراشدين والسني يتطور إلى حالمة إغماء يكون بدرجة خطيرة يعزي إلى الاضطراب الانفعالي(393, 1977, 393)

# Obesity (السمنة المفرطة)

تعتبر البدانة المفرطة من أمراض العصر، ويربط علماء التحليل النفسي بين هذا الاضطراب والمرحلة الفمية التي تمتد من الولادة حتى الثانية من العمر حيث يدرك الطفل عالمه الخارجي من خلال فمه الذي هو مصدر اللذة والحياة فالإرضاء الفمي هو رمز الحب والحنان والاهتمام به (محمد قاسم، ٢٠٠٤، ٣٣٩).

# زيادة نشاط الغدة الدرقية Hyperthyroidism

في الإنسان التام النمو تكون هرمونات الدرقية مسئولة عن استدامة استقرار عمليات أيض الغذاء عن طريق تنظيم الأكسجين المتاح، ووزن الجسم وأيض الخلية، والغدة الدرقية تقع تحت التحكم التنظيمي للفص الأمامي للنخامية، وبالتالي فهي تعتبر مثل نموذجي لفسيولوجيا الإفراز الداخلي بالإضافة إلى ذلك، فالوظائف الفسيولوجية

لهرمونات الدرقية يتم تنظيمها عن طريق مجموعة متخصصة من الآليات خارج نطاق الغدة الدرقية ، وهذه الآليات ليست تحت التحكم التنظيمي للهيبوثالامس أو النخامية ، ومن الناحية الوراثية فالغدة الدرقية مبرمجة وراثياً بحيث تنظم عمليات أيض الغذاء (مدحت حسين ، ٢٠٠٢) ومن أهم أسباب فرط نشاط إفرازات الغدة الدرقية هو القلق والاضطراب الانفعالي.

### أمراض الجهاز البولي أهم اضطرابات الجهاز البولى:

احتباس البول Retention of Urine وهو حصر البول وصعوبة التبول كثرة مرات التبول بزيادة ملحوظة عن المعتاد.

ملس البول Enuresis وهو التبول اللاإرادي أثناء النوم أو أثناء اليقظة (حامد زهران، ٢٠٠٥).

### أمراض الجهاز العضلي

#### ألام الظهر Lumbago

الألم في الظهر كعارض مستقل، أو كجزء من مجموعة أخري من الأعراض كثير الوقوع بين المرضي، ولما كانت التحريات المرضية لا تثبت وجود آفة عضوية موضعية في نسبة كبيرة من المرضي، فقد وجهت هذه الحقيقة الانتباه إلى ملاحظة العلاقة بين مثل هذه الحالات وبين الانفعالات العاطفية، ومع أن العمود الفقري كامله قد يصبح مركزاً للألم الظهري، إلا أن الجزء الأسفل منه هو الأكثر تأثراً بالاضطرابات النفسية، وقد يرد ذلك إلى أن الجزء الأسفل من الظهر هو الأكثر تحملاً للجهد من أية منطقة أخري في الظهر، والأكثر تعرضاً للأدى مما يجعله منطقة ضعف في الجسم ويسهل اختياره للتعبير عن المشاكل النفسية في بعض المرضي (على كمال، ١٩٨٨-أ، ١٠٠١-٢٠١).

وتعزي ألام الظهر إلي وجود تشوهات خلقية أو مكتسبة في العمود الفقري التهاب عظام الفقرات ، أورام العمود الفقري بكسر أو خلع أو التواء بالفقرات وجود أورام خلنف الغشاء البريتوني في تجويف البطن ، وألام الظهر الناتجة عن أسباب نفسية (عبد اللطيف موسي ، ١٩٨٥ ، ٢٤) وجود قرح ، أو خراريج إصابة عضلات الظهر بالروماتزم نتيجة للتعرض لتيار هوائي لفترة طويلة ، إصابة العمود الفقري بالروماتزم ، الالتهاب السحائي "الحمى المخية الشوكية" وأورام الأغشية السحائية المحيطة بالحبل

الشوكي. التهاب الحبل الشوكي أو إصابته أو انضغاطة بالأورام (دار الهلال ،١٩٨٣-ب، ٧٣-٧٢).

# Rheumatoid Arthritis الروماتزمي المفاصل الروماتزمي

التهاب المفاصل المزمن معروف منذ القدم، وهو مرض غالباً ما يصيب الكبار عندما يجف السائل الموجود بين عظمتي المفصل، هذا السائل هو الذي يؤدي إلي تلين حركة المفصل، ولذلك فعندما يجف تحدث الالتهابات وتتورم الغضاريف ويحدث الروماتيزم بآلامه المعروفة، غير أن التهاب المفاصل الروماتيزمي كأحد الأمراض السيكوسوماتية قد يصاب به الناس في كل الأعمار بل حتى الشباب منهم مرتبطاً باضطراب في تنظيم الشخصية، ويستثار بالضغوط البيئية والاحباطات التي تتثير القلق (حسسن مصطني، ٢٠٠٣ - ب، ١٣٦٨).

## صداع التوتر العضلي

ويسمي أيضاً بالصداع الروماتزمي، أو التوتري. وهو نوع كثير الانتشار من الصداع لا نحس فيه نبض الشرايين، وقد يكون مؤقتاً أو متقطعاً، ويستمر ساعات، أو أياماً، أو أسابيع. ومرضي الصداع النصفي يصابون بين نوبتهم بنوبات صداع التوتر العضلي، وبعض الأشخاص الذين يعانون من توتر طويل في عضلات الرأس والكتفين والرقبة والوجه في مواجهة القلق والاكتئاب وضغوط البيئة، يشعرون بالصداع المقترن بالتوتر والأرق، لاسيما في أوقات الإجهاد، حيث يشير المريض إلي مؤخرة الرأس وأعلي الرقبة من الجانبين، ويصف الصداع بأنه ألم مستمر، ضغط متواصل، كأن حلقة ضيقة تخنقه من الخلف، وقد نحس عضلاته أثناء الفحص مشدودة في منطقة الرقبة والرأس والوجه، وقد توجد نقط مؤلة وقد يجد صعوبة في تحريك رقبته (دار الهلال، ١٩٨٣-ب،

## أمراض الجلد

### يقوم الجلد بوظائف عدة تشمل:

- ١- حماية الجسم من تبخر الماء والسوائل الداخلية بسرعة حتى لا يختل ميزان الماء في الجسم وتتعرض الأنسجة للجفاف.
  - ٢- حماية الجسم من الجراثيم الضارة التي تهاجم سطحه.
- ٣- الإحساس: تحتوي أدمة الجلد على أنواع مختلفة من المستقبلات الحسية ويؤدي
   تنشيط تلك المستقبلات للشعور بأحاسيس مختلفة مثل: الإحساس باللمس

والضغط المستمر ، الإحساس بالبرودة ، الإحساس بالدفء ، الإحساس بالألم رمحمد كانئ ، ١٩٨٧ ، ٢٠).

#### ارتیکاریا Urticaria

ثعتبر الارتكاريا من أعراض الحساسية الشائعة. ويظهر الطفح الجلدي في هذه الحالة على هيئة تورمات حمراء محددة تسمي درنات في مناطق عدة بالجسم مع حكة شديدة. ويتميز هذا الطفح بسرعة الظهور وسرعة الاختفاء ليحل محله طفح مماثل في أماكن أخري من الجسم. ويتراوح حجم هذه الدرنات من صغيرة جداً يبلغ قطرها نصف سنتيمتر أو أصغر إلي أكبر من راحة اليد وقد يصيب الطفح الأغشية المخاطية للفم والحنجرة والمعدة والأمعاء، وفي هذه الأحوال تحدث أعراض تبعاً للجزء المصاب مثل صعوبة البلع وضيق التنفس قد يصل إلي حد الاختناق وألم ومغص وقيء رأبو بكر شريف، ١٩٨٧، ٢٥٠.

والارتكاريا صورة من صور الاضطرابات الجلدية الناتجة عن عوامل سيكولوجية أعراضها تشمل: بثور ملتهبة منتشرة علي أجزاء متعددة من الجسم تكون مصحوبة بهرش شديد وحكة جلدية، ويكون هيجان هذه البثور مفاجئاً وعاماً، وتظل الحالة لعدة ساعات (حسن مصطفى، ٢٠٠٣ - ب، ٢٠١٠).

#### Acne Vulgaris حب الشباب

يسمي عادة بثور المراهقة يصيب الشباب من الجنسين غالباً في أعقاب البلوغ ويعزي أحياناً لزيادة إفراز الغدة الجنسية ، وهو عبارة عن التهاب مزمن في بصيلات الشعر والغدد الدهنية المصاحبة لها ، ويصيب الوجه والصدر والظهر واليدين ، ويرجع إلي أن بصيلة الشعر تسد بإفرازات لزجة ، ولكن إفرازات الغدد الدهنية تستمر ، وبتأثير البكتريا التي تعيش علي الجلد تتحول هذه الإفرازات إلي صديد ، وتكسر الدهون إلي أحماض دهنية فتلتهب المنطقة المجاورة من الجلد رحسن مصطفى ، ٢٠٠٣ - ب ، ١٢٠٠.

معدلات انتشار الأمراض السيكوسوماتية لدي العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة نستطيع أن نقدر مدي انتشار الأمراض السيكوسوماتية بيد أن التقديرات تختلف فيما بينها اختلافاً واسعاً، فالتقارير إلي يقدمها المسؤلون في مستشفيات الأمراض العقلية تشير بصفة عامة إلي أن ما بين ٤٠٪ إلي ٦٠٪ من المرضي الذين يترددون علي الأطباء في كل أنواع المرض يعانون من اضطراب سيكوسوماتي (كوفيل وأخرون،١٩٨٦، ١٥٠ - ١٣٦) وانتهت نتائج دراسة ديكروآخرون .. (Dekker et al )

(2002 إلي أن نسبَة ٩.٨٪ من عينة دراستهم يعانون من الأعراض السيكوسوماتية ، و٧.٦٪ لديهم مشكلات اجتماعية.

تنتشر الأمراض السيكوسوماتية لدي المعوقين انتشاراً واسعاً فعلي سبيل المثال تشير نتائج دراسة مارجليت ورافف(Margalit & Raviv, 1984) إلي أن الأفراد ذوي صعوبات التعلم يبدون درجات مرتفعة من التعب والإعباء، والصداع والأوجاع في المعدة. وأسفرت نتائج دراسة بورتر (1985, Porter &Rourke) عن أن معدلات انتشار الأمراض السيكوسوماتية لدي ذوي صعوبات التعلم تبلغ نسبتها ١٠٠٪.

وانتهت نتائج دراسة إريكسون - مانجلود وكارلسون Eriksson-Mangold) (Eriksson-Mangold إلى وجود علاقة دالة بين الإعاقة السمعية وحدوث الأمراض السيكوسوماتية.

# أعراض الأمراض السيكوسوماتية

- شكوى الشخص المتكررة من أعراض جسمية متعددة ، ومتنوعة وغير تابتة الشدة وغير مستمرة.
- وجود ما يشير إلي منشئها النفسي لارتباطها الوثيق بحوادت الحياة أو بمصائب مزعجة أو بصراعات نفسية لدى الشخص .

وهذه الأعراض المتعددة غالباً لا تكون مجتمعة معاً في وقت واحد بل تتغير وتتبدل مع الزمن فيختفي بعضها لتظهر أعراض أخري بديلة وهكذا ، كما أن شدتها تخف أحياناً وتشتد أحياناً أخري ، وإذا كان هناك أي من الأمراض الجسمية العضوية مرافقاً أو متزامناً مع وجود الأعراض النفسانية الجسمية الشكل فإنه لابد من التأكد من أن هذه الأمراض العضوية المرافقة لا تُفسر طبيعة أو شدة الأعراض النفسانية الجسمية الشكل أو درجة انزعاج أو ضيق الشخص منها (حمد أحمد ، ٢٠٠٦ ، ٥٦).

#### تشخيص الأمراض السيكوسوماتية ناك معابه لتسن الأمراض السكمسماتية شعر السام

وهناك معايير لتمييز الأمراض السيكوسوماتية يشير إليها هاليداي Halliday هي:

١- وجود اضطراب انفعالي كعامل مهيئ.

- ٢- بعض الحالات تكون مرتبطة بنمط شخصية محدد.
- ٣- هناك تفاوت مميز في حدوث النوع في العديد من الحالات.
- ٤- الحالات المختلفة تكون مرتبطة ، ومن المكن أن توجد معاً بالتناوب .
- ه- هناك غالباً تاريخ أسري لنفس الاضطراب(in:Okasha, 1977, 380)

وهناك فروق بين الهستريا والأمراض السيكوسوماتية في أن الأولى تصيب الأعضاء التي تسيطر عليها الجهاز العصبي المركزي بينما الثانية تصيب الأعضاء التي يسيطر عليها الجهاز العصبي الذاتي ، وفي الأولى الأعراض عبارة عن تعبيرات رمزية مباشرة عن دوافع مكبوتة ، وفي الثانية الأعراض عبارة عن نتائج مباشرة لاضطرابات انفعالية تخل بالتوازن العصبي الذاتي ، وفي الأولى لا يكترث الهستيري باضطرابه ، وفي الثانية يكترث بمرضه كثيراً (حمد قاسم ، ٢٠٠٤ ، ٣٣٤).

أسباب الأمراض السيكوسوماتية

تتعد هذه الأسباب وتتنوع تبعاً لنوعية الاضطراب على النحو التالي :

١- العوامل النفسية الاجتماعية: تلعب هذه العوامل دوراً هاماً في نشأة هذا
 الاضطرابات حيث الضغوط البيئية ،والضغوط النفسية النائجة عن الإجهاد والتوتر.

Y- عوامل أخري: فقد أشار بعض الباحثين إلي دور الوراثة من حيث أنها تهيئ الفرد للإصابة بالصداع النصفي، وحب الشباب فقد وجد أوستفيلد Ostfeld وجود أعداد كبيرة من المصابين بالصداع النصفي في الأسر التي يكون فيه الوالدان أو أحدهما مصاباً بهذا المرض. كذلك دور التنشئة الاجتماعية فإن الطفل الفاقد للعطف والحنان يريد أن يحصل عليهما من خلال الإصابة بالارتكاريا(عمد عودة، كمال مرسى، 1992، ٢١٢-٢١١).

علاج الأمراض السيكوسوماتية

١- العالاج الطبي: لعلاج الأعراض الجسمية ففي حالة قرحة المعدة يتبع المريض نظاماً معيناً للأكل بتناول الأدوية اللازمة ، وفي حالة البدانة يستعان بالأدوية المنظمة وتنظيم الغذاء وتستخدم المسكنات والمهدئات للتخلص من التوتر والقلق ومن أهمها (كلوربرومازين ، ليبريوم ، فاليوم).

٢- العلاج البيئي: لتخفيف الضغوط على المريض في الأسرة والعمل والجماعة
 ولتحسين حياة المريض بتعديل ظروفها ويستخدم العلاج بالعمل.

٣- الأرشاد النفسي للمريض والأسرة وإرشاد الأزواج (حامد زهران ، ٥٠٠٥ ، ٢٧٩).

٤- العلاج الاجتماعي: وهو يتضمن تصحيح ضروف المريض الحياتية الاجتماعية والتي من شأنها أن تعوق أو تمنع حسن توافقه.

## الفصل الثامن:

## بعض المشكلات النقسية

Disorders of Eating اضطرابات الأكل

التغذية أو الأكل عملية حيوية بالنسبة للطفل في سنواته المبكرة ، نظراً لأنها تلبي حاجاته الأساسية ، ولكونها نشاطاً من أجل البقاء ، ولتكرارها مرات عديدة كل يوم ولارتباطها في ذهن الطفل بالأم وما يصاحبها من انفعالات . وهي تجربة حسية واجتماعية وعاطفية ومصدر تعلم أيضاً ، وهي مرتبطة إلى حد كبير بجوهر إحساس الطفل بالسعادة (حسن مصطفى ، ٢٠٠٣ - س ، ٣٧) .

Definition of Eating Disorders تعريف اضبطرابات الأكل

توصف اضطرابات الأكل بوجود اضطرابات حادة في سلوك الأكل، ويبدل الفرد جهود غير سوية أو غير صحية للتحكم السوي في وزن الجسم مع وجود انجاهات غير سوية نحو وزن الجسم وشكله.

وتعرف اضطرابات الأكل بأنها: اضطراب في سلوك تناول الطعام، وعدم الانتظام في تناول الوجبات، ما بين الامتناع القهري عن تناول الطعام، أو التكرار القهري لتناول الطعام في غير مواعيده، وبكميات تزيد عما يتطلبه النمو الطبيعي للفرد، وقد يصاحبه محاولة من الفرد للتخلص من الطعام الزائد (زينب شقير، ٢٠٠٢).

ونتناول فيما يلي بعض أنواع اضطرابات الأكل:

أولاً : فقدان الشهية العصبي Anorexia Nervosa

عرف فقدان الشهية العصبي بأنه: رفض لا شعوري للأكل باستثناء تناول كميات ضئيلة في صورة سوائل ، مما يؤدي إلى نقص في وزن الجسم ، والخوف الشديد من زيادة الوزن ، وتتوقف الدورة الشهرية لدى الفتيات ، وتضطرب صورة الجسم ، ويتخلل هذا الامتناع عن الأكل بعض نوبات الشره للطعام ( زينب شقير ٢٠٠٢ ، ٢٠١).

# تصنيف فقدان الشهية العصبي

١- فقدان الشهية العضوي والذي يرجع إلى أسباب عضوية في المقام الأول (مشل أمراض سرطان المعدة - القولون) أو التهاب الكبد الوبائي.

٢- فقدان الشهية العصبي: ويعرف بأنه رفض الفرد للطعام، أو التقيؤ بعد الأكل مباشرة، مما يتسبب عنه انخفاض ملحوظ في وزن الجسم، ويسمي أحياناً بالتجويع

الذاتي المرضي Abnormal Self-Starvation . ولذلك يمكن أن نجمل الاضطرابات الأساسية في فقدان الشهية العصبي بأنا تشمل :

- (أ) الشهية.
- ( ب ) سلوك الأكل.
- (ج) صورة الجسم (أحمد عبد الخالق ، ١٩٩٧ ، ٣٣-٣٣).

#### معدلات انتشار فقدان الشهية العصبية

يقدر نقص الوزن لدي الأفراد الذين يعانون من اضطراب فقدان الشهية العصبي بين ١٠٪ إلى ٥٠٪ وأنهم يتميزون بفقدان أوزانهم الأصلية ، ويقدر نقص الوزن لدي هؤلاء المرضي بأنه قد يصل إلى ١٥٪ على الأقل من وزنهم الأصلي (أحمد عبد الخالق ، ١٩٩٧ ، ٣٣-٣٧).

وانتهت نتائج دراسة هوك (Hoek, 1993) إلى أن معدلات انتشار فقدان الشهية العصبي في عينة من الأفراد تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠-٣٥ سنة كان ٢٠.٠ بينما أسفرت نتائج دراسة فوموبون (1995, Fombonne) إلي أن معدلات انتشار هذا الاضطراب لعبنة من الأفراد تراوحت أعمارهم ما بين ١٥ إلى ٢٠ سنة كانت ١٠٠ (1992, Herzog et al., 1992).

ومعدلات انتشار فقدان الشهية العصبي تكون مرتفعة لدي الإناث عن الذكور، والأعمار الأكثر شيوعاً في انتشار فقدان الشهية العصبي تكون في أواسط مرحلة المراهق، وحوالي ٥٪ تكون في عمر العشرين، وهي مرتبطة بالاكتئاب في ٦٥٪ من الحالات، وبالفوبيا الاجتماعية في ٣٤٪ من الحالات، وبالوسواس القبري في ٢٦٪ من الحالات. (Sadock & Sadock, 2008, 333)

وهذا الاضطراب متباين الشدة من مريض لأخر، ففي بعض الأشخاص لا يستمر المرض إلا نوبة واحدة فقط، وفي البعض الأخر يستمر المرض في التأرجح بين استعادة الوزن الطبيعي والانتكاس مرة أخري، وقد يؤدي هذا التأرجح في تطور المرض إلي فترات من الإقامة بالمستشفيات، ويوجد أقلية من المرضي لا يشفون أبداً (حمد السيد، ٢٠٠٠- ب، ٢٢٩).

أعراض فقدان الشهية العصبي

١- بعض مرضي فقدان الشهية العصبي يكون لديهم نوبات من الشره العصبي حيث يندفع الفرد في تناول كميات كبيرة من الطعام ثم يقيء بعدها.

٢- كثير منهم ينكرون أو يقللون من شدة اضطرابهم ، ويبدون غير مهتمين بالعلاج
 أو يقاومونه.

٣- أغلب المرضي يفضلون الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ويخفون بقايا
 وجباتهم.

٤- يتأخر بلوغ عديد من المراهقين المصابين بفقدان الشهية العصبي ، كما تقل الرغبة الجنسية لدي الراشدين منهم (حسن مصطفي ، ٢٠٠٣ - ب، ٦١-٦٢).

محكات تشخيص فقدان الشهية العصبي

١- فقدان الوزن: ويحدث نتيجة للانخفاض في تناول كميات الطعام المناسبة لكي ينهض الجسم وأعضاءه بوظائفه ، ويفقد الفرد على الأقل ١٠٪ من وزنه السابق.

٢- انقطاع الحيض: في حالة النساء ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة على الأقل وبشرط أن
 يكون دورة الحيض منتظمة قبل ذلك.

٣- عدم ظهور مؤشرات الاضطرابات أخري تعد سبباً أساسياً لفقدان الشهية (خاصة أعراض الفصام ، الاكتناب الأساسي ، أو بعض الأمراض العضوية)(أحمد عبد الخالق ١٩٩٧ ، ٢٤-٣٤).

والشخيص الفارقي لفقدان الشهية يكون معقد في ضوء إنكار المريض الأعراض والسرية المحاطة بطقوس الأكل السفادة ، ومقاومتهم للبحث عن العلاج . وعلي الإكلينيكيون أن يتحققوا من أن المريض لا يعاني مرض طبي سكن أن يكون هو السبب في حدوث فقدان الوزن (مثل السرطان ،أو وجود أورام دماغية ) . كما أن فقد الوزن ، واضطرابات الأكل الشادة ، والتقيؤ من المكن أن تحدث في الكثير من الأمراض النفسية . فهناك ملامح شائعة بين الاكتئاب وفقدان الشهية ، وفي المرضي بالفصام فهم من النادر أن يشعرون بالخوف من أن يكونوا بدنيين (336 , 2008 & Sadock & Sadock ). أحياناً يوجد سلوك قهري (مثل غسل اليدين) لدي العصابين بفقدان الشهية العصبي (حسن مصطفي ٣٠٠٧ - ب، ٢٢).

# 'ثانياً: الشره العصبي Bulimia Nervosa

هو زملة تتميز بنوبات متكررة من الإفراط في الأكل ، وانشغال شديد بالتحكم في وزن الجسم يؤدي بالمريض إلى نمط من الإفراط في الأكل ، يليه قيء أو استخدام الملينات ، ويشترك هذا الاضطراب في كثير من السمات النفسية مع فقدان الشهية العصبي بما فيها الاهتمام الشديد بشكل ووزن الجسم . ويعرف الأكل الشره بأنه أكل كمية كبيرة من الطعام تفوق بكثير ما اعتاد الأفراد الآخرون أن يأكلوه في ظروف مشابهة ، وذلك في فترة زمنية قصيرة ، وتشير الفترة القصيرة من النزمن إلى فترة محدودة تكون عادة أقل من ساعتين (جمعة سيد ، ١٠٣ ٢٠٠٠).

هذا وتمثل صورة الجسم والقلق والاكتئاب بعض المظاهر النفسية الهامة لدي الفرد والتي قد يكون لها من التأثير السلبي علي الفرد في أن يعيش حالة من عدم التوافق أو في حالة من عدم السواء، وقد يرجع اضطراب هذه المظاهر إلي تعرض الفرد لظروف غير عادية أو حتى لظروف مرضية، ولوحظ أن الآباء المصابين بهذا الاضطراب يغلب عليهم البدانة، كما لوحظ أن نويات الاكتئاب الأسلي تكثر بين أقارب الدرجة الأولي للمصابين بالشره العصبي. ويتسبب الشره المرضي في حدوث خلل واضطراب في المظاهر النفسية للفرد والتي من بينها:

تشوه صورة الجسم، والقلق النفسي، والأكتئاب النفسي (زينب شقير ٢٠٠٥، ٣٠١ - ٣٠١ ، محبود حمودة، ١٩٩١، ٢١٠).

وهذا الاضطراب يعرض الإنسان لمشكلات في المعدة والأمعاء والحلق ، فضلاً عن الانشغال بهذه المشكلة يؤثر على جودة انجاز المهام والتركيز فيهارراضي الوقني ، ٢٠٠٣ ، ٣٢٧ - ٣٢٧.

#### معدلات انتشار الشره العصبي

وتبلغ معدلات انتشار اضطراب الشره العصبي في المتوسط ٩٠٠ (Fairburn بين ٢ إلى ٤٪. (1990 , 1990 هومعدلات انتشاره لدي الإناث صغيرات السن يتراوح ما بين ٢ إلى ٤٪. ومعدلات الانتشار لدي الإناث أعلى مما وجدت لدي الذكور، ويبدأ غالما متأخراً في المراهقة (338 , 338 , 300 لا على مما المحدد الذكور، ويبدأ عالم من وكريسي (340 للماهقة (340 , 2008 , 338) إلى أن ٨٠١٪ من الذكور، و١٣٠٪ من الاناث يعانون من شره في تناول الطعام. ويصاب بها حوالي ٨٪ من المراهقين والطالبات في عمر الجامعة (راضي الوقي ، ٢٠٠٣).

#### أعراض الشره العصبي :

- ١- نوبات من الشره في التهام الطعام بصورة قهرية يعجز فيها المريض عن التحكم
   أو السيطرة على نفسه.
  - ٢- يعقب ذلك مجموعة من السلوكيات التعويضية غير المناسبة.
  - ٣- حوالي نوبتان في الأسبوع لمدة على الأقل تستمر ثلاثة شهور.
- ٤- الاضطراب لا يحدث فقط أثناء النوبات وإنما قبلها أو بعدها(عبد السرحمن العيسوي، ٢٠٠٤).

# تشخيص الشره العصبي

يشخص اضطراب الشره العصبي بناء علي الحكات التالية:

١- نوبات متكررة من حفلات الأكل الصاحب والنهام كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير).

٢- شعور بنقص السيطرة على سلوك النهم خلال حفلة الأكل.

٣- محاولة المحافظة على الوزن بإحداث التقيؤ أو استخدام مدرات البول أو المسهلات
 أو إتباع نظام غذائي صارم ، أو الصوم ، أو أداء تمارين رياضية عنيفة.

٤- يكون الفرد قد أفرط في وجبتين من الطعام أسبوعياً علي الأقل ولمدة ثلاثة شهور.

٥- الانشغال الدائم بوزن الجسم (حسن مصطفى ، ٢٠٠٣ -ب ، ٦٧).

ويجب أن يتأكد الإكلينيكي أن المريض خالي من الاضطرابات العصبية مثل نوبات الصرع ، وأورام الجهاز العصبي المركزي ، أو متلازمة كلين ليفين الدورية -Kleine نوبات الصرع ، وأورام الجهاز العصبي المنشأ رأو الإفراط في النوم وتدوم لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع ، والشره العصبي تكون بدايته في الغالب أثناء فترة المراهقة ، وحوالي ١٥٪ من مرضي المشره العصبي لمديهم سلوكات اندفاعية مرضية ، وإدمان المخدرات ، ونقص القدرة على ضبط أنفسهم في مواضيع مختلفة مثل التعامل بالنقود ، والعلاقات الجنسية. وهم غالباً يتم تشخيصهم باضطرابات شخصية حدية:

(Sadock & Sadock , 2008 , 339-340)
Pica( غير صالحة ) أكل مواد غير صالحة

هي حالة من اشتهاء مواد ليست من الأطعمة الإنسانية مثل الطين Geophasia والرمل والورق وغيرها مثل الدهانات والشعر والملابس.

والأطفال في عمر سنة ونصف لدي أغلبهم اشتهاء لتناول مواد غير مغذية وإن كان هناك ما لا يقل عن ٢٥٪ من الأطفال يستمرون في هذه العادة بعد ذلك ويبدأ كاضطراب في سن العامين وغالباً يختفي فيما بعد ، وربما زادت النسبة كلما انخفض المستوي الاجتماعي لأسر هؤلاء.

# معدلات انتشار فساد الشهية (أكل مواد غير صالحة )

ويقدر انتشار هذا الاضطراب ما بين ١٠٪ إلي ٣٢٪ بين الأطفال من سن سنة إلي ٦ سنوات، وعند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ١٠ سنوات، وتشير التقارير إلي

انخفاض النسبة إلى ١٠٪، وعند الأطفال الكبار والمراهقين ذوي الذكاء العادي يقل انتشار هذا الاضطراب.

وتفيد التقارير إلي انتشار هذا الاضطراب بين أطفال المصحات والمراهقين من المتخلفين عقلياً بحوالي ما يقرب من ربع الأولاد الدين هم في سن المدرسة والمراهقين، كما يؤثر على كل من الجنسين (حسن مصطفى، ٢٠٠٣ - ب، ٧٤).

#### معدلات انتشار اضطرابات الأكل لدى ذوى الاحتياجات الخاصة

معدل انتشار اضطرابات الأكل المقررة لدي الأسوياء تزيد عن ٤٪ للطلاب صغار السن والمراهقين (Sadock & Sadock, 2008, 333).

تشير نتائج الدراسات إلى ارتفاع معم لات انتشار اضطرابات الأكل لدي المتخلفين عقلياً فقد أُجريت دراسة دندفورد وهيوبر (1981 , Park & Huber ) علي عينة من المراهقين والراشدين المتخلفين عقلياً بلغ قوامها (٩٩١ ) مقيمون بالمؤسسات (٥٪ خفيف الدرجة ، و٨٪ متوسط الدرجة ، و٢٪ شديد و٥٪ عميق الدرجة ) أن ٤٢٪ يعانون من اضطرابات في الأكل مزمنة ، و٢٪ اشتهاء أطعمة شاذة . و٤٪ فقدان الشهية العصبي ، و٢٪ اضطرابات اجترارية.

أما دراسة كينل (Kinnell , 1985) فقد أُجريت على عينة من الأطفال والراشدين المتخلفين عقلياً بلغ عددهم (١٤٠) ، (٥ المقيمون ، ٢٥ يتلقون علاجهم من الخارج ) ٠٥٪ تخلف عقلي شديد الدرجة ، و٠٥٪ متلازمة داون ، و٠٥٪ طفل توحدي ) وأسفرت نتائج الدراسة عن أن ٠٠٪ من التوحيين ، و٤٪ من متلازمة داون مصابون باشتهاء أطعمة شاذة.

أما دراسة كيننجهام وآخرون (Cunningham et al., 1990) فقد أُجريت علي عينة من الراشدين المتخلفين عقلياً بلغ قوامها (٣٣٢) (٣٣١) متوسطي الدرجة ، ٣٥٪ شديد الدرجة ، ٢٩٪ عميقي الدرجة ) وأسفرت اللتائج عن أن ١٩٪ من الذكور، و٥٪ من الإناث وزنهم أقل ، و٦٤٪ من الذكور ، و٥٠٪ من الذكور ، و٥٠٪ من الإناث كان وزنهم زائد ، و٢٪ من الإناث يعانون من الإناث .

وانتهت نتائج دراسة رايس (Reiss, 1990) والتي أُجريت على عينة بلغ عددها ٨٩ راشداً متخلفاً عقلياً ( ٤٦ خفيف الدرجة ، ٣٦ متوسط الدرجة ، ٧ شديد وعميق الدرجة) إلى أن الراشدين المتخلفين عقليا يعانون من اضطرابات الأكل.

أما دراسة دودلي(Dudley et al., 1999) فقد خلصت نتائجها إلي أن ٤٪ من المتخلفين عقلياً لديهم اضطرابات اشتهاء أطعمة شاذة. وتعتبر Pica من أكثر اضطرابات الشتهاء أطعمة شاذة. وتعتبر Johnson et al., 1995; King et al., 2000, 2603) الأكل شيوعاً بين المتخلفين عقلياً (Helse, 2004) علي عينة بلغ قوامها ٢١١ راشداً وأجريت دراسة هيلس (2004 Helse) علي عينة بلغ قوامها ٢١١ راشداً متخلفاً عقلياً، وانتهت نتائجها إلي أن ٢٧٪ من الحالات تعاني من اضطرابات الأكل.

وبعض الراشدين المتخلفين عقلياً خفيفي ومتوسطي الدرجة يعانون من البدانة المفرطة ، لاسيما الإناث الأكبرسناً ، ومتلازمة داون والذين يعيشون في أوضاع مجتمعية (WHO, 1996; Rubin et al., 1998; Fujiura et al., 1997)

وانتهت نتائج دراسة كوليتر وآخرون (Collins et al., 2003, 137-155) إلى أن التوحديين يجدون صعوبة في مهارات إطعام أنفسهم، ومشاكل في المضغ والبلع.

وترتفع معدلات انتشار اضطرابات الأكل لدي المعوقين سمعياً فيشير دي لو وسانتونستوزو(De Leo & Santonastoso, 1989) إلي انتشار اضطرابات الأكل لدي المعوقين سمعياً. وانتهت نتائج دراسة هيلز(1991, Hills et al., 1991) إلي أن طلاب الجامعة من المعوقين سمعياً لديهم شره في تناول الطعام مقارنة بأقرانهم من طلاب الجامعة العاديين، كما أن صورتهم عن أجسامهم مشوه.

أما المعوقين بصريا فتشير نتائج دراسة فاندريكين (Vandereycken, 1986) إلى أن فقدان الشهية العصبي منتشر لدي الأفراد ذوي الإعاقة البصرية. بينما انتهت نتائج دراسة فاندريكي (Vandereycken, 1986) إلى وجود ارتباط دال بين فقدان الشهية العصبي وذوى الإعاقة البصرية.

ومن خلال دراسة (٥) نساء مكفوفات يعانين من فقدان الشهية العصبي واضطراب الشره العصبي ، فإن هؤلاء النسوة قد وصفوا أجسادهم بنبرات مشبعة بالعدوانية ، والانفصال ، ومشاعر البدانة (1995 , Van De Wege & Vandereydem , 1995) وربما يفسر ذلك بعدم الرضاعن صورة الجسم ، وصعوبة العلاقات مع الآخرين ، والدافع إلي النحافة ، وصعوبات في التواصل ، والمشكلات الأسرية واضطراب العلاقات بين الأشخاص .

ويعاني المصطربين كلامياً ولغوياً من اضطرابات الأكل فقد خلصت نتائج دراسة كاثرين وآخرون (Katherine et al.,2007) إلي وجود ارتباط دال بين اضطرابات الأكل واضطرابات اللغة .

أسباب اضطرابات الأكل

أولاً: العوامل البيولوجية Biological Factors

توصلت نتائج الأبحاث في هذا إلى:

- ✓ تشير بعض نتائج الدراسات إلى أن أقارب المصابين بالشره العصبي من الدرجة
   الأولى من أفراد العائلة أكثر عرضة للإصابة أيضاً بالشره العصبي (زينب شقير،
   ٢٠٠٢).
- ✓ إن مرضي فقدان الشهية العصبي كمثال ينتشر بمقدار شاني مرات بين الأقارب
   المقربين للمرضى مقارنة إلى الجمهور العام.
- ◄ أن أخوات المرضي الذين اشتد لديهم فقدان الشهية العصبي نسبتهم ٦-١٠٪
  كانوا يعانون من هذه الحالة ، وتقابل هذه النسبة نسبة ١-٢٪ الموجودة في الجمهور العام في العمر نفسه إلا أن تفسير هذه الزيادة قد يعود إما إلي بيئة الأسرة أو تأثيرات التوائم .
- ◄ أتبت الأبحاث وجود اضطراب أولي لوظيفة ما تحت المهاد ، إضافة إلى وجود شذوذ أولي في منطقي ما تحت المهاد والنخامية ، وكذا في الغدد وعمليات الأيض ، ونواحي شذوذ كيميائي عصبية عديدة لحالات اضطراب فقدان الشهية العصبي ( أحمد عبد الخالق ، ١٩٩٧ ١٩٩١).
- ✓ وبعض الدراسات دعمت الافتراض القاضي بأن الناس المصابين بالشره العصبي لديهم نقص في نشاط السيروتونين في حين لم تجد دراسات أخري فروقاً ذات دلالة في مستوي السيروتونين بين الأفراد الذين يعانون من الشره العصبي وعينة ضابطة من الأسوياءر عمد السيد ، • • ٢ ب ٢٤).
- ✓ أو تعزي أسباب اضطرابات الأكل إلي الأنيميا الأموية ، وداء السكري والتشنج
   الحملي ، واحتشاء أو انسداد المشيمة ، والمشاكل القلبية الوليدية ومضاطر
   ألولادة (Favaro , 2006) .

أسباب نفسية اجتماعية

تري النظرية السيكودين امية Psychodynamic Theory أن الشره محاولة لإشباع حاجات لم تشبع في المرحلة الفمية ، والتي هي في الغالب حاجات جنسية، فينتقل الفرد مع النمو حتى مرحلة البلوغ ، وعندما يعاني في البلوغ من إحباطات جنسية فإنه

يرتد أو ينكص إلى المرحلة الفمية التي بدأت معها الاضطرابات والصراعات ررشاد موسى،

وقد ترجع اضطرابات الأكل إلي صعوبة الانفصال عن الوالدين لاسيما الانفصال عن الأم (Friedlander &Siegel, 1990).

وترجع أسباب هذا الاضطراب إلي شعور الطفل بفقدان حنان الأم وعطفها ، ونقص بعض العناصر في الجسم فالطين يقبل عليه الأطفال حينما يعانون من نقص مادة الزنك ، حالات التخلف العقلي ، عوامل ثقافية خاصة بالشعوب (مثل أكل الطين لدي بعض الحوامل» (زكريا الشربيني ، ٢٠٠٢ ٢٠٠٢).

وتري النظرية السلوكية أن الاضطراب هو تعلم حدث تبعاً لقوانين التعلم الشرطي ، وحدث لهذا التعلم نوع من التدعيم أو التعزيز نظراً لتخفيفه القلق أو التغلب على موقف ما ، أو مكسب جناه الفرد ، وهذا ارتباط شرطي خاطئ (أحمد عبد الخالق ، ١٩٩٧، ١٩٥٧).

ويشير (رشاد موسى، ٢٠٠٦، ٣٥) إلى تفسير النظرية السلوكية لفقدان الشهية المفرط بأنه تعبير صريح عن سوء التوافق على الصعيدين الشخصي والاجتماعي.

وتشير النظرية المعرفية إلى أن الاضطراب يتضمن الانشغال الزائد بوزن وحجم الجسم، وشكله، وتشوه صورة الجسم، ورغبته في النحافة، هذا إلى جانب إدراك الفرد أنه لا يمكنه أن يسيطر على نفسه أثناء نوبات النهم أو حتى عندما يرى الطعام (عادل عبد الله، ٢٠٠٠، ٢٩٨)، (Vitousek, 1996).

أما النظرية الاجتماعية الثقافية فتري أن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في تشكيل ضغوطاً ثقافية ، فالأنثى تفضل النحافة ، والقوام المستعبق ، وكذلك الرجال ترغب في أن تتبع الأنثى نظام غذائى مناسب يجعلها تحافظ على رشاقتها.

وقد ترجع أسباب فقدان الشهية العصبي إلى الصراع على القوة والصدام على الطعام ،.حيث يبدأ الآباء بالمناقشة والتهديد والعقاب أو المكافأة عند الأكل إلا أنه من المؤسف حقاً أن الطفل سيعتبر أن الأكل شيء مهم للوالدين وليس مهماً له شخصياً . فعملية عدم تناوله لأنواع معينة من الطعام تصبح وسيلة للتحكم بالكبار ، وعادة ما يقلد الأطفال آباءهم في طريقة الأكل ، وكثيراً ما يخطئ الوالدان في فهم قدرتهم في التأثير على تعليم وتشجيع أطفالهم بطريقة ايجابية على أكل كميات الطعام المغذية والكافية (سعيد حسني ، ٢٠٠٢ – ب، ١٨٣).

## علاج اضطرابات الأكل

تقتضي بعض العلامات إدخال المريض (خاصة مريض فقدان الشهية العصبي) المستشفي إذا توفر مؤشر أو أكثر من هذه المؤشرات:

- ١- فقدان ٢٠٪ من الورن المتوقع لطول قامته ، أو فقدان ٣٠٪ من الورن المتوقع فإن هذا يتطلب الإقامة في المستشفي (337, Sadock & Sadock , 2008).
  - ٢- بطء القلب ، ودرجة حرارة أقل من ٢٦ درجة .
  - ٣- انخفاض ضغط الدم رضغط دم انقباضي أقل من ٧٠) .
    - ٤ نسبة البوتاسيوم في الدم أقل من ٢٠٥.
    - ه- اكتئاب حاد ، ذهان أو المرض العقلي .
      - ٦- إسهال شديد.
  - ٧- ضرورة مواجهة إنكار الفرد أو الأسرة للحالة برغم تدهورها.
  - ٨- ضرورة البدء في علاج فردي أو أسري بالأدوية تحت إشراف طبي ونفسي مستمر.
    - ٩- زيادة احتمال حدوث الانتحار أحمد عبد الخالق، ١٩٩٧ ، ١٦٥-١٦٦).

وفيما يلي يتم الإشارة إلي أهم أنواع علاج اضطرابات الأكل : العلاج الدوائي Pharmacotherapy

إعطاء كميات من المهدئات والمطمئنات . فإذا كان مكتئباً يعطي مضادات الاكتئاب مثل الاميتريبيتلين أو عقار الامبيرامين ، وإذا وجدت ملامح إكلينيكية ذهانية تعطي مضادات الذهان مثل عقار الكلوربردمازين (حسن مسطفي ، ٢٠٠٣ - ب ، ٦٣) وهي مفيدة في علاج الشره العصبي .

أما استخدام العلاج الدوائي مع حالات فقدان الشهية العصبي ما زالت آثاره هامشية وغير مشجعة حتى الآن ، وإن كانت تفيد في بعض الحالات وقد يرجع التحسن الملاحظ إلى وجود اصطراب مزاجي مصاحب ، وقد يفيد هذا العلاج في منع حدوث انتكاسة للمريض بعد التحسن ، أما في حالة الشره العصبي فإن استخدام مصادات الاكتئاب يمكن أن تفيد في الحد من الشره العصبي فقد وجد أنها أكثر فاعلية من العلاج الوهمي ، فضلاً عن علاجها للاكتئاب الذي يرتبط عادة بهذا الاضطراب (أحمد عبد الخالق ، المولاد و ١٩٥٧) .

# Nutrition Therapy العلاج الغذائي

يعمل هذا العلاج في آلمقام الأول على استعادة الحالة الطبيعية للمريض لأن الهزال ونقص الماء، وعدم التوازن الكهربائي، قد يتسبب في مضاعفات أخرى، فضلاً عن استعادة الوزن المفقود (زينب شقير، ٢٠٠٢، ١١٩-١٢١).

## العلاج النفسى Psychotherapy

العلاج النفسي علاج قعال في اضطرابات الأكل وخاصة فقدان الشهية العصبي، وفيه يحاول المعالج التعامل مع الصراعات الداخلية، والصراعات الأسرية والحد من الميول الكمالية، إلى جانب مساعدتهم في التخلص من التفكير المشوه (سيد عبد الموجود، ١٩٩٩، ٢٤).

ومن بين أسباب انخفاض الوزن التي لا ينتبه إليه كثيرون هو إخفاق الأطفال المعوقين في تناول الوجبات النظامية المقدمة لهم، ومن الضروري أن نلاحظ هؤلاء الأطفال لنعرف ما إذا كانوا يعانون من مشكلات في مضغ الطعام أو بلعه، وكذلك الاعتماد علي أنفسهم في تناول الطعام أو في كل هذه الجوانب، والأطفال الذين يجدون صعوبات بالغة في تناول الطعام قد يصبحون متعبين أو محبطين، ونادراً ما يكملون الوجبة المقدمة لهم (حمد محروس، ١٩٩٧).

## Behavioral Therapy العلاج السلوكي

تفيد الفنيات السلوكية في تشجيع الأفراد الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي على الامتثال لتناول الوجبات الغذائية من خلال تشجيعهم بالمعززات. ويمكن أن يستخدم العلاج بالتنفير كعلاج سلوكي في حالة الأكل الشاذ Pica سواء باستخدام مواد مقززة أو باستخدام الصدمات الكهربائية. ويهدف هذا العلاج إلى تعديل بعض العادات السلوكية الشاذة والمرتبطة بالأكل، مع تدعيم السلوكيات الجديدة كممارسة الرياضة ، والبعد عن التقيؤ وتنظيم الوجبات ، والاسترخاء الذي يهدئ الحالة الانفعالية المصاحبة (زينب شقير، ۲۰۰۲). ويفضل استخدام العلاج السلوكي المعرفي في علاج اضطرابات الأكل (Daniel & Ulrike , 2005).

كما أن العلاج السلوكي يُعد من أكثر طرق العلاج استخداماً لحالات الشره العصبي ، حيث مكن تحقيق ذلك من خلال ١٦-٢٠ جلسة موزعة علي فترة زمنية ٤-٥ شهور (محمد السيد ، ٢٠٠٠-ب ، ٢٥٥).

## Family Therapy العلاج الأسري

يؤدي العلاج الأسري إلى تغيير أضاط السلوك الأسري التي تتبع مع فقدان الشهية العصبي، وتغيير بعض المعتقدات الخاطئة داخل الأسرة فيما يتعلق بنظام تناول الطعام، وعادات الولائم، وتدعيم عوامل الألفة والثقة بين المريض وأفراد أسرته، وتحقيق قدر من التسامح في المعاملة الوالدية، وتحقيق التعايش الأسري السوي بعيداً عن التفكك والانفصال (زينب شقير، ٢٠٠٢، ١٢٠١).

وأن المرضي بفقدان الشهية الأقل من ١٨ سنة يستفيدون من العلاج الأسري (Sadock & Sadock , 2008 ,337)

وزيادة الوزن من المشكلات الشائعة لدي المعوقين وربما تعود هذه المشكلة إلي انخفاض النشاط البدني، مع زيادة ما يتناوله الشخص من سعرات حرارية زائدة في الطعام في صورة، وجبات إضافية سريعة بين الوجبات الأساسية تتسم بوجود دهون عالية أو سكريات عالية. وفي المعتاد فإن الوالدين قد يبديان العطف على طفلهم المعوق في صورة حلوي أو أيس كريم، ويكون من الصعب عليهم فيما بعد التوقف عن إعطائها للطفل (محمد محروس، ١٩٩٧، ٩٠٤).

# اضطرابات الإخراج Elimination Disorders

تشكل عملية التدريب على الإخراج أهمية كبيرة لكل من الطفل بوالديه وتحاول الأم جاهدة تدريب الطفل منذ وقت مبكر على التحكم في الإخراج.

فيما يلي أشيع أنواع اضطرابات الإخراج:

- \* البوال Enuresis أي التبول اللاإرادي وعدم صبط النفس أثناء النوم وسلس البول أي التبول اللاإرادي أثناء اليقظة.
- \* عدم القدرة على التحكم في التبرز Encopresis ( أقبل شيوعا) من البوال ويتضمن التبرز في أوقات غير مناسبة وفي أماكن غير مناسبة ( حامد زهران ٢٠٠٥ ، ٢٧٧).

#### أولاً :التبول اللاإرادي

يعرف التبول اللاإرادي وفقاً لـ DSM-IV-TR بأنه "التخلص من البول في الملابس أو الفراش بطريقة مقصودة أو لا إرادية ، وهذا السلوك يتواتر مرتين في الأسبوع على الأقل لمدة ٣ شهور ، ويحدث قلقاً شديداً في العلاقات الاجتماعية والانجاز الأكاديمي ، وينبغي أن يكون عمر الطفل الزمني أو النمائي لا يقل عن ٥ سنوات . يُعد التبول اللاإرادي من المشكلات المعروفة في معظم إن لم يكن كل الثقافات، ومن المتوقع أنه كلما زاد المستوي الاقتصادي والمستوي التعليمي والثقافي كلما كانت النظرة إلي هذه المشكلة تتسم بشيء من التشدد. ربما نتيجة لمحاولة الإسراع في التدريب على ضبط عملية الإخراج. وقد ارتبطت هذه المشكلة في بعض الثقافات بالتراث الشعبي والفلكلور سواء من حيث مسبباتها أو من حيث علاجها ، بينما يعتبر التبول النهاري أقل مستوي وقد يكون حال حدوثه دليلاً على وجود مشكلة نفسية خطيرة (جمعة سيد ، ٢٠٠٠).

ومن أهم أنواع التبول اللاإرادي: التبول اللاإرادي الانتكاسي حيث نجد الطفل عندما يصل في مرحلة من عمره إلي التحكم في عملية التبول بشكل جيد جداً وذلك لفترة ربما ستة أشهر أو سنة مثلاً يعود للتبول اللاإرادي ، والتبول اللاإرادي العرضي المزمن حيث نلاحظ تكرار حالات التبول اللاإرادي بشكل غير مألوف لدي الطفل وانتكاسية حالة الطفل بعد شفاء مؤقت لفترة ربما تطول نسبياً وربما فشلت أنواع أو طرق العلاج الدوائي والنفسي ، التبول اللاإرادي غير المنتظم وهو حالات نادرة ، وفيه يتبول الطفل علي نفسه ليلة وربما يختفي الأمر لدة أشهر ثم يعود تبوله لاإرادياً ليلة أخري ثم لا يظهر عليه مرة أخري إلا بعد ثلاثة أشهر وهكذا ويرتبط هذا النوع بأحداث اليوم أو الليلة التي حدث فيها حالة التبول اللاإرادي (زكريا الشربيني ، ٢٠٠٧ ، ٥٥-٥٧).

ويوجد البوال لدي حوالي ٥٪ من أطفال سن الخامسة من العمر، و٢٪ لدي أرباب سن العاشرة، و١٪ لدي أطفال سن ١٨ عاماً (عبد الرحمن العيسوي ٢٠٠٤، ٢٨٧).

وتختلف معدلات انتشاره بين الجنسين فنسبته بين الذكور أكثر منها بين الإناث. فعند سن ٥ سنوات تكون ٧/ لدي الذكور، ٣٠٠٠/ لدي الإناث (حسن مصطفي، ٣٠٠٣ ـ أ، ١٠١).

يري بعض الباحثين أن مشكلة التبول اللاإرادي مشكلة وراثية ، واستدلوا على هذا من انتشار المشكلة في أسر الأطفال الذين يعانون منها. ففي دراسة فراري Frary وجد أن ٣٢٪ من آباء و٢٠٪ من أمهات هؤلاء الأطفال كانوا يعانون من نفس المشكلة وهم صغار (محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ٢٩٨).

وقد يرجع البوال إلى التهاب المثانة أو ضعف صمامات المثانة ، أو ضعف حجم المثانة البول ضعيف المثانة البول ضعيف المثانة البوطيفي رغم صغرها الطبيعي ، وهنا يكون تحملها لكميات البول ضعيف أو التهاب مجري التبول ، أو التهاب الكليتين ، تشوه وعدم اكتمال نمو الفقرات القطنية

والعجزية أو تلف النخاع الشوكي، تهيجات المنطقة التناسلية مثل التهاب فتحة البول الخارجية أو فتحة الشربيني، ٢٠٠٢، الخارجية أو فتحة الشربيني، ٢٠٠٢، ٥٥-٨، محمود حمودة ١٩٩١، ٢٤٠٠).

أو إصابة الطفل بالصرع، أو الصلب المفلوج الخفي المصحوب بأورام شحمية تضغط على جذور الأعصاب المغذية للمثانة البولية (عبد اللطيف موسي، ١٩٨٥ ، ٧٩٠).

ولكن معظم الصالات ترجع لأسباب نفسية لا عضوية . وإذا استمر البوال حتى سن المراهقة ، فإن كثيراً من الناس يرجعونه إلى ضعف الكلي وهو تفسير غير دقيق أو يرجع إلى التعبير غير المباشر عما يعانيه المريض من القلق أو الحصر أو التوتر ، وقد يرجع إلى حاجة الطفل إلى أن يحصل على اهتمام الوالدين أو قد يرجع إلى الضغوط الانفعالية ، كما قد يرتبط بوجود مشكلات أسرية (عبد السرحمن العيسوي ، ١٩١٠ ٢٠٠٤).

وذهب فرويد إلى أن التبول اللاإرادي عرض نكوصي يدل علي ما يعانيه الطفل من صراع نفسي لم يحل عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ٢٩٨٠) أو يكون تعبير خاص لقلق عام ، أو إزاحة لإشباع جنسي يرتبط عادة بتخيلات جنسية مكبوتة ، أو استمرار لأنماط من السلوك يستهدف جذب الانتباه بشكل غير ناضج أو تدريب مائم علي العادة نفسها بالتبلد وعدم اللامبالاة من ناحية اجالدين (كوفيل ، آخرون ، ١٩٨٦،

### ثانياً :سلس التغوط أو التبرر

يعرف التبرز اللاإرادي وفقاً لا DSM-IV-TR على أنه" طريقة التخلص من الفضلات في أماكن غير ملائمة سواء بطريقة مقصوده أو لا إرادية ، ويستمر هذا النمط على الأقل لدة ٣ أشهر ، ويكون عمر الطفل الزميي أو النمائي على الأقل ٤ سنوات .

وله شكلان التعوط الأولى: ويظهر لدي الأطفال الذين لم يسبق لهم نهائياً التحكم أو ضبط الغائط لمدة عام على الأقل، والتغوط الثانوي: وهو الذي يظهر لدي أطفال سبق لهم ضبط الغائط مدة لا تقل عن عام (زكريا الشربيني، ٢٠٠٢).

وقد وجد أن ٢٠٣٪ من الصبيان الذين تجاوراً الثماني سنوات و٧٠٠٪ من أمثالهم من البنات مصابون به ، لكن هؤلاء يتناقصون بنسبة ٢٨٪ كل سنة و حتى تنتفي العادة نهائياً عند سن السادسة عشرة ، أما باستعمال العلاج فقد ينقطع التبرز خلال الشهرين أو ثلاثة أشهر، وهو نادر عند الكبار والمراهقين إلا في حالات المتخلفين عقلياً (معيد حسني ، ٢٠٠٢-ب ، ١٥١).



وانتهت نتائج دراسة هيل وشيرلي (Hale &Shirley, 2006) إلي أن معدل انتشار الغائط لدي عينة من الأطفال بلغ عدها ٢،٤٠٦ كانت ٢.٤٠٪، و٢٢٪ من هذه العينة كانوا من حالات التخلف العقلي متوسط الدرجة، و١٠٠ لديهم ذكاء متوسط، و٣٣ لديهم نسب ذكاء ٨٠ أو أكثر.

ويصاحب التبرز اللاإرادي شعور الطفل بالخجل والارتباك، وقد يتجنب المواقف الجماعية التي تسبب ارتباكه، وفي حالات تعمد التبرز يصاحب بالأعراض السلوكية المضادة للمجتمع. وقد لوحظ أن ٢٥٪ من الأطفال المصابين بالتبرز اللاإرادي لديهم تبول لاإرادي وأحياناً نقص الذكاء والسلبية (محمود حمودة ١٩٩١، ٢٤٢).

وقد يرجع إلى عوامل عضوية مثل مرض هرشبرنج Hirschsprung Disease الذي يصيب الأمعاء الغليظة ويسبب الإمساك ومن ثم حروج الغائط لا إرادياً، وربما عاد الأمر إلي الإمساك لفترات طويلة فيحدث فيض من الغائط وعوامل عقلية مثل نقص الذكاء، أو عوامل نفسية مثل الشعور بالغيرة المصاحب لولادة شقيق آخر، أو إلي أساليب التدريب القاسية (زكريا الشربيني، ٢٠٠٢)

وقد يعزي التبرز اللاإرادي إلي ميول عدوانية لدي الطفل وتثبيت في المرحلة الشرجية حيث يعبر التبرز عن العدوان والنزعات التدميرية لدي الطفل في حالة وجود سلطة قاهرة (حسن مصطفى ، ٢٠٠٣ - أ ، ٩١).

# معدلات انتشار اضطرابات الإخراج لدي ذوي الاحتياجات الخاصة

تتعدد المشكلات السلوكية التي يبديها الأطفال المعوقين فهناك مشكلات مرتبطة بعمليات الإخراج، وأخري مرتبطة برعاية الطفل ذوي الحاجات الخاصة الذي يظهر مشكلات سلوكية خارج نطاق الأسرة (Warfield & Hauser-Cram, 1996).

معدلات انتشار اضطراب سيلس التغوط لدي الأطفيال المعوقين المقيمين بإعاقات شديدة بإعاقات متوسطة يكون ٦/ ، بينما كان ١٦/ لدي المعوقين المقيمين بإعاقات عميقة (Salovilita, 2002) .

أسفرت نتائج دراسة بومر وآخرون (Bohmer et al ., 2001) عن ارتفاع معدلات الإمساك لدي المتخلفين عقلياً المشكلات السلوكية المتعلقة بالأكل والنوم والتدريب علي استخدام الحمام من الشائع وجودها لدي التوحديين. وقام أندو , Ando) و1977 بتدريب الطفل التوحدي على ضبط البوال من خلال تطبيق فنيات السلوكية

الإجرائية وانتهت نتائج دراسة وليامزوآخرون(Williams et al ., 2004) إلى التأكيد على انتشار اضطرابات الأكل لدي الأطفال التوحديين .

علاج اضطرابات الإخراج:

1- تستخدم الأدوية في علاج البوال، من ذلك العقاقير المضادة للاكتئاب مثل عقار Paranate وعقار Nardil وخاصة لعلاج التوترات الانفعالية الناجمة عن المعاناة من البوال، ولقد تبين أن عقار Imipramine يساعد في التحكم في البوال، وكذلك في علاج التبرز اللاإرادي رعبد الرحمن العيسوي، ٢٠٠٤).

٢- استخدام أحد مركبات البلادونا في بعض الصالات ، حيث تساعد هذه الأدوية
 المثانة البولية على الاحتفاظ بالبول لفترة أطول(عبد اللطيف موسى ١٩٨٥ ، ٧٩).

٣- العلاج النفسي الفردي والجماعي والذي يهدف إلى تقليص التوتر الانفعالي والقلق والاكتئاب ، والإقناع والإيحاء وبث الثقة بالنفس واستخدام برامج تعديل السلوك المختلفة.

3- وفي حالة التبول ضع لوحة النجوم: اطلب من الطفل أن يسجل الليالي "الجافة" والأخرى "المبللة" ويعطي نجوماً ذهبية على الليالي الجافة وليكافئ الطفل كأن يمضي بعض الوقت على انفراد وعلى حين يتجاهل الأبوان الليالي المنفة بمدحان الطفل على الليالي الجافة.

٥- في وقت النوم اجلس مع الطفل مدة من دقيقة منه حديثاً يسعده لكي
 ينام مسترخياً وهو يحس بمحبتك ودعمك من .

7- العقوبة: بعض الآباء يُبدلون الشرائف بعد تبول المنفل ويقومون بغسيل كل شيء وهذا نتيجة منطقية، ولا يجوز أن يوبح الطفل أثناء هذه العملية. يطلب من الطفل أن يوقع علي لوحة علي ثلاجة فيها ذكر لليلة السابقة جافة أم لا، وإذا نسي أن يوقع يغرم ويمنع الطفل من تناول السوائل بعد السادسة إلي أن تمر ١٤ ليلة جافة، وقد نجح هذا الأمر لأن الطعام والشراب قد يكونا أحد الأسباب المسؤولة عن التبول (سعيد حسني، ٢٠٠٢- ب، ١٤٩).

رسيد التحكم في عملية الإخراج ٧- استخدم التدريب القائم علي الاشراط الإجرائي بنجاح للتحكم في عملية الإخراج ٧- استخدم التخلفين عقلياً المقيمين بالمؤسسات , 1963; Osarchuk) (Ellis , 1963; واستخدم التعزيز، وإجراءات التسلسل بنجاح مع الطفل التوحدي .

# Sleep Disorders اضطرابات النوم

النوم يكون سلوك عام يظهر لدي كل الكائنات الحيوانية بداية من الحشرات إلي الثديات. إنه يكون من الضروري للكائنات الحية لأن الحرمان الطويل من النوم يؤدي إلى عجز معرفي وبدني شديد وأحيراً إلى الموت، والنوم مجدد للطاقة والنشاط، وهام لتنظيم حرارة الجسم، وعامل مساعد على إعادة الوعى:

(Sadock & Sadock, 2008, 346)

ويمكن تعريف النوم بأنه: "حالة طبيعية متكررة ، يتوقف فيها الكائن الحي عن اليقطة وتصبح حواسه معزولة نسبياً عما يحيط به من أحداث:

(حسان شمسي ، ۱۹۹۳ ، ۲۵) ي

والنوم حالة من الهدوء تشمل الجهاز العصبي والعضلات كما يدل علي ذلك تسجيل النشاط الكهربائي للمغ وانخفاض التوتر العضلي في حالة النوم العميق وهو حالة وظيفية حيوية هامة لها أهميتها في استعادة النشاط وحفظ الاتزان الداخلي اللازم لإمداد الجسم والعقل بالطاقة اللازمة لمواصلة القيام بالعمل واستعادة وتجديد طاقة الجسم ونشاطه عن طريق إفراز بعض المركبات الحيوي مثل هرمون النمو الذي يساعد علي تكوين البروتين اللازم لبناء الأنسجة في مرحلة النوم العميق:

(لطفي الشربيني، ٢٠٠٠، ٢٥).

إن من أهم اضطرابات النوم هي الأحلام المزعجة والتململ بالفراش وفي سن العاشرة تحدث قمة هذه الاضطرابات (معظم البنات في هذا العمر تعاني من هذه الاضطرابات) وأخيراً يقل حدوث هذه الاضطرابات وبسرعة عند كلا الجنسين. وبالرغم من أن اضطرابات النوم خفيفة ومؤقتة إلا أنها شائعة في الطفولة، إن اضطرابات النوم الحادة أو الدائمة هي دلالات مبكرة علي قلق عاطفي عند الطفل منذ البداية (سعيد حسني، ٢٠٠٢ - ب، ١٥٥).

واضطرابات النوم تؤدي إلى الإحساس بالضيق والقلق، والي الانجاز المتدني (1994 , Bonnet ) كما أنها تؤدي إلى الشعور بالإرهاق، والتعب، وسرعة الغضب، وضعف التركيز، والتآرر، والعدوان، وسوء الإدراك، والتشويه (1988 , Horne ) وأكد ستورز (1992 , Stores ) على وجود ارتباط بين مشكلات النوم الشديدة والسلوكات اليومية النهارية المضطربة لدى أطفال داون .

#### تصنيف اضطرابات النوم

ويمكن تناول أهم اضطرابات النوم في اضطرابات النوم الأولية ، واضطرابات النوم الثانوية على النحو التالي : اضطرابات النوم الأولية وتشمل :

الأرق Insomnia

هو نقص مدة النوم التي اعتاد عليها الشخص مع شعوره بعدم كفايته على أن يكون هذا النقص متكرراً خلال عدة ليال لا تقل عن عشر ليال خلال الشهر أو عن ثلاث ليال متتابعة أسبوعياً لمدة شهر على الأقل ، سواء كان الشخص يستعمل حبوباً منومة أم لا ، ليس الأرق في حد ذاته مرضاً بل هو عرض.

ويأخذ الأرق أحد الأشكال التالية:

- \* التأخر في الدخول إلي النوم ( أرق بداية النوم ) والذي يحتمل أن يكون أكثر أشكالاً
- \* صعوبة الدخول في النوم ( النوم المتأخر) وهو تأخر الدخول في النوم بعد الذهاب إلى الفراش لمدة لا تقل عن ساعة.
- \* النوم المتقطع وهو أن يتخلل النوم فترات من الصحو مرتبى على الأقل في الليلة الواحدة ، مع صعوبة العودة إلي النوم ، وعدم كفاية الشخص من النوم ، دون أن يكون للصحوليلاً سبب عضوي مثل ألم أو كثرة تبول ليلاً وبدون سبب ظرفي مثل حالة الأم التي تصحو استجابة لبكاء رضعها بحمد أحمد . ٢٠٠٦ ، ٨٦).
  - \* استيقاظ نهائى مبكر (أرق ماية النوم).
- \* الشعور بالتعب بعد النوم ، يحتمل أن يكون الأرق استجابة وقتية لاضطراب انفعالى ، أو الكوابيس ، أو اختناق النوم ، نتيجة لوضع فيزيقى كالتعب أو الإنهاك
  - \* عدم انتظام أوقات النوم (أديب محمد ، ٢٠٠٦ ، ٢٤٤) .

معدل انتشار الأرق لدي الراشدين خلال عام تراوح ما بين ٣٠ إلي ٤٠٪. والشكوى من فرط النوم النفسي المنشأ (أو الإفراط في النوم) تكون أقل من ٥٪ لدي الراشدين · (Sadock & Sadock, 2008, 348)

### الأسباب

عندما يشكو الطفل من الأرق ومن النعاس المرافق أثناء النهار فيجب مراعاة ما

- ١- يجب أن يتِأكد الأب بأن الطفل لم يتناول أي نوع من العلاجات وأن المشكلة لا ترجع إلى أمراض تكون مسؤولة عن الصحو.
- ٢- الأطفال الصغار يقاومون الذهاب للنوم بسبب جرح نفسي أو قلق أو مرض التهاب
  - ٣- موت شخص عزيز.
- ٤- يعاني المراهقين من قلة احترام الذات ومن الإعياء في النهار (سعيد حسني، ۲۰۰۲ - ب، ۱۷٤
- ٥- كما قد يرجع الأرق إلي الإصابة ببعض الأمراض التي تسبب ألماً مثل حالات التهاب المفاصل والنبحة الصدرية وقرحة المعدة والإثني عشر وألام الأسنان أو الأذن والمعص الكلوي والمعوي والمراري.
- ٦- أو ينتج عن الإفراط في تعاطي المنبهات كالشاي والقهوة أو تعاطي الأدوية مثل مركبات الأمفيتامين والافدرين والكافيين رعبد اللطيف موسى ، ١٩٨٥ ١١٩).

# فرط النوم النفسي المنشأ (أو الإفراط في النوم) Hypersomnia

يعرف فرط النوم النفسي المنشأ علي أنه: " حالَّة من النعاس الشديد خلال النهار مع نوبات من النوم (لا يفسرها عدم كفاية كمية النوم) أو استغراق فترة طويلة للانتقال إلى حالة اليقظة الكاملة عند الاستيقاظ في غياب عامل عضوي يفسر حدوث فرط النوم ، وغالباً ما تكون هذه الحالة مصحوبة باضطرابات عقلية وكثيراً ما تكون في الواقع عرضاً الاضطراب وجداني تنائي القطب (أثناء نوبة الاكتناب) أو اضطراب اكتئابي متكرر أو نوبة اكتئابية ، ولكن في بعض الأحوال لا تستوفي المعابير لتشخيص اضطراب عقلي آخر وذلك بالرغم من وضوح درجة الاضطراب النفسي، والنوم الفرط هو نقيض الأرق، وقد ياتي في نوبة واحدة طويلة وقد ياتي علي أكثر من فترة في اليوم الواحد (جمعة سيد، ۲۰۰۰ ، ۱٤۸ ۱۶۸).

يسبب فرط النوم توتراً أو ضيقاً نفسياً شديداً أو خللاً في كفاءة أداء الشخص الاجتماعي، أو المهني وغالباً عرض " فرط النوم النفسى المنشأ ":

(محمد أحمد ، ۲۰۰۲ ، ۸۷-۸۹).

قد يكون لطبيعة ونظام البيت وانعدام عناصر التشويق دور في ذلك الاضطراب، مثّلما نجد في مؤسسات اللقطاء ويعض مدارس رعاية ذوي الحاجات الخاصة التي تفتقر إلي الترويح والمرح والمناشط الرياضية، ويعاني بعض الأطفال من إفراط النوم، نتيجة فقر الدم أو نقص هرمون الغدة الدرقية أو سوء التغذية أو تناول بعض الأدوية، وربما عاد إلي بعض إصابات الجهاز العصبي كالتهاب السحايا التدرني:

(زكريا الشربيني، ٢٠٠٦، ١٢١).

#### اضطرابات النوم المرتبط بالتنفس:

Breathing -Related Sleep Disorder

تتميز اضطرابات النوم المرتبط بالتنفس بنويات من توقف التنفس المؤقت الذي يستمر لمدة عشر ثواني أو أكثر أثناء النوم، وقد لا يكون المصاب على علم بوجودها، إلا أنه يشعر بحاجة ماسة إلى النوم أثناء النهار مع ضعف في التركيز، وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة الفرد في عمله أو حياته الاجتماعية وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى ارتفاع ضغط الدم، واسترخاء القلب، وجلطة في القلب أو في الدماغ (حسان شمسي، ١٩٩٣، ١٣٣١).

ويقدر انتشار اضطراب النوم المرتبط بالتنفس بحوالي ١٠-١٠٪ من جمهور الراشدين، ولكنه قد يزداد عند الأفراد الأكبر سناً، أما لدي الأطفال الأصغر سناً فإن الأعراض الدالة عليه تكون قليلة وغير واضحة، وبالتالي فإن الشخيص يكون أكثر صعوبة رجمعة سيد، ٢٠٠٠،

اضطرابات النوم الثانوية ومنها:

#### Nightmares الكوانيس

الكابوس هو خوف ليلي ورد فعل مخيف خلال الليل. إن سببه حلم مخيف إن الأحلام العادية تحدث عند الأطفال في سن الثلاث سنوات ولكنها ليست مزعجة. والطفل يصرخ ومن ثم يسكت بسهولة وفي سن ٥.٥ – ٥ سنوات تزداد الأحلام السيئة في تكرارها وفي حدتها. إن الكوابيس الكلاسيكية هي خوف فريد وليست مثل الأحلام العادية إنها تتضمن علي صراخ عال مفاجئ، بينما يكون النوم مصحوباً بقلق شديد وعرق وتعابير ثابتة علي الوجه وصعوبة في التنفس تشعر الطفلة بأنها مختنقة وكأن شيئاً ثقيلاً يجثم علي صدرها وتصبح مذعورة يستيقظ الطفل بعد الكابوس ويمكن تسكينه بسهولة (سعيد حسني، ٢٠٠٧ – ب، ١٦٥٠).

ويعاني من ١٠- ١٥٪ من الأطفال في المرحلة العمرية من ٣-٥ سنوات من كوابيس شديدة ، وفي جمهور الراشدين يذكر حوالي ٥٠٪ خبرة الكابوس في مناسبات مختلفة ، ومع ذلك لا توجد نسب دقيقة لانتشار اضطراب الكابوس (جمعة سيد ، ٢٠٠٠ ، ١٥٩).

ويعزي الكابوس إلى مشكلات نفسية ، أو إلى الذين يعيشون ظروفاً أسرية واجتماعية غير طبيعية أكثر عرضة من غيرهم للكوابيس أثناء النوم ، كما أن سماع الطفل قصصاً خرافية ، أو مشاهدته أفلاماً مرعبة قبل النوم تكمن خلف تعرض كثرة من الأطفال لهذا النوع من الاضطرابات ، ويتزايد لدى الطفل عند وجود ضغوط نفسية ، أو يرجع إلى إرغام الوالدين للطفل على النوم (زكريا الشربيني ٢٠٠٢).

# Sleep Terror Disorder اضطراب الفزع أثناء النوم

نوبة من الخوف الشديد قد تصاحبها صرخة رعب وربما أنين بالبكاء والاستنجاد مصحوب بالاستيقاظ المفاجئ وجلوس الطفل مفزوعاً في الفراش مع الاستجابة لحظتها لمحاولات التهدئة ، وقد يصاحب الأمر حلم مرعب ، إلا أن رعب الليل يختلف عن الكابوس فالطفل هنا لا يكون قادراً على تذكر أو استعادة ما سبب له الرعب بعد أن يستيقظ في الصباح ويبدأ هذا الاضطراب في الفئة العمرية من ٤ - ١٢ سنة ، ويختفي نهائياً عند بلوغ المراهقة في كثير جداً من الحالات.

ولا توجد أسباب واضحة خلف هذه النوبة ، وإن كانت مشاعر الخوف التي تغرسها الأم في نفس الطفل تجعله أكثر عرضه للرعب الليلي ، وتكثر النوبات كلما كان الطفل مجهداً (زكريا الشربيني ، ٢٠٠٢ ، ١٢٣).

معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لتقارير الوالدين كانت معدلات انتشار اضطرابات النوم تتراوح ما بين ٩٪ إلي ٥٠٪ في مجموعات المقارنة وشملت الأرق، وفرط النوم النفسي المنشأ، واضطرابات النوم المرتبط بالتنفس (Allik et al ., 2006; Polimeni et al ., 2005).

تشير الدراسات المسحية إلي أن اضطرابات النوم تكون الأكثر انتشاراً بين الإناث عنها بين الذكور، وأنها تصبح أكثر انتشاراً وتكراراً بتقدم العمر. ويلاحظ ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون من الأرق في الطفولة المتأخرة. ويبلغ معدل انتشار اضطراب النوم النهاري واحد لكل ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ من السكان. وبالنسبة للكوابيس الليلية فإنها تصيب الأطفال من سن سنتين، وترتفع نسبة الذين يعانون منها في سن ١-٢ سنوات (حسن مصطفى، ٢٠٠٣ - أ، ٢٠٠٠).

يشير كوين ( Quine , 1991) إلى أن ٥١/ من المتخلفين عقلياً يعانون من عدم الاستقرار في النوم ، و٦٧٪ لديهم مشاكل الاستيقاظ ليلاً. وتراوحت معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي المتخلفين عقلياً ما بين ١٥ إلى٠٥٪:

(Brylewski &Wiggs, 1998)

وانتهت نتائج دراسة بارتليت وآخرون (Bartlett et al ., 1985) إلى أن معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي (٢١٤) طفلاً متخلفاً عقلياً تخلفاً شديداً وتجاوزت أعمارهم (١٦) سنة كانت ٨٦٪ ، و٨١٪ ما بين ٦-١١ سنة ، و٧٧٪ للذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٢-١٦ سنة ، وكانت مشاكل النوم المقررة كثرة الاستيقاظ أثناء الليل وبلغت النسبة ٥٦٪، أما عدم الاستقرار أثناء النوم فبلغت النسبة ٥٧٪ والصعوبات في الذهاب إلى النوم

وأشارت نتائج دراسة أيسبي وتودي (Espie &Tweedie, 1991) إلى انتشار اضطرابات النوم لدي نصف عينة المتخلفين عقلياً البالغ عددهم ١٢٥ راشداً متخلفاً عقلياً .وانتهت نتائج دراسة ريشتديل وآخرون (Richdale et al ., 2000) إلي أن نسبة انتشار اضطرابات النوم بلغت ٧.٧٥٪ لدي عينة من المتخلفين عقلياً تتراوح درجة شدة الإعاقة من خفيف إلى عميق ، بينما كانت النسبة لدى العاديين ١٦٪.

أماعن معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي التوحديين فإن اضطرابات النوم المقررة من قبل الوالدين لدي أبناءهم التوحدين تتراوح ما بين ٤٤-٨٣٪ ومعظم التقارير الوالدية تؤكد علي مشكلات النوم التي تتضمن صعوبات في النوم وقلة النوم ، وعدم النوم في سريره الخاص، والاستيقاظ مبكراً، والصراخ أثناء النوم، والكوابيس:

(Richdale, 2001)

وقد قرر التوحديين عدم الانتظام في النوم ، والاستثارة المتكررة في النوم وفترات طويلة من الأرق(Rapin, 1991) وأن الأطفال التوحديين معرضين لمخاطر اضطرابات النوم بصرف النظر عن أعمارهم أو نسب ذكائهم (Honomichl et al., 2002).

وانتهت نتانج دراسة وليامز وآخرون(Williams et al ., 2004) إلى وجود علاقة بين اضطرابات النوم والمشكلات الطبية ، ومشكلات في التنفس مرتبطة بانخفاض الاستعداد للنوم.

وأسفرت نتائج دراسة أباد - أليجرلا وجيتوريز ,Abad-Alegrla &Gutierrez) (1998 إلي أن الأطفال المعوقين سمعياً البالغ عددهم (٣٢١) ينومون جيداً ، وربما يعزي هذا إلى عزل الضوضاء عنهم .

ترتفع معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي المعوقين بصرياً فقد أسفرت نتائج دراسة مايلز وويلسون (Miles & Wilson, 1977) عن أن معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي عينة تتألف من ٥٠ مكفوفاً بلغت ٧٦٪.

وانتهت نتائج دراسة تروستر وآخرون(1995 ... Tröster et al .. إلي انتشار اضطرابات النوم لدي المعوقين بصرياً البالغ عددهم (٢٦٥) ، و(٦٧) ، من العاديين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١٠-٧١ شهراً حيث يجدون صعوبات في النوم علي الأقل مرة كل أسبوع ، والاستيقاظ ليلاً ، ويتطلب هذا مدة زمنية تتراوح ما بين ٥ إلي ١٠ دقائق حتى يعودا إلى النوم مرة أخري ، وأن معدلات انتشار هذه الاضطراب أعلى في المكفوفين مقارنة بضعاف البصر.

ترتفع معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي ذوي صعوبات التعلم Dollinger et ترتفع معدلات انتشار اضطرابات النوم لدي ذوي al ., 1987 ; Short & Carpenter , 1998) من ذوي صعوبات التعلم في الأعمار ما فوق ١٦ سنة (1991 , 1991).

وتعزي اضطرابات النوم الشديدة لدي ذوي صعوبات التعلم إلى الأسباب التالية:

- ١- تلف في بناءات الجهاز العصبي المركزي يكون هام في دورة الاستيقاظ من النوم.
- ٢- من الممكن أن يكون هناك نوبات صرعية تبدأ أثناء النوم تؤدي إلى عدم استقرار النوم.
- ٣- التعزير غير المقصود للاستيقاظ علي سبيل المثال تناول الشراب، مشاهدة التلفزيون (874, 1998, 1998).
- ولقد وضع مُوزر (Mauser , 1974) قائمة من الخصائص الشائعة لكل من صعوبات التعلم وجناح الأحداث وتشمل:
  - ١- مفهوم ذات منخفض.
  - ٢- قصور في القدرة على تحمل الإحباط.
    - ٣- مشكلات في القدرة علي التوجيه.
  - ٤- قصور في خصائص الشخصية الايجابية.
- ٥- كراهية للأداء المدرسي الذي يتطلب القيام بعمليات الاستدلال، والمثابرة في الأداء.

وتنشر اضطرابات النوم لذي المعوقين بدنيا فقد انتهت نتائج دراسة أوليفرو وآخرون (Oliviero et al., 1995) إلي قلة النوم لدي مرضي الصرع والتصلب الخدبي، كما تكون مدة النوم أقصر، وتزداد فترات الاستيقاظ بعد بداية النوم. وأسفرت نتائج دراسة نيومن وآخرون، كاتز (Newman et al., 1997; Katz, 1996) إلي أن اضطرابات النوم تكون شائعة الحدوث لدى المعوقين بدنياً.

#### أسباب اضطرابات النوم

١- أشارت بعض الدراسات إلي أن نصف الأطفال الذين بمشون أثناء النوم من أسر يعاني فيها فرد أو أكثر من هذا الاضطراب ووجد في دراسات أخري تشابها عند ٤٠٪ من التوائم المتماثلة ، و١٠٪ من التوائم غير المتماثلة في اضطرابات النوم ، وهذا ما يؤيد الفرض الوراثي في هذه الاضطرابات:

رحسنَ مصطفى ،٢٠٠٣ - أ ، ١٣٣).

- ٢- الأسباب الحيوية مثل: الأمراض والإجهاد، والتعود على تناول أقراص منومة
   أو منبهة للسهر.
- 7- الأسباب البيئية: مثل اتجاهات الوالدين الخاطئة عن مدة النوم وإجبار الطفل لينام في وقت محدد حسب ظروف حياتهم، والنوم مدة أقل أو أكثر من اللازم، واستعمال النوم كتهديد، العوامل الاجتماعية مثل ضيق المسكن، ونوم الأطفال مع الوالدين في نفس الحجرة.
- 3-الأسباب النفسية: الاضطراب الانف وعدم السباب النفسية: الاضطراب الانف وعدم إشباع الحاجات (حامد زهران، والاكتئاب والخوف في حالات الظلام وعدم إشباع الحاجات (حامد زهران، و٧٠٠ ، ٧٩٤).
  - ٥- الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل مثل:
  - (أ) الفشل في الاختبارات أو الخوف من اختبار قادم.
- (ب) مشاهدة برامج مخيفة في التلفزيون ، أو سماع قصة مزعجة ، أو حادثة مرعبة يستعيد الطفل أحداثها فيعانى الأرق الليلي أو الكابوس أو الفزع.
- (ج) موت شخص عزيز، أو انفصال الوالدين، أو دخول احدهما المستشفي أو قدوم خ جديد، أو فقدان شيء محبوب للطفل، أو الفشل في المدرسة.
- (د) إسناد مسئولية تربية الطفل إلي مربية لم يألفها ، أو تغيير المربية أو السكن ، فيد مطرب نوم الطفل (محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤ ، ٣١٨-٣١٩). ٢- أن عض الأفراد لا يمكنهم أن يستبعدوا أفكار معينة من رؤوسهم.



٧- أو قد يعزي اضطراب النوم إلي الإصابة بالمرض حيث يمنع الألم الشخص من النوم.

#### الوقابة

١- مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال في الحاجة إلي النوم بعد الولادة مباشرة.

٢-عدم إزعاج الطفل أثناء استغراقه في النوم بكثرة إيقاظه قبل أن يأخذ كفايته منه.

٣- تعويد الطفل من البداية علي النوم في سريره ، وتنظيم مواعيد نومه وحسن معاملة الطفل في مواقف النوم.

٤- عدم استخدام النوم كوسيلة عقابية ، والعمل علي مساعدة الطفل علي التخلص من توتراته وهمومه وصراعاته.

٥- محاولة علاج الخلافات الأسرية بعيداً عن الأطفال (محمد عودة ، كمال مرسي 3991,074-174).

# علاج اضطرابات النوم

## ١- العلاج العضوي

وهو العلاج الذي ينصح به الأطباء في الحالات التي يوجد فيها سبب عضوي يقف خلف اضطرابات النوم ، أو في الحالات التي يكون فيها اضطراب النوم ثانوياً لاضطراب جسمي أو نفسي أو عقلي ، حيث يتم التركيز على علاج السبب الأصلي ، ومن تم يتوقع أن تخف مشكلات النوم أو تحتفي كما هو الحال عند علاج بعض الأمراض الجسمية كالآلام الروماتيزمية أو آلام الجهاز الدوري والتنفسي ، وكذلك علاج القلق أو علاج الاكتئاب ، وأن استخدام المهدئات والمنومات قد يؤدي إلى الاعتماد عليه ، ومن ثم يصعب النوم بدونه وعلي هذا يجب اللجوء إليها تحت الإشراف الطبي (جمعة سيد، ٢٠٠٠، ١٧٣).

## ١- العلاج الطبي

العلاج الطبي هو أكتر العلاجات شيوعاً وانتشاراً للأرق، ولقد قدر الباحثون أنه خلال أي سن معينة من العينة السكانية يستخدم ٢٠٧٪ من الذكور، و٥.٥٪ من الإنات أدوية يصفها لهم الأطباء لمساعدتهم في التغلب على المشكلات المتعلقة بالنوم ، وهناك العديد من الأدوية المستخدمة لعلاج الأرق مثل التريازولامTriazolam والفلورازيبام Flurazepam (مجدي الدسوقي ، ٢٠٠٦ ١٣٩-١٤٠).

واستخدم عقار الميلاتونين Melatonin في علاج اضطرابات النوم حيث أثبت فاعلية في زيادة فترات النوم ، كما أنه يقلل من عدد مرات الاستيقاظ ليلاً:

( Braam et al ., 2009)



٣ - العلاج النفسي

العلاج النفسي الفردي والجماعي ، وإزالة الأسباب الانفعالية ، والتقليل من الارتباطات الشرطية مع النوم والتي لا ينام الطفل إلا بها ، وإسعاد الطفل طوال اليوم وإبعاد التوتر والقلق والخوف (حامد زهران ، ٢٠٠٥ ، ٢٢٤) وأن يتم تطبيق جلسات الاسترخاء، وأن يتم تحت إشراف إخصائي إكلينيكي وأن يتضمن التدريب تمرينات لخفض التوتر ، وأن يمارس الاسترخاء في المنزل (أديب محمد ، ٢٠٠٦ ، ٢٥٥٤) .

٤-العلاج الأسرى

يتضمن الإرشاد والتوجيه للوالدين لتحسين علاقتهما بالطفل، وتحسين أساليب معاملتهما في مواقف النوم، وتبصيرهما بالأساليب المناسبة وبكيفية تطبيقها في علاج مشكلات طفلهما، كما يجب تبصيرهما بأساليب تنمية عادات النوم في الطفل بأن:

- يتكون لدي الطفل موعد نوم منتظم، فالنوم جزء من إيقاع بيولوجي على امتداد أربع وعشرين ساعة.
- تخصيص ساعات المساء للأنشطة الترويحية والاسترخاء بدلاً من الأنشطة المجهدة الجسمية أو الذهنية التي تؤدي إلي سوء النوم.
  - تجنب القيلولة الطويلة حتى لا يجد الطفل صعوبة في النوم بالليل.
- توفير الظروف المشجعة علي النوم ، كالهدوء ، والضوء الخافت ، ودرجة الحرارة المعتدلة والفراش الوثيررحامد زهران . ٢٠٠٥ ، ٢٢٩).

#### الإدمان Addiction

تعتبر مستكلة تعاطي المخدرات من أكثر المشكلات ذات التاثير البين في المجتمعات في الأونة الحالية ، وتنتشر في المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء ، وتؤثر سلباً في كافة فئات المجتمع لاسيما الشباب فتؤثر في عضدهم وتجعلهم معاول هدامة لمجتمعاتهم ، وتنفق الدول الكثير دفعاً لتقليص التعاطي ويتطلب الوقاية من التعاطي ، وعلاج حالات الإدمان تضافر كافة التخصصات في المجتمع ، والتنسيق بين الأجهزة لأجل حماية أفراد المجتمع من الوقوع في براثن الإدمان.

وفي العقد الماضي ازدادت معدلات انتشار المخدرات ( الماريجوانا الهيرويسن ، الخشيش ، الامنيتامينات ، الكحول ... الخ ) بمدارس التلاميذ صغار السن ، وحتى في المدارس الابتدائية ، لاسيما في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات ، وهؤلاء التلاميذ

أكثر انحداراً نحو التعاطي بسبب القصور في قدرتهم علي فهم العواقب المترتبة علي التعاطي (Downey & Low, 1974).

## تعريف المخدرات

للمخدرات تعريفان: تعريف علمي وتعريف قانوني.

أ-التعريف العلمي: المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم وكلمة مخدر ترجمة لكلمة Narcotic المشتقة من الإغريقية Narkosis التي تعني يخدر أو يجعل مخدراً.

ب- التعريف القانوني: المخدرات مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك.

وتسمل :الأفيون ومشتقاته والحشيش وعقاقير الهلوسة والكوكايين والمنشطات ولكن لا تصنف الحمر والمهدئات والمنومات صمن المحدرات على الرغم من قابليتها لإحداث الإدمان (عادل الدمرداش ،١٩٨٢، ١١).

إدمان المخدرات هو حالة شالة دورية أو مزمنة محطمة للفرد والمجتمع وتنتج من الاستعمال المتكرر للمخدرات، سواء الطبيعية أو المخلقة كيميائياً وهو سلوك قهري استحواذي اندفاعي تعودي (عبد الرحمن العيسوي ، ١٩٩٤ ٧٩).

ومُّيزات أوَّ خصائص هذه الحَّالة تتلخص فيما يلي :

١- رغبة غلابة أو حاجة قهرية للاستمرار في تعاطي العقار والحصول عليه بأية طريقة.

٢- ميل إلي زيادة الجرعة المتعاطاة من العقار.

٣- اعتماد سيكولوجي وجسماني بوجه عام علي أثار العقار.

٤- تأثير ضار مؤذ للفرد والمجتمع (سعد المغربي ، ١٩٨٦ ، ٢٣).

ولعل أهم العقاقير التي تؤدي إلى الإدمان ما يلي :

١- الخمر أو المشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيد والويسكي والفودكا والعرقي.

٢- المخدرات مثل الحشيش والأفيون مثل المورفين والكودايين والهيروين والبتيدين والميتادون وشبيهات الأفيون المصنعة مثل: السوسيجون والدولوكسين.

٣- المنومات مثل اللومينال والجاردينال والكلورال والدوريدين والبارالديهايد.

- ٤- المهدئات مثل الفاليوم والفالينيل واليبريوم واللبران والاتيفات والليكسوتانيل
   والكويتان.
- ه- المنشطات والمنبهات مثل الريتالين والديكسيدرين والميثيدرين والامفتيامين والكافين.
  - ٦- الكوكايين.
  - ٧- عقاقير الهلوسة مثل حامض الليسيرجيك وبعض مشتقات الامفيتامين.
- $\Lambda$  القات ، والنيكوتين ، وبعض الأدوية المضادة للسعال وبعض مضادات الحساسية ( عبد اللطيف موسى ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٨).

## معدلات انتشار الادمان لدي العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة

مَثَل مشكلة الإدمان في دولٌ شرق أسيا معضّلة كبيرة فقد عانت الصين لدة طويلة حتى نجحت في القضاء عليه وفي أواخر القرن التاسع عشر كان عدد المدمنين في أمريكا يتراوح مبا بين ١٪ إلي ٤٪، والغالبية العظمي من مدمني المخدرات يأتون من مستوي اقتصادى متدنى (عباس عوض ، ١٩٨٩ ، ١٩٥٩).

وانتهت نتائج جونسون وآخرون (Johnston et al., 1989) إلى أن نسبة من يتعاطون الكحوليات من الطلاب الراشدين في الصف الثاني عشر بلغت ٩١٪ وتدخين السجائر ٦٨٪، وتعاطي الذكور للماريجوانا ١٣٪ وللإناث ٢٨٪ على الأقل مرة في كل أسبوع وتدخين السجائر ٢٩٪ في الشهر السابق لهذا المسح.

انتهت نتائج دراسة جريس وبوس(1996, Gress & Boss) إلي أن ٢٧٪ من الطلاب المعوقين في المدارس العليا يدخنون السجائر خلال الشهور السابقة للمسح، وأن معدلات انتشار تدخين السجائر في الصفوف من ٤ إلي ٦ شهور بلغت ٥٪، وإلي انتشار المخدرات بين المعوقين من طلاب المدارس العليا فكانت معدلات تعاطي الكحول ٥٥٪ في مقابل ٢٧٪ للعاديين، والماريجوانا كانت ٢٤ مقابل ٢٨٪ للعاديين، والكوكايين ٣ في مقابل ٥٪ للعادين.

انتهت نتائج دراسة باك وآخرون (Pack et al., 1998) إلى أن ٤٨٪ و٣٩٪ من المتخلفين عقلياً والعاديين على التوالي يدمنون الكحوليات، وإدمان الماريجوانا كان ١٣٪ للمتخلفين عقلياً في مقابل ١٠٪ للعاديين. وأسفرت نتائج دراسة اميرسون وتيرنبول (Emerson &Turnbull, 2005) عن أن المتخلفين عقلياً الذين تتراوح أعمارهم ما بين



١١-١٥ سننة ، يدخنون السجائر بنسبة ١٤٪ في مقابل ٨٪ للعاديين. وكانت لدي الراشدين المتخلفين عقلياً ١٨/ لعينة بلغ قوامها (١٣٦) متخلفاً عقلياً:

.(Hymowitz, et al ., 1997)

معدلات انتشار الإدمان لدي المعوقين سمعياً مرتفعة مقارنة بما وجد لدي أقرانهم العاديين (Lipton &Goldatein , 1997) . فقد وجد دُيجل (Daigle , 1994) أن نسبة الإدمان لدي الصم كانت (١٧٪) في مقابل (١٥٪) لدي الأفراد عادي السمع. وقدرت المؤسسة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية أن متعاطى الكحوليات بلغت نسسبتهم ٧٣٠٠٠٠ أصلم ، والسمم المسدمنين للسهيروين ٨٠٥٠٠ ، والسمم المسدمنين للكوكايين ١٤.٧٠٠ ، والصم المدمنين للماريجوانا ١٠٠٠،٠٠٠ (Kearns , 1989) .

وجد بلارد (Pallard, 1994) أن نسبة الإدمان في الصم كانت (٢.٩٪). وقد قدر ١٠٪ من الصم مدمنين للكحوليات والعقاقير (Locke &Johnson , 1981) ولا توجد فروق بين عادي السمع والمعوقين سمعياً في تعاطي الكحوليات Isaacs et al ., 1979 ; Lewis) et al ., 1969) وأشارت نتائج دراسة رينر وألثر (Rainer & Altshuler , 1966) إلى أنه لم يستقبل أي فرد أصم الإصابة بالذهان الذي يرجع إلى تعاطي الكحول في عينة تتألف من (٤٠٠٠) من المرضي عادي السمع. وانتهت نتائج دراسة مور( Moore, 1992) إلي أن ٢١.٣٪ من الـصم يتعـاطون الكحوليـات ، و٤. ٣٤٪ يتعـاطى والـديهم الكحوليـات ، و٩٠١٨٪ يتناولون عقاقير و٤٠٤٪ مدخنين.

ترتفع معدلات إدمان المعوقين بمصريا فقد انتهت نتائج دراسة كوك وآخرون (Koch et al ., 2004) إلى أن الأفراد المعوقين بصرياً يتعاطون الكحوليات، ويدمنون المواد المخدرة بمعدلات أكبر مما هو متوقع لدي العاديين. وأن أعداداً كبيرة منهم دخلت المستشفيات طلباً للعلاج من الإدمان(Nelipovich et al ., 1998) .

انتهت نتائج دراسة ديمترا وجراي (Demetra &Gary , 1993) إلى أن ذوي صعوبات التعلم البالُّغ عددهم ١٩١ مراهقاً وتراوحت أعمارهم ما بين ١٨الي ١٨ سنة كانوا أكثر تكراراً لتعاطي المواد المخدرة مقارنة بالعاديين. وأسفرت نتائج دراسة بلوم وآخرون(Blum et al., 2001) عن أن معدلات انتشار تدخين السجائر لدي ذوي صعوبات التعلم بلغ ٢٧٪ ، والماريجوانا ٢٦٪ ، وتعاطي الكحوليات ١٥٪. بينما انتهت نتائج دراسة إميرسون وتيرنبول(Emerson &Turnbull , 2005) إلي ارتفاع نسبة تعاطي الكحول بين ذوي صعوبات التعلم في عينات تتراوح أعمارهم ما بين ١١-١٥ سنة.



انتهت نتائج در اسة جانكوفك (Janeković, , 2003) إلي أن المعوقين بدنيا أكثر تناولاً للكحوليات ، وبدوافع مختلفة تماماً مقارنة بالعاديين ، ولا توجد فروق بين المعوقين بدنياً وأقرانهم العاديين في معدلات التدخين من حيث كميته وتكراره ودوافعه ، ووجدت فروق دالمة بين المجموعتين في تعاطي العقاقير ، والمواد المخدرة ويعني ذلك إلي أن انجاهات المعوقين بدنياً إزاء ذواتهم اتسمت بالسلبية . وأظهرت نتائج دراسة أوجبورن وسمارت (Ogborne &Smart , 1995) أن معدلات الانتشار بلغت ٣.٥ في عينة المعوقين بدنياً والذين يجدون صعوبات في العمل بسبب الإدمان ، وأن ٨٠٨٪ قرروا أن إعاقتهم البدنية تحد من اشتراكهم في العمل . وأسفرت نتائج دراسة مور وبلسجروف هصاري (Polsgrove , 1989)

#### أعراض الإدمان

الأرق ، الغثيان ، والقيء ، والرشح ، وسرعة النبض ، واتساع حدقة العين وارتفاع درجة الحرارة ، وارتفاع ضغط الدم ، وحكة الجلد ، والقلق ، والهلوسة والرعشة ، والإسهال ، والهذاءات ، واحمرار العينين ، واضطراب التنفس ، وتصبب العرق (عبد الرحمن العيسوي ، ٢٠٠٤ - ٢٤٣).

#### أسباب الإدمان

رفقاء السوء ، التقليد والمحاكاة ، الرغبة في التجربة ومعرفة المذاق والأزمات النفسية ، والصراع ، والقلق والتوتر ، والفشل ، والإحباط ، والضغوط واليسر المادي ، وفقدان الوازع الديني الخلقي رعبد الرحمن العيسوي ، ١٩٩٤ ، ٧٩-٨٠).

أنشغال الآباء بأمورهم الخاصة عن الأبناء فيقل الاحتكاك بين الطرفين ويزيد الاغتراب، وحاجة البعض الملحة إلى التعويض ليسدوا به قصوراً نفسياً واجتماعياً بالتعاطي، طبيعة المعيشة في المدن الكبرى، يلاحظ أن ٨٠٪ من متعاطي الهيروين من سكان المدن، توفر وسهولة الحصول على المواد المخدرة:

#### ﴿ عبد الرءوفُّ ثابت ، ١٩٩٣ ، ٣٦٣-٣٦٣؛

تري مدرسة التحليل النفسي أن الإدمان وسيلة علاج ذاتي بلحاً إليها الشخص الإشباع حاجات طفلية لاشعورية ويتم ذلك نتيجة لعاملين الأول: نكوص الفرد إلي المرحلة الطفلية كحيلة دفاعية لاشعورية في مواجهة مكبوتاته وما يتعرض له من احباطات. والثاني: اضطراب نموه النفسي والجنسي حيث تثبت لديه الطاقة الجنسية في



منطقة الفم ويتجلي هذا التثبيت في ظهور صفات دالة عليه منها السلبية ، وعدم القدر علي تحمل التوتر النفسي والألم والإحباط (محمد عودة ، كمال مرسي ، ١٩٩٤،١٩٥٤).

ويسري المنظور المعسر في أن سلوك الإدمان يبني على التوقعات والاعتقادات والانجاهات في تعاطي المواد المخدرة (فوقية حسن ،٢٠٠٦ ، ١٩٧).

# علاج مشكلة الإدمان

يجب أن تتضافر جهود جميع التخصصات في علاج مشكلة الإدمان (الطبية، النقسية؛ الاجتماعية التربوية، الأمنية).

والعلاج الطبي يقوم على الفطام التدريجي للمدمن من مادة الإدمان باستخدام البدائل، وعلاج أعراض الانسحاب ثم التوقف، وسد القنوات العصبية التي تسلكها مادة الإدمان داخل جسم المدمن للتأثير في سلوكياته (حامد زهر ان ٢٠٠٥).

فيمكن إعطاء عقار الميثادون المخدر وهو مركب أقل نشاطاً من المستحضر الأفيوني عن طريق الفم بجرعات متناقصة ربيتر لوري، ١٩٩٠، ١٨٠).

والعلاج النفسي يفيد بطرقه المختلفة مثل العلاج السلوكي والعلاج الديني والعلاج البيني والعلاج بالعمل، والعلاج البيئي والاجتماعي والترويحي، وتلعب الرعاية الاجتماعية المصاحبة أثناء العلاج واللاحقة له دوراً هاماً أيضاً رحامد زهر ان ٢٠٠٥، ٢٤٥٥.



## المراجع

- ١. إبراهيم الزريقات (٢٠٠٤). التوحد الخصائص والعلاج. عمان: دار وائل للطباعة والنشر.
  - ٢. إبراهيم وجيه (١٩٧٤). صحة النفس. طرابلس: دار مكتبة الفكر.
- أبو بكر شريف (١٩٨٧). الأكزيما ، حساسية الملامسة ، الحساسية الوراثية ، والعصبية "الارتكاريا". في عبد الرحمن نور الدين - محرر، متاعب الجلد والشعر. دار الهلال - الكتاب الطبي .
- أحمد عبد الخالق (٠٠٠٠). الدراسات التطورية للقلق. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- ٥. أحمد عبد الضالق (٢٠٠٢). الوسواس القهري: التشخيص والعلاج. الكويت:
   جامعة الكويت، لجنة التأليف والنشر.
- ٦. أحمد عبد الخالق(١٩٩٧). فقدان الشهية العصبي . الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
  - ٧. أحمد عكاشة (١٩٨٦). علم النفس الفسيولوجي . القاهرة : دار المعارف.
  - أحمد عكاشة (٢٠٠٣). الطب النفسي المعاصر. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- ٩. أحمد فائق ، محمود عبد القادر ( ١٩٨٠). مدخل إلي علم النفس العام . القاهرة :
   الأنجلو المصرية.
  - ١٠. أحمد يحيي الزق (٢٠٠٦). علم النفس. عمان : دار وائل للطباعة والنشر.
- ١١. أديب محمد الخالدر٢٠٠٦). مرجع في علم النفس الاكيلينيكي المرضي الفحص والعلاج. عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع.
  - ١٢. إنتصار يونس (١٩٨٥). السلوك الإنساني . القاهرة : دار المعارف.
- ١٣. أغار محمد كحلة (١٩٨٨). الصرع وأنواعه . في عبد الرحمن نور الدين محرر ، المخ ، دار الهلال الكتاب الطبي.
- ١٤. إيمان فؤاد كاشف (٢٠٠١). الإعاقة العقلية بين الإهمال والتوجيه. القاهرة دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
  - ١٥. ب.ب. ولمان (١٩٩١). مخاوف الأطفال. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- ١٦. البرت. ج. فورجيوني، ريتشارد سيرويت، دانيال بيج(٢٠٠٥). سيكولوجية المخاوف. ترجمة: أحمد محمد مبارك الكندري، الكويت: مكتبة الفلاح.

- ١٧. بشري كاظم الحوشان الشمري (٢٠٠٧). علم نفس الشخصية .عمان : دار الفرقان للنشر والتوزيع.
- ۱۸. بيتر لوري ( ۱۹۹۰). المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية وطبية الهيئة المحرية العامة للكتاب.
- ١٩. ترينور باول ( ٢٠٠٥). الصحة النفسية . ترجمة : قسم الترجمة بدار الفاروق ،
   القاهرة : دار الفاروق .
- ٢٠. ثائر أحمد غباري ، خالد أبو شعيرة ، صفية الجبالي (٢٠٠٨). علم النفس العام .
   عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
  - ٢١. ثانر أحمد غباري (٢٠٠٨). الدافعية النظرية والتطبيق. عمان: دار المسيرة.
- ٢٢. جمعة سيد يوسف (١٤٥). سيكولوجية اللغة والمرض العقلي. سلسلة عالم المعرفة العدد (١٤٥) ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.
- ٢٢. جمعة سيد يوسف (٢٠٠١). النظريات الحديثة في تفسير الأمراض النفسية. مراجعة نقدية القاهرة: دار غريب.
- ٢٤. جون ر. أندرسون(٢٠٠٧). علم النفس المعرفي وتطبيقاته. ترجمة : محمد صبري سليط ، رضا مسعد الجمال. عمان : دار الفكر.
- ٢٥. جيستن، ي. زج، ريتشارد، ريتشارد. ل.ك، كروسن، ج.ك (١٩٩٤). التدريس الابتكاري لذوي التخلف العقلي. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- ٢٦. جيفري ي. يونج، أرون ت. بيك، آرثر واينبر جر (٢٠٠٢). الاكتئاب ترجمة : صفوت فرج. ، تحرير في مرجع إكلينيكي في الاضطرابات النفسية تحرير ديفيد هبارلو، القاهرة : الأنجلو المصرية.
  - ٢٧. حامد زهران ( ١٩٧٧). علم النفس النمو. ط٤ ، القاهرة : عالم الكتب.
- ٢٨. حامد زهران (٢٠٠٥). الصحة النفسية والعلاج النفسي. ط٤ ، القاهرة: عالم الكتب.
- تن حسام الدين عزب ( ١٩٨١). العلاج السلوكي الحديث ، تعديل السلوك أسسه النظرية وتطبيقاته العلاجية والتربوية . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- . حسان شمسي باشار١٩٩٣). النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن. جدة : دار المنارة للنشر والتوزيع.



- ٣١. حسن مصطفي عبد المعطي (٣٠٠٣ ب). الأمراض السيكوسوماتية التشخيص- الأسباب- العلاج. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- ٣٢. حسن مصطفي عبد المعطي ( ٢٠٠٣ أ). الاضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة : الأسباب التشخيص العلاج. القاهرة : مكتبة القاهرة للكتاب.
  - ٣٣. حلمي المليجي (ب ت) علم النفس المعاصر بيروت: دار النهضة العربية.
- ٣٤. حمدي على الفرماوي (٢٠٠٤). دافعية الإنسان بين النظريات المبكرة والانجاهات المعاصرة. القاهرة: دار الفكر العربي.
- ٣٥. حنان عبد الحميد العناني (١٩٩٥). الصحة النفسية للطفل. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.
- ٣٦. خليل إبراهيم البياتي (٢٠٠٢). علم النفس الفسيولوجي . عمان : دار وائل للطباعة والنشر.
  - ٣٧. دار الهلال (١٩٨٣-أ). أنت ومتاعب الجهاز الهضمي . الكتاب الطبي .
    - ٣٨. دار الهلال (١٩٨٣-ب). أنت والروماتزم ، الكتاب الطبي.
- ٣٩. دافيد .س زرجز ، إدنا ب. فوا (٢٠٠٢). اصطراب الوسواس القهري . ترجمة : هبة ابراهيم . ، تحرير في مرجع إكلينيكي في الاضطرابات النفسية تحرير ديفيد هبارلو ، القاهرة : الأنجلو المصربة.
- ٤٠. دائيد . ف . شيهان ( ١٩٨٨). مرض القلق . سلسلة عالم المعرفة ، العدد ١٢٤، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.
- ١٤. ديرا أ.هوب، ريتشاردج. هيمبرج (٢٠٠٢). الرهاب والقلق الاجتماعي. ترجمة : محمد نجيب أحمد الصبوة ، تحرير في مرجع إكلينيكي في الاضطرابات النفسية ، تحرير ديفيد هبارلو، القاهرة : الأنجلو المصرية.
- ٤٢. راضي الوقفي (٢٠٠٣). مقدمة في علم النفس عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع.
- ٤٣. رجاء محمود أبو علام (٢٠٠٤). التعلم أسسه وتطبيقاته ، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع.
  - 3٤. رشاد موسى(٢٠٠٦). سيكولوجية الشره العصبي. القاهرة: عالم الكتب.
- 80. زكريا الشربيني (٢٠٠٢). المشكلات النفسية عند الأطفال. القاهرة: دار الفكر العربي.

- 53. زيدان أحمد السرطاوي، عبد العزيز الشخص (١٩٩٨). بطارية قياس الضغوط النفسية وأساليب المواجهة والحاجات لأولياء أمور ذوي الحاجات الخاصة، "دليل المقياس" الأمارات العربية المتحدة، العين، دار الكتاب الجامعي.
- ٧٤. زيدان حواشين ، مفيد حواشين ( ١٩٩٦). النمو البدني عند الطفل. عمان دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 28. زينب شقير (٢٠٠٢). سلسلة الأمراض السيكوسوماتية احذر اضطرابات الأكل فقيدان المشهية العصبي (الانور كسسيا) المشره العصبي (البوليميسا) السمنة (الاوبستي). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 29. زينب محمود شقير ( ٢٠٠٥). خدمات نوي الاحتياجات الخاصة: الدمج الشامل التدخل المبكر، التأهيل المتكامل. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
  - ٥٠. سامر جميل رضوان (٢٠٠٧). الصحة النفسية عمان : دار المسيرة.
- ٥١. سامي عبد القوي (٢٠٠١). علم النفس العصبي الأسس وطرق التقييم. العين :
   جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- ٥٢. سامي عبد القوي علي (١٩٩٤). مقدمة في علم النفس البيولوجي. القاهرة: النهضة المصرية.
- ٥٣. سبيليرجر، جورسش، لوشين، فاج ، جاكوبز (١٩٩٢). دليل تعليمات القلق (الحالة والسمة) ، ط٢، تعريب وإعداد: أحمد عبد الخالق ، القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية.
- 36. سعاد البشر، صفوت فرج(٢٠٠٢). المقارنة بين كل من العلاج السلوكي بأسلوب التعرض ومنع الاستجابة وبين العلاج الدوائي لمرضي الوسواس القهري. دراسات نفسية ، مج١٢ ع٢ ، ٢٠٧-٢٢٧.
  - ٥٥. سعاد غيث (٢٠٠٦). الصحة النفسية للطفل. عمان : دارصفاء.
- ٥٦. سعد المغربي (١٩٨٦). سيكولوجية تعاطي الأفيون ومشتقاته جيئة المصرية العامة للكتاب.
  - ٥٧. سعد جلال (١٩٨٥). المرجع في علم النفس ، القاهرة ، دار الفكر العربي .
- ٥٨. سعيد حسني العزة (٢٠٠٢-أ). المدخل إلي التربية الخاصة للأطفال ذوي الحاجات الخاصة. عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.

- ٥٩. سعيد حسني العزة (٢٠٠٢-ب). التربية الخاصة للأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية. عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.
  - ٦٠. سمير بقيون (٢٠٠٧). الطب النفسي. عمان: دار الياروري العلمية للنشر والتوريع.
    - ٦١. سهير كامل(١٩٩٣). الصحة النفسية والتوافق. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- ٦٢. سوسن شاكر مجيد (٢٠٠٨). اضطرابات الشخصية. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
- ٦٣. سيد صبحي (٣٠٠٣). الإنسان وصحته النفسية. القاهرة : الدار المصرية اللبنانية.
- ٦٤. سيد عبد الموجود(١٩٩٩) اضطرابات الأكل لدى المراهقين والشباب وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية. رسالة ماجستين كلية الآداب جامعة الزقاريق، فرع بنها.
- ٦٥. سيلفانو أريستي ( ١٩٩١). الفصامي: كيف نفهمه ونساعده، دليل للأسرة وللأصدقاء، سلسلة عالم المعرفة، العدد ١٥٦، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- 77. شارلز شيفر ، هو ارد مليمان (٢٠٠٦). سيكولوجية الطفولة والمراهقة مشكلاتها وأسبابها وطرق حلها. ترجمة : سعيد حسني العزه. عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع.
  - ٦٧. صائح حسن الداهري ٥٠٠٥). علم النفس الإرشادي . عمان ، دار وائل للنشر.
- ٦٨. صالح حسن الداهري(٢٠٠٨). أساسيات التوافق النفسي والاضطرابات السلوكية والانفعالية: الأسس والنظريات.عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
  - ٦٩. ضلاح خيمر (١٩٧٩). المدخل إلى الصحة النفسية. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- · ٧٠ صموئيل مغاريوس (١٩٧٤). الصحة النفسية والعمل المدرسي . القاهرة : النهضة المصربة.
  - ٧١. طارق بن علي الحبيب (٢٠٠٧). الفصام . الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية.
- ٧٢. عادل الدمرداش (١٩٨٦). الإدمان مظاهره وعلاجه. سلسلة عالم المعرفة العدد :٥٦ ، المجلي الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت.
  - ٧٢. عادل صادق(٣٠٠٠). الطب النفسي. القاهرة: مؤسسة حورس الدولية.
- ٧٤. عادل عبد الله (٠٠٠٠). العلاج المعرفي السلوكي، أسس و تطبيقات. القاهرة: دار الرشاد.

- ٥٧. عادل عز الدين الأشول ( ١٩٩٩). دراسة للحاجات النفسية والاجتماعية لذوي الحاجات الخاصة. ندوة الإرشاد النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، جامعة الخليج العربي بالتعاون مع الجمعية العُمانية للمعوقين، مسقط عمان ( ١٩ ٢١ ابريل) ، ١٩ ٤٠.
- ٧٦. عباس محمود عوض (١٩٧٧). الموجز في الصحة النفسية . القاهرة : دار المعارف مصر.
- ٧٧. عباس محمود عوض (١٩٨٩). علم النفس الفسيولوجي . الإسكندرية : دار المعرفة الحامعية.
- ٧٨. غباس محمود عنوض (ب ت) . علم النفس العنام . الإسكندرية : دار المعرفة الحامعية.
- ٧٩. عبد الرءوف ثابت (١٩٩٣). مفهوم الطب النفسي. القاهرة: مطابع الأهرام بكورنيش النيل.
- ٨٠. عبد الرحمن العيسوي ( ١٩٩٤). سيكولوجية الإدمان وعلاجه . الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية.
- ٨١. عبد الرحمن العيسوي (١٩٩٧). العلاج السلوكي. بيروت: دار الراتب الجامعية.
- ٨٢. عبد السرحمن العيسوي (١٩٨٩). أمراض العصر. الإسكندرية: دار المعرفية الحامعية.
- ٨٣. عبد الرحمن العيسوي(٢٠٠٤). كيفية التمتع بالصحة النفسية . بيروت : دار النهضة العربية.
  - ٨٤. عبد الرحمن سيد سليمان (٢٠٠٤). الإعاقات البدنية القاهرة: زهراء الشرق.
- ٥٨. عبد الرحمن عدس ، محي الدين توق(١٩٨٦). المدخل إلى علم النفس. نيويورك : جون وايلي وأبنائه.
- ٨٦. عبد الرحمن عدس ، نايفة القطامي (٢٠٠٢). مبادئ علم النفس . عمان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٨٧. عبد الرقيب البحيري(٢٠٠٤). نموذج مقترح لدمج المتخلفين عقلياً ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية مع العاديين ، المؤتمر السنوي الحادي عشر، مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس ، الشباب من أجل مستقبل أفضل " الإرشاد النفسي وتحديات التنمية ، ٢٥-٢٧ ديسمبر ، ٨٩٩ -٩١٧.

- ٨٨. عبد الستار إبراهيم ( ١٩٨٥). الإنسان وعلم النفس. سلسلة عالم المعرفة ،
   العدد ٨٦ ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.
- ٨٩. عبد الستار إبراهيم (١٩٩٤). العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث أساليبه وميادين تطبيقه. دار الفجر للنشر والتوزيع.
- ٩٠. عبد الستار إبراهيم (١٩٩٨). الاكتئاب، اضطراب العصر الحديث: فهمه وأساليب علاجه، سلسلة عالم المعرفة، العدد (٢٣٩)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- ٩١. عبد الستار إبراهيم، عبد الله عسكر (١٩٩٩). علم النفس الإكلينيكي في ميدان الطب النفسى. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٩٢. عبد الستار إبراهيم وآخرون (١٩٨٠). العلاج النفسي الحديث. سلسلة عالم المعرفة ، العدد (٢٧) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت.
- 97. عبد الستار إبراهيم وآخرون (١٩٩٣). العلاج السلوكي للطفل أساليبه وشاذج من حالاته ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد (١٨٠) ، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
  - ٩٤. عبد السلام عبد الغفار ( ٢٠٠٧). مقدمة في الصحة النفسية. عمان: دار الفكر.
- ٩٥. عبد العزيس القوصي (١٩٧٥). أسس الصحة النفسية. القاهرة: النهضة المصرية.
- 97. عبد الكريم الحجاوي (٢٠٠٤). موسوعة الطب النفسي. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.
- 9۷. عبد اللطيف موسي عثمان (١٩٨٥). أسرار المخ والأعصاب. كتاب اليوم الطبي، أخبار اليوم.
  - ٩٨. عبد الجيد نشواتي ( ١٩٨٤). علم النفس التربوي. عمان: دار الفرقان.
  - ٩٩. عبد المطلب القريطي ( ١٩٩٨). في الصحة النفسية . القاهرة : الفكر العربي.
- ١٠٠. عبد المطلب القريطي(٢٠٠١). سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم. القاهرة: دار الفكر العربي.
- ١٠١. عبد المنعم الحفني (١٩٩٤). موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. القاهرة:
   مكتبة مدبولي.



- ١٠٢. عبد المنعم الحمني (١٩٩٥). موسوعة الطب النفسي . القاهرة : دار النهضة المصدية.
- ١٠٣. عز الدين جميل عطية (٢٠٠٣). الأوهام المرضية أو الضلالات في الأمراض النفسية والعنف. القاهرة: عالم الكتب.
- ١٠٤.عطا الله فزاد الخالدي ( ٢٠٠٨). قضايا إرشادية معاصرة . عمان : دارصفاء للنشر والتوزيع.
- ١٠٥. عطا الله فؤاد الخالدي ، دلال سعد الدين العلمي (٢٠٠٩). الصحة النفسية وعلاقتها بالتكيف والتوافق. عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع.
  - ١٠٦. علاء الدين كفافي (١٩٩٠) الصحة النفسية القاهرة : دار هجر.
- ١٠٧. علي كمال (١٩٨٨-أ). النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها. ط٤ الجزء الأول ، بغداد: الدار العربية.
- ١٠٨. علي كمال (١٩٨٨-ب). النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها. ط٤ الجزء الثاني، بغداد: الدار العربية.
- ١٠٩. عمر شاهين ( ١٩٨٨). تفهم المشاكل النفسية للمعوق كوسيلة للحد من الإعاقة ، بحوث ودراسات المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية ، الحد من الإعاقة ، من ٦٠٨ ديسمبر ٥٥٠-٦٦.
  - .١١٠ فؤاد أبو حطب ( ١٩٩٠). القدرات العقلية . القاهرة : الأنجلو المصرية.
- ١١١. فاروق محمد صادق ( ١٩٨٢). سيكولوجية التخلف العقلي. ط٢ ، الرياض جامعة الملك سعود ، عمادة شئون المكتبات .
- ١١٢. فتحي السيد عبد الرحيم (١٩٨١). الدراسة المبرمجة للتخلف العقلي. الكويت: مؤسسة الصباح.
- ١١٣. فتحي السيد عبد الرحيم (١٩٨٣). قضايا ومشكلات في سيكولوجية الإعاقة ورعاية المعوقين ، النظرية والتطبيق. الكويت : دار القلم.
- ١١٤. فتحي السيد عبد الرحيم (١٩٩٠). سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة الكويت: دار القلم.
- ١١٥. فرج عبد القادر طه (١٩٧٩). الشخصية ومبادئ علم النفس. القاهرة: مكتبة الخانجي.



- ١١٦. **فرويد** (**١٩٨٣**). الكف والعرض والقلق . ترجمة: محمد عثمان نجاتي القاهرة : دار شروق.
- ١١٧. فوقية حسن رضوان (٢٠٠٦). الإعاقة الصحية القاهرة: دار الكتاب الحديث.
- ١١٨. قاسم حسين صالح (٢٠٠٨). الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية أسبابها وأعراضها وطرائق علاجها. عمان: دار دجلة.
- ١١٩. كرستين تمبل(٢٠٠٢). المخ البشري ، مدخل إلي دراسة السيكولوجيا والسلوك ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ٢٨٧، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.
- ١٢٠. كمال إبراهيم مرسي (١٩٨٦). علاقة مشكلات التوافق في المراهقة بادراك المعاملة الوالدية في الطفولة. المجلة التربوية ، المجلد الثالث عدد (١٠) ، ١٠٢ ١٣٣.
- ۱۲۱. كوفيل ، تيموثي د . كوستيللو ، فابيان ل. روك ( ۱۹۸٦) . الأمراض النفسية ترجمة : محمود الزيادي ، جامعة عين شمس ، مكتبة سعيد رأفت.
- 17٢. كولز ( 1997). المدخل إلي علم النفس المرضي الإكلينيكي ، ترجمة : عبد الغفار الدماطي ، ماجدة حامد حماد ، حسن علي حسن ، الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية.
- ١٢٣. لطفي الشربيني ( ٢٠٠١). الاكتئاب ، الأسباب والمرض والعلاج .بيروت : دار النهضة العربية.
- 17٤. لطفي الشربيني ( • ٢). اضطرابات النوم: كيف تحت وما هو العلاج ؟ كتاب الشعب الطبي ، العدد ٢٣ ، القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر.
- ۱۲۵. لندا .دافيدوف (۱۹۹۷). مدخل علم النفس ،ترجمة :سيد الطواب محمود عمر ، نجيب خزام ، مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ، القاهرة : الدار الدولية للنشر والتوزيع.
- ١٢٦. لويس كامل مليكه (١٩٩٨) تعديل سلوك المعاق عقلياً دليل الوالدين والمعلم. القاهرة: مطبعة فيكتور كيرلس.
  - ١٢٧. لويس مليكه ( ١٩٩٠). العلاج السلوكي وتعديل السلوك . الكويت : دار القلم .



- ١٢٨. مات ريدلي ( ٢٠٠١). الجينوم ، السيرة الذاتية للنوع البشري . ترجمة : مصطفي إبراهيم فهمي ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد : ٢٧٥ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.
- ١٢٩. مأمون صالح ( ٢٠٠٨). الشخصية: بناؤها، تكوينها، أنماطها اضطراباتها. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.
- ١٣٠. مايكل كراسك، ديفيد بارلو (٢٠٠٢). اضطراب الهلع ومخافة الأماكن المفتوحة. ترجمة: صفوت فرج، تحرير في مرجع إكلينيكي في الاضطرابات النفسية، تحرير ديفيد هبارلو، القاهرة: الأنجلو المصرية.
- ١٣١. بحدي محمد الدسوقي (٣٠٠٦) اضطرابات النوم ، الأسباب ، التشخيص الوقاية والعلاج . القاهرة : الأنجلو المصرية.
- ١٣٢. عمد أحمد إبراهيم سعفان (٢٠٠٣). اضطراب الوساوس والأفعال القهرية:
   الخلفية النظرية التشخيص العلاج . القاهرة : مكتبة زهراء الشرق.
- ١٣٣. عمد أحمد الفضل الخاني ٢٠٠٦). المرشد إلى فحص المريض النفساني. بيروت:
   منشورات الحلبي الحقوقية.
- ١٣٤. حمد السيد عبد الرحمن ( ٢٠٠٠-أ). علم الأمراض النفسية والعقلية (الأسباب الأعراض- التشخيص-العلاج) ، الكتاب الأول : الجزء الأول . القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١٣٥. عمد السيد عبد الرحمن ( ٢٠٠٠-ب). علم الأمراض النفسية والعقلية
   ( الأسباب الأعراض التشخيص العلاج). الكتاب الأول : الجزء الثاني،
   القاهرة: دارقباء للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١٣٦. محمد السيد عبد الرحمن (١٩٩٨). نظريات الشخصية. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١٣٧. محمد أيوب شيحمي (١٩٩٤). مشاكل الأطفال كيف تفريها ، المشكلات والانحرافات الطفولية ، وسبل علاجها . بيروت : دار الفكر اللبنائي .
- ۱۳۸. عمد ماني السكري (۱۹۸۷). تركيب الجلد ووظائفه ، تركيب الشعر ودورات نصوه ، في عبد الرحمن نور الدين مصرر، متاعب الجلد والشعر. دار الهالال الكتاب الطبي .



- ١٣٩. محمد ماني السكري (١٩٨٨). المغ: التشريح والوطيفة ، في عبد الرحمن نور الدين محرر، المغ. دار الهلال الكتاب الطبي .
- ١٤٠. محمد جاسم العبيدي (٢٠٠٩). علم النفس الإكلينيكي . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- 181. محمد عبد الرازق هويدي (١٩٩٩). الأمراض النفسية لدي الأشخاص ذوي التخلف العقلي ، ندوة الإرشاد النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، جامعة الخليج العربي بالتعاون مع الجمعية العمانية للمعوقين ، عمان مسقط ، ١٩-٢١، ٢١-٩٣.
  - ١٤٢. محمد عثمان نجاتي (٢٠٠١). القرآن وعلم النفس القاهرة: دار شروق.
- ١٤٣. محمد عماد الدين إسماعيل ( ١٩٨٦) الأطفال مرآة المجتمع (النمو النفسي الاجتماعي للطفل) في سنواته التكوينية . سلسلة عالم المعرفة ، العدد : ٩٩ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.
- ١٤٤. حمد عودة محمد ، كمال إبراهيم مرسي ( ١٩٩٤) . الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام . الكويت : دار القلم .
- ١٤٥. حمد قاسم عبد الله (٢٠٠٤). مدخل إلي الصحة النفسية. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.
- ١٤٦. محمد محسروس المشناوي (١٩٩٧). التخلف العقلي: الأسباب، التشخيص البرامج. القاهرة: دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١٤٧. محمد محروس الشناوي ، علي السيد خضر (١٩٨٦). مقياس بيك للاكتئاب. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية.
- ١٤٨. محمد محروس الشناوي ، محمد السيد عبد الرحمن (١٩٩٨). العلاج السلوكي الحديث ، أسسه وتطبيقاته . القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع .
- ١٤٩. محمد مصطفي زيدان (١٩٨٤). الدوافع والانفعالات . جدة : دار عكاظ للطباعة والنشر.
- ١٥٠٠ محمود السيد أبو النيل (١٩٩٤). الأمراض السيكوسوماتية .بيروت : دار النهضة العربية.
- ١٥١. محمود حمودة (١٩٩١). الطفولة والمراهقة : المشكلات النفسية والعلاج القاهرة ، مركز الطب النفسي والعصبي للأطفال.

- ١٥٢. ختار نور الدين عثمان (٢٠٠٤).علم النفس الفسيولوجي. الكويت: مكتبة الفلاح.
- ١٥٣. مدحت حسين خليل ( ٢٠٠٢). علم الغدد الصماء، العين، دار الكتاب الجامعي.
- ١٥٤. مصطفي خليل الشرقاوي(١٩٨٣). علم الصحة النفسية . بيروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
- ١٥٥. مصطفي زيور (١٩٨٦). في النفس. بحوث مجمعة القاهرة: دارالنهضة العربية.
- ١٥٦. مصطفي سبويف (٢٠٠١). مشكلة تعاطي المخدرات (بنظرة علمية). الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ١٥٧. مصطفي غالب (١٩٩١). تغلب علي الخوف. في سبيل موسوعة نفسية . بيروت : مكتبة الهلال .
  - ١٥٨. مصطفى فهمي (١٩٩٥) . علم النفس الإكلينيكي. القاهرة : مكتبة مصر
- ۱۵۹. مفيد حواشين ، زيدان حواشين (۲۰۰۵). إرشاد الطفل وتوجيهه . عمان : دار الفكر.
- ١٦٠. ملاك جرجس (١٩٧٧). مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه ، أسبابها والوقاية منها ، علاجها . الشركة العامة للنشر والتوزيع.
- ١٦١. نبيلة الشوريجي (٢٠٠٧). المشكلات النفسية للأطفال أسبابها -علاجها. القاهرة: دار النهضة العربية.
- 177. نعيم الرفاعي(١٩٨٧). الصحة النفسية ، دراسات في سيكولوجية التكيف، جامعة دمشق.
- 177. هول ، لندري (19۷۱). نظريات الشخصية. ترجمة : فرج أحمد فرج وقدري محمود حفني ولطفي محمد فطيم ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة لتاليف والنشر.
- ١٦٤. هيلين روس (١٩٨٦). مضاوف الأطفال، ترجمة: السيد محد خيري عبد العزيز القوصى، القاهرة، دار النهضة المصرية.
- ١٦٥. وائل أبو هندي (٢٠٠٣). الوسواس القهري من منظور عربي إسلامي سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العدد ٢٩٣.



١٦٦. ووليه (١٩٨٥). الأسس التجريبية لبعض أساليب العلاج النفسي الحديث، ترجمة : فيصل عبد القادر يونس ، في مرجع علم النفس الإكلينيكي ، ترجمة : عبد الحليم محمود وآخرون ، القاهرة : دار المعارف.

١٦٧. يوسف القريوتي ، عبد العزيز السرطاوي ، جميل الصمادي ( ١٩٩٨). المدخل إلي التربية الخاصة. دبى: دار القلم.

١٦٨. يوسف ميخانيل (١٩٩٠). سيكولوجية الخوف. القاهرة: مكتبة نهضة مصر.

169. Abad-Alegría F, Gutiérrez, M.(1998). Characteristics of sleep in deafness. Revista De Neurologia. 26 (154), 959-61.
170. Aiken, F., '& Sharp, F.(1997). Containment and exploration group psychodynamic psychotherapy for personality disordered patients in a secure setting. Psychiatric Care, 4, 75-78.
171. Akdede, B., Alptekin, K., Akvardar, Y., & Kitis, A. (2005). Quality of life in patients with obsessive— compulsive disorder: relationship with cognitive function and clinical symptoms. Turk Psikiyatri Dergisi, 16(1), 13-19.
172. Alberdi, F.(1994). Psychiatric admissions among the deaf population in Denmark. Nordic Journal of Psychiatry, 50 (5),387-394.
173. Allen, & Elizabeth (1989). Behavioral treatment of anxiety and retarded disorders in adults with mental handicaps. A review, Mental Handicap

disorders in adults with mental handicaps .A review, Mental Handicap Research, 2(1), 47-60.

Research, 2(1), 47-60.

174. Allik, H., Larsson, J., Smedje, L.(2006). Sleep patterns of school age children with A sperger syndrome or high -functioning Autism Journal Autism .Dev. Disord, 36, 585-595.

175. Allwood, C., & Gagiano, C.(1997). Handbook of psychiatry for primary care .Oxford university, Press. Oxford.

176. Altshuler, A.(1971). Studies of the deaf relevance to psychiatric theory .American Journal of Psychiatry, 127, 1521-1526.

177. Ambron, S.(1981). Child development, New York, Holt-Rinehart Swinston.

178. American Psychiatric Association .(2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th.edn). Washington DC. Author.and disability. Austin, TX: PRO-ED. PRO-ED.

179. Anderson, J., Williams, S., McGee, R., & Silva, P.(1987). DSM-III disorders in preadolescent children, Archieves of General Psychiatry, 44, 69-76.

180.Ando, H. (1977). Training autistic children to urinate in the toilet through operant conditioning techniques. Journal of Autism And Childhood Schizophrenia, 7 (2), 151-63.

Schizophrenia, / (2),131-03.

181. Angold, A., Costello, E., Erkanli, A., Worthman, C.(1999). Pubertal changes in hormone levels and depression in girls. Psychol Med, 29, 1043-1053. in hormone levels and depression in girls. Psychol Med, 29, 1043-1053. 182. Antony, M. Dowine, F., & Swinson, R.(1998). Diagnostic issues and epidemiology in obsessive –compulsive disorder: in Swinson, R., Antony, M., Rachman, S., & Richter, M.(eds.), obsessive – compulsive disorder: theory, research and treatment, New York: The Guilford Press.

183. Ash. D. Keepan. D. & Greenough, T.(1978). Factors in adjustment to

research and treatment, New York: The Guttford Press.
183.Ash, D., Keegan, D., &Greenough, T.(1978). Factors in adjustment to blindness. Candian of Ophthalmology, 13(15), 15-21.
184.Atkinson, J(2006). The Perceptual Characteristics of Voice- Hallucinations in Deaf People: Insights into the Nature of Subvocal Thought and Sensory Feedback Loops. Schizophrenia Bulletin, 32 (4), 701-708



185.Bain, L., Scott, S., & Steinberg, A. (2004). Socialization experiences and coping strategies of adults raised using spoken language. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 9(1), 121-128.
186.Baker, J.(1995). Depression and suicidal ideation among academically gifted

adolescents . Gifted Child Quarterly , 139, 218-223.
187.Balla., D., & Zigler, E.(1979). Personality development in retarded persons .In Ellis (ed.), Handbook of mental deficiency: Psychological theory and research (PP.154-168), Hillsdale, N.J.

188. Ballinger B, Reid A.(1987). A standardized assessment of personality disorder in mental handicap. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science [Rev.] Psychiatry: Vol. 180, 103, 109.

in mental handicap. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science [Br J Psychiatry], Vol. 150, 108-109.

189. Ballinger, B., Reid, A., & Mcqueen, E.(1991). The psychiatric symptoms diagnosis and care needs of 100 mentally handicapped patients. British Journal of Psychiatry, 158, 51-254.

190. Barch, D., Sheline, Yvette, I., Csernansky, J., Snyder, A. (2003). Working memory and prefrontal cortex dysfunction: specificity to schizophrenia compared with major depression. Biology Psychiatry, 53,5,376-385.

191. Barker, D., Gluckman, P., Robinson, J.(1994). Conference report: fetal origins of adult disease—report of the first international study group. (Sydney, October, 29-30), Placenta, 16, 317-320.

192. Barnett, A., & Gotlib, H.(1988). Psychosocial functioning and depression: distinguishing among antecedents, concomitants and consequence,

distinguishing among antecedents, Psychological Bulletin 104(1), 97-126. concomitants and consequence

193. Baroff, G. (1986). Mental retardation, nature, cause and management, Hemisphere Publishing Corporation.

194.Baron, M., Asnis, L., Gruen, R.(1983). Plasma amine oxidase and genetic vulnerability schizophrenia Arch Gen Psychiatry, 40:275-282.

195. Barraclou, A., B., Bunch, J., Nelson, B., & Sainsbury, P. (1974). A hundred

cases of suicide: clinical aspects British Journal of Psychiatry, 125, 355-373.

196.Barraclough, B.,& Pallin,A. (1975). Depression followed by suicide: a comparison of depressed suicides with living depressives. Psychological Medicine, 5, 55-61.

197. Barrios, B., & Hartman, D. (1997). Fears and anxiety in Mash, E., Terdal, G.(eds.), Assessment of childhood disorders (PP.230-237). New York, Guilford press.

198.Bartlett, L., Rooney, V,& Spedding, S.(1985). Nocturnal difficulties in a population of mentally handicapped children. British Journal of Mental Subnormality, 31, 54-59.

199.Basilier, T.(1964).Surdophrenia the pychic consequences of congenital of early acquired deafness. Acta Sandinavia, 40, 362-374.

acquired deafness. Acta Scandinavia, 40, 362-374.

200.Bast, B.(1971). A predictive study of employability among visually impaired with the California Psychological inventory. Unpublished Doctoral Dissertatic University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

201.Beck, A. 776). Cognitive therapy and the emotional disorders New York

international University Press.

202.Beck, A., Freeman, A., & Davis, D. (2003). Cognitive therapy of personality disorders New York: Guilford Press. 203. Beck, A.,& Clark. D.(1988). Anxiety and depression :An

information

processing perspective Anxiety Research, 1, 23-36
204.Belgrave, F., Woalker, S., & Asbury, C.(1995). Variables related to vocational success among African American with disabilities. I Belgrave, F. (ed.), Psychological aspects of chronic illness and disability among African Americans (PP.49-65), Westport.

205. Belgrave, F., & Walker, S. (1991). Predictors of employment outcome of black

persons with disabilities .Rehabilitation Psychology, 36, 111-119.



206.Belgrave, F.(1991). Psychsocial predictors of adjustment to disability in African Americans' Journal of Rehabilitation, 37-40.
207.Bellini, S.(2004). Social skill deficit and anxiety in high functioning adolescents with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 19, 78-86.
208.Bender, W.(1987) Secondary personality and behavioral problems in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disability, 20, 301-305

209. Benjamin, L. (2003). Interpersonal diagnosis and treatment of personality disorders. New York, Guilford Press.

210. Bernstein, D., Useda, D., & Siever, L. (1993). Paranoid personality disorder: Review of the literature and recommendation for the DSM-IV. Journal of

Personality Disorder, 7(1), 53-62.
211.Billings, A., & Moos, R.(1982). Psychosocial theory and research on depression: An integrative framework and review. Clinical Psychology Review

212.Birchall H., Brandon S., &Taub, N.(2000). Panic in a general practice population: prevalence, psychiatric comorbidity and associated disability. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 35: 235-241

213. Bladow, L. (1982). Locus of control of learning disabled and non-disabled children. Psychological Reports, 50, 1310.
214. Bloodstein, O., (1995). A handbook an stuttering. San Diego, C.A, Singular

213. Blum, R., Kely, Aireland, M.(2001). Health-risk behaviors and protective factors among adolescents with mobility impairements and learning and emotional disabilities. journal of adolescent Health, 28, 481-489.

216. Bodfish, J.& Madison, J.(1993). Diagnosis and obsessive compulsive disorder in mentally retarded nations. Journal of Mental and Newsons Disease, 177

in mentally retarded patients Journal of Mental and Nervous Disease, 177,

217. Bogeles, S., & Phares, V.(2008). Fathers' role in the etiology, prevention and treatment of child anxiety :A review and new model .Clinical Psychology

Review, 28(539-558).
218.Bohmer, C., Trminiau, J., Klinkenberg -Knol, E., & Meuwissen, K.(2001) The prevalence of constipation in institutionalized people with intellectual disability Journal of Intellectual Disability Research, 45, 212-218.

alsability Journal of Intellectual Disability Research, 43, 212-216.

219.Bongar, B.(2002). The suicidal patient, clinical and legal standards of care Washington, D.C. American Psychological Association.

220.Bonnet, M.(1994). Sleep deprivation in principles and practice of sleep medicine (PP. 50-67).Saunders, W., & Co.

221.Bor, W., Mcgee, T., Fagan, A.(2004). Early risk factor for adolescents antisocial behavior: An Australian longitudinal study Aust NZ J Psychiatry, 38 65-372

222. Borthwick-Duffy, S., & Eyman, R. (1990). Who are the dually diagnosed American Journal on Mental Retardation, 94(6), 586-595.

223. Bowe, F. (1991). Black adults with disabilities: a portrait Report prepared for the presidents' committee on employment of people with disabilities. Washington, DC.

.wasningion, DC.

224.Braam W, Smits MG,; Didden R, Korzilius H, Van Geijlswijk I., & Curfs L.(2009). Exogenous melatonin for sleep problems in individuals with intellectual disability: a meta-analysis. Developmental Medicine And Child Neurology, 51 (5), 340-9.

225.Bramston, A., Fogarty, G.,& Cummins, R.(1999). The nature of stressors reported by people with an intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 12 1-10

in Intellectual Disabilities, 12, 1-10.

226.Bremmer, J., Narayan, M. Anderson, E., Staib, L., Miller, H.& Charney, D.(2000). Hippocampal volume reduction in major depression. American Journal of Psychiatry, 157, 115-118.
227.Brennan, P., Hammen, C., Katz, A., Le Braque, R.(2002). Maternal diagnostic outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1075-1085.

228. Breslau, N. (2002). Gender differences in trauma and posttraumatic stress disorder. Journal of Gender Specific Medicine, 5, 34–40.

229. Brown, R.& Cook, P.(1986). Introductory Psychology. Tokyo, CBS Publishing Japan, Ltd. N.

230. Brown, W., & Meszaros, Z.(2007). Hoarding Psychiatric Times, 24(13), 50-52.
231. Bruce, T., Saeed, S.(1991). Social anxiety disorder: common underrecognized mental disorder. American Family Physician, 60(8), 2311.

232. Brylewski, J., & Wiggs, L. (1998). Questionnaire survey of sleep and nighttime behaviour in a community -based sample of adults with intellectual disability. Journal of Intelligence Disorders, 42, 154-162.

233. Burge, P., Oulette-Kuntz, H., Saeed, H., McCreary, B., Paquet, D., & Sim, F. (2002). Acute psychiatry inpatient care for people with a dual diagnosis patient profile and lengths of study. Canadian Journal of Psychiatry, 47, 243-

234. Burke, K., Burke, J., Rae, D., & Regier, D. (1991). Comparing age of onset of major depression and other psychiatric disorders by birth cohorts in five US

major depression and other psychiatric disorders by birth cohorts in five US community populations. Archives of General Psychiatry, 48, 789–795.

235. Burnard, Y., Andreoii, A., Kolatte, E., Venturini, A., & Rosset, N.(2002). Psychiatr-Serv, 53(5), 585-590.

236. Casey, P.(1997). A guide to psychiatry in primary care—Wright .Son Biomedical publishing Ltd. Peterfield.

237. Chambers, J.(1980). Personal needs systems. In Woody, R.(ed.), Encyclopedia of clinical assessment (PP:390-400), San Francisco: Jossey-Boss.

238. Chartier . M., Walker, J. & Stein M(2001) Social phobia and potential

238 Chartier , M., Walker , J., & Stein , M.(2001). Social phobia and potential childhood risk factors in a community sample .Psychological Medicine, 31(2), 307-315.

239. Cheng . K., & Myers , K.M.(2005). Child and Adolescent Psychiatry. New

239. Cheng. R., & Myers, R.M. (2003). Child and Adolescent Toyonday.

York, Lippincott Williams & Wilkins.

240. Clark, D., & McManus, F. (2002). Information processing in social phobia

Biological Psychiatry, 51(1), 29-100.

241. Clausen, T. (2003). Narr horelsen svigter [When hearing fails]. København,

Denmark: Socialforskningsinstituttet.

242.Cleland , C.(1978).Mental retardation :development approach , New Jersey , Prentice Hall.

243. Cleland, C., & Swartz, I.(1982). Exceptionalities through the life span: An introduction, New York, Macmilan Inc.
244. Coe, D. & Matson, J. (1993). Hyperactivity and disorders of impulse control

In Mats J., & Barrelt , R. (eas.), 1 (PP.253-271), Boston, Allyn & bacon. J., & Barrelt , R. (eds.), Psycholopathology in mentally retarded

245. Coffman, E.(1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity

Englewood Cliffs, N.J.Prentice Hall, INC. 246.Coid, J.(1999). A etiology risk factor personality disorders .Br.J. Psychiatry, 174, 530-538

247. Coid, j. (2003). Epidemiology, public, health and the problem of personality disorders. British Journal of Psychiatry, 182, S3-S10.
248. Coid, J., Yan, M., Tyrer, P., Roberts, A., Ulrich, S. (2006). Prevalence and

correlates of personality disorder in Great Britain .Br .J. Psychiatry, 188, 423-431.

249. Coleman, J.(1964). Abnormal Psychology and modern life ,Scott, Foreman and

company.

250. Coles, M., & Horng, B.(2006). A prospective test of cognitive vulnerability to obsessive – compulsive disorder, 30(6),723-734.

251. Collins, M., Kyle, R., Smith, S., Laverty, A., Roberts, s., & Eaton-Evans, J.(2003). Coping with the Usual Family Diet: Eating Behaviour and Food Choices of Children with Down's Syndrome, Autistic Spectrum Disorders or Cri du Chat Syndrome and Comparison Groups of Siblings. Journal of Learning Disabilities, 7(2),137-55.

252. Compton. S.. Nelson. A.. & March. J.(2000). Social phobia and separation

252. Compton, S., Nelson, A., & March, J. (2000). Social phobia and separation anxiety symptoms in community and clinical samples of children and adolescents Journal of the American of Child and Adolescent Psychiatry, 39(8), 1040-1046.

253. Corbett , J.(1979-B). Psychiatric illness in mental handicap .london: Gaskell

254.Corbett, J.(1979-A). Psychiatric morbidity and mental retardation: in psychometric illness and mental handicap(eds.), James, F.& Snaith, R., (PP11-25), Gaskill Press, London.

255. Costello, E., Ngold, A.(1995). Epidemiology in March, J.(ed.,) Anxiety disorders in children and adolescents (PP.109-122), Nea Yor; Guilford.

256. Costello, A.(1982). Assessment and diagnosis of psychopathology .In Matson J.&Barrett, R.(eds.), psychopathology in the mentally retarded (PP.37-52),

London: Grune & Stratton.

257. Courturier, J., Speeshley, K., Steele, M., Norman, R., Stringer, B., & Nicolson, R.92005). Parental perception of sleep problems in children of normal intelligence with pervasive developmental disorders, prevalence, severity and pattern. J. Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44, 812-822.

258. Cowen, R., Underberg, R., Verrillo, R., & Benham, F. (1961). Adjustment to visual disability in adolescent. New York: American Foundation for the Blind.

259. Coy, W. (1997). Evaluation anxiety, task-irrelevant self-statement and working memory: an evaluation of the cognitive interference theory. Unpublished MA, College of Bowling Green, State University

260. Coyne, J. (1976). Depression and response of others. Journal of Abnormal Psychology. 85, 186-193.

261. Craft, M. (1979). The psychiatry of mental retardation in Craft, M. (ed.),

261. Craft, M. (1979). The psychiatry of mental retardation in Craft, M. (ed.), Tredgold's mental retardation, London, Bailliere Tindall, 144-156.
262. Craig, A. (2000). The developmental nature and effective treatment of stuttering in children and adolescents. Journal of Developmental and Physica

Disability, 12, 173-186.
263 Crews, W., Crews, Bonaventura, S., & Rowe, F. (1994). Prevalence of psychiatric disorders. in a Large state residential facility for individuals with

mental retardation. American journal on Mental Retardation, 98, 688-731.

264. Critchley, E., Denmark, J., Warren, F., & Wilson, K.(1981). Hallucinatory Experiences of prelingually profoundly deaf schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 138, 30-32.

265. Crocker, J., & Major, B.(1989). Social stigma and self-esteem: the self-

pritective properties of stigma. Psychological Review, 96(4), 608-630.

266. Cromer, K., Schmidt, N., Murphy, D. (2007). An investigation of traumatic life events and obsessive - compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy .45(7),1683-1691.

267. Cromwell, R. (1968). Personality evaluation. in Baumeister, A. (ed.) Mental retardation, appraisal, education and rehabilitation, University of London Press Ltd, 66-85.

268. Cullinan, D., Epstein, M., Lioyd, J.(1981). School behavior problems of learning disabled and normal girls and boys. learning disabilities Quarterly,

269. Cunningham K., Gibney M. J., Kelly A., Kevany J. & Mulcahy M. (1990) Nutrient intakes in long-stay mentally handicapped persons. British Journal of Nutrition 64, 3-11.

270. Cutting J. (1985). The Psychology of Schizophrenia. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Livingstone.
271. Daigle, B. V. (1994). An analysis of a deaf psychotic inpatient population. Unpublished master's thesis, Western Maryland College, Westminister.
272. Dalley, M. B., Bolocofsky, D., Alcorn, M. B., & Baker, C. (1992). Depressive symptomology, attributional style, dysfunctional attitude, and social competency in adolescents with and without learning disabilities. School Psychology Review, 21, 444–458.
273. Dandford D. E. & Huber A. M. (1981) Eating dysfunctions in an institutionalized mentally retarded population. Appetite: Journal for Intake

institutionalized mentally retarded population. Appetite: Journal for Intake

Research 281-292.

274.Daniel , L.,&Ulrike , S.(2005). The treatment of Adolescent with bulimia nervosa journal of Mental Health , 14(6), 587-597.
275.Davidoff, L.(1980).Introduction to Psychology. New York, McGraw-Hill Book

Company

- 276.Davis , C., Lovie-Kitchin, J., & Thompson, B.(1995). Psychosocial adjustment to age -related macular degeneration Journal of Visual Impairment and Blindness, 89, 16-27.
- 277.De Leo, D., & Santonastoso, P.(1987).Anorexia nervosa in a prelinguistically deaf young man: A case report International Journal of Eating Disorders, 6, 317-320.
- 278. Dekker, M., Koot, H., Vander Ende, J., & Verhulst, F. (2002). Emotional and behavioral problems children and adolescents with and without intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 1087-1098. 279.Dekker, M.,& Koot, H.(2003). DSM-IV disorders in children with borderline to
- moderate intellectual disability-I; prevalence and impact Journal of The Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 915-922.

  280. Dembo, T., Leviton, G., Wright, B. (1956). Adjustment to misfortune a problem in academy.

in social psychological rehabilitation .Artificial Limbs, 3, 4-6.

281 Demetra, D., & Gary, L. (1993). Chemical dependence in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 26(7), 491-495.

282. Denmark J. (1966) Mental illness and early profound deafness. British Journal of Medical Psychology, 39, 114-139.

283. Denmark, J., & Eldridge, E.(1969). Psychiatric service for the deaf the Lancet Pp.259-262.

- 284. Derevensky, J.(1979). Children's fears: A developmental comparison of normal and exceptional children. Journal of Genetic Psychology, 135(1), 11-
- 285. Devany, J., & Nelson, R.(1986). Behavioral approaches to treatment in Quay, H., & Werry, J. (eds.), Psychopathological disorders of childhood, New York, John Wiley & Sons.
- 286.Dinn, W., Haris, C.(1999).Posttraumatic obsessive compulsive disorder: A three factor model psychiatry: Interpersonal Biological processes, 62(4),313-324.
- 287. Dollinger, S., Horn, J., & Boarini, D.(1987). Disturbed sleep and worries in learning disabled adolescents. Journal of Orthopsychiatry, 58(3), 428-434.
  288. Doris, A., Ebmeier, K., Shaiahan, P., (1999). Depressive illness. Lancet, 1200, 1204.
- 1290-1294.

289.Dorpat, T.,& Ripley, H.(1960). A study of suicide in the Seattle area. Comprehensive Psychiatry, 1, 349-359.
290.Downey, J., & Low, N.(1974). The child with disabling illness. London, W.B.

Saunders Company. 291. Dreikuris. R. (1967). Psychodynamics. psychotherapy and counseling . Chicago:

Alfred Adler in situation.
292. Drevets, W. (2000). Prefrontal cortex neuroimaging studies of mood disorders.

Biological Psychiatry, 48, 813-829. 293. Dudley J. R., Ahlgrim-Delzell L. & Calhoun M. L. (1999) Diverse diagnostic

and behavioural patterns amongst people with a dual diagnosis. Journal of Intellectual Disability Research 43, 70-90.

294. Dudzinski, E. (1998). An analysis of administrative response patterns to suicide ideation among deaf young adults. PHD, The Graduate School of Gallaudet University. University.

295.Du-Feu, M., & McKenna, P.(1999). Prelingually profound patients who hear voices: A Phenomenological analysis. Acta Psychiatrica Acandinavica, 99(6),

296. Duff, R., La Rocca, L., Lizzet, A., Martin, P., Pearce, L., Williams, M., & Peck, C. Journal of behavioural therapy and Experimental Psychiatry, 12, 121-124.

297. Duhig, A., Phares, V., Birkeland, R. (2002). Involvement of fathers in therapy : A survey of clinicians .professional Psychology. Research and Practice, 4,

298. Dumont, R. (1996). The sky is falling .New York, Norton and Company.
299. Duval, R. (1982). Psychology theories of physical disability. New perspective, in Eisenberg. M., Griggins. C., & Duval. R. (eds.), Disabled people as second class Citizens. (PP.173-192) New York, Spriger.
300. Eaton, L., & Menolascino, F. (1982). Psychiatric disorders in the mentally returned is types. problems and challenges. American Journal of Psychiatry.

retarded: types, problems and challenges. American Journal of Psychiatry, 139 1279-1303

301. Eide, A. H., & Gundersen, T. (2004). Hearing impaired in labour market. Oslo,

Norway: SINTEF Helse rapport (in Norwegian).
302.Ellis, N.(1963). Toilet training the severely defective patient An S-R reinforcement analysis .American Journal of Mental Deficiency, 68, 98-103.

303. Emerson, E., &Turnbull, L.(2005). Self-Reported smoking and alcohol use a mong adolescents with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 9, 58-69.

Disabilities, 9, 38-09.

304. Emerson, E.(2003). Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without disability Journal of Intellectual Disability Research, 47, 51-58.

305. Emmelkamp, P.(1985). Anxiety and fear in Bellack, A.S., Herson, M., & Kaziden, A.E. (eds.), International handbook of behavior modification and therapy, New York, Plenum press.

306. Engler, B.(2003). Personality theories: An introduction Boston, MA: Houghton: Mifflin Company

Houghton: Mifflin Company.
307. Eriksson-Mangold, M., & Carlsson, S(1991). Psychological and somatic distress in relation to perceived hearing disability, hearing handicap, and hearing measurements journal of psychosomatic research, 6, 729-740.
308. Esman, A. (2001). Obsessive — compulsive disorder: current views. Psychoanalysis Inquiry, 21, 145-156.
309. Espie C, Tweedie, & M.(1991). Sleep patterns and sleep problems amongst people with mental handicap. Journal of Mental Deficiency Research 35 (1), 25-36. Houghton : Mifflin Company.

310.Ewing, S., Folk, W., & Otto, M.(1996). The realatrant patient disorders of personality. in Challenges clinical practice pharmacologic and psychosocial strategies in Pollack, M., &Otto, M.(eds.), New York, (PP:355-379).

311. Eysenck, M. (2000). A cognitive approach to trait anxiety. European Journal Personality, 14, 463-476.
312. Fadem, B. (1991). Behavioral Science, New Jersey, William & wilkins.
313. Fadem, B., & Simring, S. (1998). High—yield psychiatry. New York, Lippincott Williams & Wilkins.

314.Fairburn, C.,&Beglin, S.(1990).Studies on the epidemiology of bulimia nervosa. American Journal of Psychiatry, 147, 401-408.

315. Farington, D. (2000). Psychosocial predictors of adult antisocial personality and adult convictions. Behav Sci Law, 18, 605-622.

316.Favaro, A ,(2006). Perinatal Factors and the Risk of Developing Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. Archives of General Psychiatry; January. 63 (1) 82-88.

317. Fazel, S., & Danesh, J. (2002). Serious mental disorder among 23.000 prisners systematic review of 62 surveys. Lancet, 16, 545-550.

318. Fee, V, Matson, J., & Benavidez, (1994). Attention, Deficit-Hyperactivity disorders among mentally retarded children. Research in Developmental Disabilities, 15(1), 67-79.

310 Fennell M Rennett - Lawy & Westbrook D. (2004). Depression In

319. Fennell, , M., Bennett – Levy., & Westbrook, D. (2004). Depression, In Bennett-levy, J. Butler, G., Fennell, M., Hackmann, A., Mueller, M., & Westbrook, D., (eds.), Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy, Oxford. university Press.

320. Fisher S. & Greenberg R (1997) The scientific credibility of Freud's

therapy, Oxjora . university Fress.

320. Fisher, S., & Greenberg, R.(1997) The scientific, credibility of Freud's Theories and Therapy, New York.

321. Fisher, B. L., Allen, R., & Kose, G. (1996). The relationship between anxiety and problem-solving skills in children with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29, 439–446.

322. Fitzgerald, R., Ebert, J., & Chambers, M.(1987). Reaction to blindness a four year follow—up study. Perceptual and Motor Skills, 64, 363-378.
323. Fitzpatric, R., Newman, S., Archer, R., & Dhiply, M.(1991). Social support, disability and depression. A longitudinal study of rheumatoid arthritis. Social Science and Medicine , 33, 605-611.

324. Flament, M., Whitaker, A., Rapoport, J., Davies, M., Berg, C., Kalikow, O.(1988). Obsessive compulsive disorder adolescence: A epidemiological study Journal of the American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, 27, 764-771.

325. Floor, L., & Rosen, M.(1975). Investigating the phenomenon of helplessness in mentally retarded adults . American Journal of Mental Deficiency, 79, 565-

326. Flynn, A., Matthews, H., Hollins, S. (2002). Validity of the diagnosis of personality disorder in Adult with learning disability and severe behavior our problems Dritish Journal of Psychiatry, 180, 543-546.

327. Fombonne, F.(1995). Anorexia nervosa :no evidence of an increase .British

327. Fombonne, F. (1993). Anorexia nervosa indeviación de la control de

of deaf children and their families: A comparative study. American Annals of

the Deaf, 120, 391-405.

330.Friedlander, M., & Slegel, S.(1990).Separation individuation difficulties and cognitive -behavioral indicators of eating disorders among college women Journal of Counseling Psychology, 37, 74-78. 331 Fristad, M. Topolosky, S., Weller, E. & Weller, R. (1992). Depression and learning disabilities in children. Journal of Affective Disorders, 26, 53-58.

tearning disabilities in chilaren. Journal of Affective Disoraers, 20, 33–38.

332. Frith, U.(1989). Asperger and his syndrome. in Frith, U.(ed.), Autism and Asperger syndrome, PP. 1-36. Cambridge. University Press.

333. Frost, R., & Steketee., G.(2002). Cognitive approached to obsessions and compulsions: theory, assessment and treatment. Pergaman: Amsterdam.

334. Frost, R., & Harlt, T.(1996). A cognitive – behavioral of compulsive hoarding. Behaviour Research And Therapy, 34, 341 – 350.

335. Fujiura G. T., Fitzsimons N. & Marks B. (1997) Predictors of BMI among adults with Down syndrome: the social context of health promotion. Research adults with Down syndrome: the social context of health promotion. Research in Developmental Disabilities, 18, 261-274.

336. Furmark, T.(2002). Social Phobia: overview of community surveys. Acta Psychiatrica Scandinavica, 105, 84-93.

337. Fyer, A. (1993). Heritability of social anxiety: a brief Review Journal of Clinical Psychiatry 54(12), 10-12.
338. Fyer A., Mannuzza, S., Chapman, T., Martin, L. (1995). Specificity in familial aggregation of phobic disorders. Archives of General Psychiatry 52(7), 564-573.

Gadow, K., DeVincent, C., Pomeroy, J., & Azizian, A. (2004). Psychiatric symptoms in preschool children with PDD and clinic and comparison samples. 339. Gadow, K., DeVincent, C. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34, 379–393

340. Gallagher, T.(1990). The public and professional perception of the emotional status of fifted children Journal for the education of the gifted, 13(3), 202-211.

341. Garfield, S.(1963). Abnormal behavior and mental deficiency in Ellis, N.(ed.), Handbook of mental deficiency: psychological theory and research, New York, Mcgraw-Hill, 574-601.

342. Gelder, M., Gath, D., & Mayou, R. (1983). Oxford textbook of psychiatry. Oxford University Press.

343. Gelder, M., Mayou, R., & Cowen, P.(1998). Shorter Oxford textbook of psychiatry. Oxford, Oxford University Press.

344. Gelder , M., Harrison , P., & Cowen , P.(2006). Shorter Oxford textbook of

psychiatry, Oxford, University press. 345. Gelder, M., Mayou, R., & Geddes, J.(1999). Psychiatry. Oxford, Oxford

University Press. D., Biederman, J., Jones, J., Park, K., Schwartz, S., Shapiro, S.(1998). Is juvenile obsessive compulsive disorder a developmental subtype of

the disorder? A review of the Pediatric Psychiatry, 37, 420-427.

347. Geller, D., Swedo, A., Rasmussen, S., & Eisen, J.(2001). The epidemiology and clinical features of obsessive-compulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America, 15, 743-758.

348. Ghaziuddin , M., Ghaziuddin , N., & Greden, J. (2002). Depression in persons with autism implications for research and clinical care Journal of Autism

&Developmental Disorders. 32, 299-306.

349 Ghaziuddin, M., Tsai, L., Ghaziuddin, N.(1992). Comorbidity of autism disorder in children and adolescent .European Child and Adolescent

Psychiatry, 1, 209-213.
350. Ghaziuddin, M., & Greden, J. (1998). Depression in children with autism/pervasive developmental disorders: A case-control family history study.

Journal of Autism and Developmental Disorders, 28, 1998. 351. Gillam, T. (2004). Managing depression an overview. Mental Health Practice, 7(9), 33-38.

352. Gillberg, C.(1995). Disorders involving obsession and compulsions, Clinical child neuropsychiatry . Cambridge : Cambridge University Press.

353. Gillberg, C., Presson, E., Grufman, M., & Themmer, U., (1986). Psychiatric disorders in mildly and severely mentally retarded urban children and adolescents. Psychiatry, 149, 68-74.

354. Gillot, A., Furnis, F., Salters, A. (2001). Anxiety in high functioning children with autism. Autism, 5, 277-286.

355. Ginsburg, G., &Schlossberg, M.(2002). Family –Based treatment of childhood anxiety disorders. International Review of Psychiatry, 14, 143-154.
356. Glaser, H., Harrison, G., & Lynn, D.(1964). Emotional implication of congenital heart disease in children. Pediatrica, 33, 367-379.

357. Gostason, R.(1985). Psychiatric illness among mentally retarded; A Swedish population study .Acta Psychiatrica Scandinavia, 71, , 1-11.

population study. Acta Psychiatrica Scandinavia, 11, 1-11.
358. Grant, B., Hasin, D., Stinson, F., Dawson, D., Goldstein, R., & Smith, D.(2006). The epidemiology of DSM-IV. Brunner/Mazel Publishers.
359. Graziano, A, Degiovanni, I., & Garkal., (1979). Behavioral treatment of children fears. A review Psychological Bulletin, 86, 804-830
360. Green, J., Gilchrist, A., Burton, D., & Cox, A.(2000). Social and Psychiatric functioning in adolescents with Asperger Syndrome compared with conduct disorder. Journal of Autism and Davelonmental Disorders, 30, 279-293

disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 279-293.

361. Greenspan, S. (1981). Special competence and handicapped individuals. Practical implication of a proposed model in Keogh, K.(e.), Advances Special Education, Vol3, Pp41-81.

362. Gress, J., & Boss, M. (1994). Substance abuse difference among students receiving special advances of the American shift.

- receiving special education school service -child Psychiatry Hum Dev, 26, 235-246.
- 363. Grilo, C., Masheb, B.(2002). Childhood maltreatment and personality disorder in adult patients with bringe eating disorder .Acta Psychiatr Scaind, 106, 183-
- 364. Grinker R. (1969). Pyschiatric diagnosis, therapy and research on the psychotic deaf, final report Washington, D.C. Deparetment of health, education and welfare.
- 365. Grinker, A., Vemon, M.Mindel, E., Rothstein, D., Easton, H., Koh, S., & Collums (1969). Psychiatric diagnosis, therapy and research on the psychotic deaf .Final report Washington .Dc.
- 366. Gullone, E., Cummins, R.&.King, N.(1996). Self-reported fears: a comparison study of youths with and without an intellectual disability Journal of Intellectual Disability Research, 40 (3),227-240.

  367. Gunderson, J., & Singer, J. (1975). Defining borderline patients .Am J. Psychiatry, 132, 1-10.

  368. Hahn, H. (1951). A comparative investigation of the response to frustration of normal heaving and hypogapatic abildeen (Doctoral Discontation, Am Arken, 1967).

normal -hearing and hypocaustic children .(Doctoral Dissertation, Ann Arbor Mich: University Microfims, No.2766.

- , Mich: University Microjims, No.2700.
  369. Hale, M., & Shirley, F. (2006). Encopresis in children. The Journal of Pediatrics. 12(3),367-380.
  370. Hallahan. D., & Kauffman, J. (1978). Exceptional children: introduction to special education, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
  371. Hancock. K., Craig, A., Campbell, K., Costello, D., Gilmore, G., McCaul, A. (1998). Two to six year controlled trail stuttering outcomes for children and adolescents. Journal of Speech Language and Hagring Research. 41, 1242. adolescents Journal of Speech Language and Hearing Research, 41, 1242-
- 372. Harari , E., & Jackson , H.(2007). Personality disorders . In Bloch , S., & Singh,
- B.(eds.), Foundations of clinical Psychiatry. Melbourne University Press. 373. Hardy, Rr. (1966). A study of manifest anxiety among residential students using an experimental instrument constructed for the blind .Baltimore, MD University of Marylabd.

374. Harvey, d., Greenway A.(1974). The self-concept of physically handicapped children and their handicapped siblings: An empirical investigation Journal of Child Psychology and Psychiatry, 25, 273-284.

375. Haskin, B.(1998). Clinical features of psychosis in deaf adult in annual meeting new research program and abstracts. Washington, DC. American Psychiatry Association, P0165.

376. Hassett, J. (1984). Psychology in Perspective New York, Harper & Row, Publishers Helsel, W., & Matson, J. (1988). The relationship of depression to social skills and intellectual functioning in mentally adults. Journal of Mental Deficiency Research, 32, 414-418.

377. Hastings, R., Halton, C., Taylor, L. & Maddison, A. (2004). Life events and psychiatric symptoms adult with intellectual disabilities. Journal of Intellectual

psychiatric symptoms adult with intellectual disabilities Journal of Intellectual

Disability Research, 48,42-46.

378. Heath, N. (1995). Distortion and deficit: Self-perceived versus actual academic competence in depressed and nondepressed children with and without learning disabilities. Learning Disabilities: Research and Practice, 23, 24-36.

379 Herzog , P., Keller, M., Sacks , N., Lavori, P(1992). Psychiatric comorbidity

in treatment -seeking anorexia and bulimics journal of The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 810-818.

380. Hettema, J., Neale, M., Kendler, K. (2001). A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. American Journal of Psychiatry, 158, 1568-1578.

381 Hetzroni, O., & Oren, B. (2002): Effects of intelligence level and place of residence on the ability of individuals with mental retardation to identify facial

expressions. Research in Developmental Disabilities, 23 (6), 369-378.

382. Heyman, L., Fombonne, E., Simmons, H., Ford, T., Meltzer, H., Goodman, R. (2003). Prevalence of obsessive—compulsive disorder with British national wide survey of child mental health. International Review of Psychiatry, 5, 178-184

383. Hilgard, E., Atkinson, R., & Atkinson, R.(1975). Introduction to Psychology. New York, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

New Tork, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

384. Hill, A (1993). Problems in relation to independent living aretrospechive study of physically disabled school leavers. Developmental Medicine and Child Neurology, 35, 111-1115.

385. Hillard, J. (1990). Manual of clinical emergency psychiatry, American Psychiatric Press.

386. Hills, C., Rappold, E., & Rendon, M.(1991). Binge eating and body image in A Sample of the deaf college population Journal of the American Deafness and Rehabilitation Association, 25(2), 20-28.

Nenauthation Association, 25(2), 20-20.

387. Hoek, H. (1993). Review of the epidemiological studies of eating disorders. International review of Psychiatry, 5, 61-74.

388. Honomichl, R., Goodlin-Jones, B., Burn Ham, M., Hansen, & Anders, T. (2002). Secrtin and sleep in children with Autism. Child Psychiatry, Hum. Dev, 33, 107-123.

389. Horne , J.(1988). Why we sleep .Oxford University oxford. 390. Houston , J., Bee , H., Hatfield, E.,& Rimm, D.(1979). Invitation to psychology New York, Academic Press

391. Hoy, C., Gregg, N., Wisenbaker, J., Manglitz, E., King, M., & Moreland, C. (1997). Depression and anxiety in two groups of adults with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 20, 280–291.

392. Hummelen, J. & Rokx, T. (2007). Individual context interaction as guide in the transfer of paragraphic disablers. Bulletin of The Manninger Clinic, 71(1), 42-

treatment of personality disorders .Bulletin of The Menninger Clinic, 71(1), 42-

393. Husaini , B., & Moore, S. (1990). Arth disability depression and life satisfaction among black elderly people. . . calth and Social Work, 15, 253-260.

394. Hwang, J., Tsai, S., Yang, C., Liu, K., & Lirng, J. (1998). Hoarding behavior in dementia. American Journal of Geriatric Psychiatry, 6(4), 285-289.
395. Hyman, B., & Pedrick, C. (2005). The OCD workbook, Oakland, CA: New

Harbinger , Publication.

396. Hymowitz, N., Jaffe, F., Gupta, A.(1997). Cigarette smoking a among with mental retardation and mental illness. Psychiatr Serv 48, 100-102. Indian Journal of Psychiatry, 20, 148-154. 397. Isaacs, M., Buckley, G., Martin, D. (1979) Patterns of drinking among the deaf.

Am F Drug Alc Abuse, 6, 463-476.

398. Isobel, I. (1938). A comparison of certain personality traits and interests in deaf and in hearing children. Child Development, 9(3), 270-280.

- deaf and in hearing children. Child Development, 9(3), 270-280.

  399. Iverson, J.C., & Fox, R.N. (1989). Prevalence of psychopathology among mentally retarded adults. Research in Developmental Disabilities, 10, 77-83.

  400. Jackson, H. & Hooper, J. (1981). Some issues arising from the desensitization of a dog phobia in A mildly retarded female or should we take the bite out of the bark? Australian Journal of Developmental Disabilities, 77, 9-16. 198
- 401. Jacobson, J. (1982). Problem behavior and psychiatric impairment within a developmentally disabled population: behavior frequency. Applied Research in Mental Retardation, 3, 121-139.
- 402. Jacobson, J.(1990). Do some mental disorders occur less frequently among persons with mental retardation? American Journal on Mental Retardation, . 94, 596-602

403. Janeković, K.(2003). Comparative research on substance abuse and self-perception among adolescents with physical handicap. 27 (2), 479-89.

404. Johnson, C., Lubetsky, K., & Sacco, K. (1995). Psychiatric and behavioral disorders in hospitalized preschoolers with developmental disabilities .Journal of Autism and developmental disorders, 25(2), 169-182.

405. Johnston, S., O'malley, P., & Bachman, J.(1989). Drug use drinking and smoking :national survey results from high school, college and young adult populations, 1975-1985. Washington, DC.U.S, government Printing Office.
406. Jordan, I., & Karchmer, M.(1996). Pattern of sign language use among hearing impaired students, in Schildroth, A. & Karchmer, M.(ds.). Deaf children in

impaired students .in Schildroth , A., & Karchmer , M.(eds.), Deaf children in America.San Diego, CA:College Hill Press.

407.Kagan, J.& Haveman, E.(1991). Psychology: An introduction. New York, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

408. Kaltiala— Heino, R., Rimpela, M., Rantanen, P., & Laippala, P. (2001).

Adolescent depression: the role of discontinuities in life course and social support. Journal of affective disorders, 64(2-3), 155-166.

409. Kaplan & Sadock, (1998). Synopsis of Psychiatry, behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, New York, Lippincott Williams & Williams.

410. Kaslow, N., Adamson, L., & Collins, M.(2000). A developmental psychopathology perspective on the cognitive components of child and adolescent depression. In Sameroff, A., Lewis, M., Miller, M., (eds.), Handbook of Developmental Psychopathology. New York: Springer, Gillam 411. Katherine Eldera, B., and Carlos M.& Grilo. (2007). The Spanish language version of the eating disorder examination and test-

the Spanish language version of the eating disorder examination and test-retest reliability. Behaviour research of therapy, 45(6), 1369-1377. 412.Katon W, Vitaliano P., Russo J, Cormier L, Anderson K., & Jones M (1986)

Panic disorder: epidemiology in primary care. J Fam Pract 23: 233-239 413. Katona, C., Robertson, M. (2005). Psychiatry at a glance, London: Blackwell

414.Katz, I.(1996). On the inseparability of mental and physical health in person lessons from depression and medical comorbidity American Journal of Geriatric Psychiatry, 4, 1-16.

415. Kavale, J., & Forness, S.(1996). Social skills deficit and learning disabilities:

A meta -Analysis. Journal of Learning Disabilities, 29(3), 226-236. 416. Kearns, G. (1989) Hearing-impaired alcoholics: An underserved community.
Alcohol Health and Research World. 13(2):159-165.
417. Kendall, P., & Hammen, C.(1995). Abnormal psychology, New Jersey,

418. Kendler, K., Neale, M., Kessler, R, Heath, A.(1992). The genetic epidemiology of phobias in women: the interrelationship agoraphobia, social Houghton Mifflin Company. phobia, situational phobia and simple phobia. Archives of General Psychiatry

49(4), 273-281.
419. Kenneth, S, Kendler, B., Myers, J., Torgersen, S., Neale, M., & Reichborn – Kjennerud, T.(2007). The heritability of cluster a personality disorders assessed both personal interview. Psychological Medicine, 37, 655-665.
420. Kessler, R., Davis, E., Kendler, K.(1997). Childhood adversity and adult psychiatric disorder in the use national; comorbidity survey. Psychological Medicine, 27(5), 1101-1119.
421. Kessler, R., Mcgonagle, K., Zhao, S., Nelson, C.& Hughes, M.(1994). Lifetime and 12-months prevalence of DSM-III-R Psychometric disorders in the united states. Archives of General Psychiatry, 51, 8-19.
422. Kessler, R.(1997). The effects of stressful life events on depression. Annual Review of Psychology, 48,191-214.
423. Kessler R, Chiu W, Demler O.(2005-B). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry, 62(6), 27-62.
424. Kessler, R., Berglund, P., Demler, O.(2005-A). Lifetime prevalence and age of onset distribution DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry, 62, 593-602.

replication. Arch Gen Psychiatry, 62, 593-602.

425. Khamis, V.(2005). Post-traumatic stress disorder among school age Palestinian children. Child Abuse & Neglect, 29, 81-95.

426. Khan, A, Cowan, C., Roy, A.,(1997). Personality disorders in people with learning dischilities. learning disabilities: a community survey. Journal of Intellectual Disability

Research; 41 (4),324-330. 427.Kim, J., Szatmari, P., Bryson, S., Streiner, D., &Willson, F. (2000). The prevalence of anxiety and mood problems among children with autism and asperger syndrome. Autism, 4, 117-132

asperger syndrome .Autism , 4, 117-132

428. King , B., Hodapp, R., &Dykens, E.(2000). Mental retardation . in Sadock , B., & Sadock, V.(eds.), Kaplan &Sadock's Comprehensive textbook of Psychiatry, New York , Lippincott Williams &Wilkins.

429. King , B., State , M., Shah, B.(1997). Mental retardation : A review of the past 10 years part 1. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(12), 1656-1663.

430. King , J., &Ollendick , T.(1990). Children's anxiety and phobic disorders in school settings, classification assessment and intervention , Review of Educational Research , 59, 431-470.

431. King , J., Gullone , E., & Ollendick. T.(1990). Fears in children and

431 King , J., Gullone , E., & Ollendick. T.(1990). Fears in children and adolescents with chronic medical condition. Journal of Clinical Child Psychology, 19(2)173-177.

432. King, N., Mulhall, J., & Gullone, E.(1989). Fears in hearing-impaired and normally hearing children and adolescents. Behaviour Research And Therapy 27 (5), 577-580.

433. King N, Josephs A, Gullone E, Madden C, & Ollendick T. (1994). Assessing the fears of children with disability using the Revised Fear Survey Schedule for Children: a comparative study, The British Journal Of Medical Psychology 67(4),. 377-86.

434.King, B.(1993). Self -injury by people with mental retardation a compulsive behaviour hypothesis .American Journal on Mental retardation, 98, 93-112.

435. Kinnell H. G. (1985) Pica as a feature of autism. British Journal of Psychiatry 147, 80–82.

436. Kitson N. & Fry R. (1990). Prelingual deafness and psychiatry. British Journal of Hospital Medicine, 44, 353-653.

437. Klein, S., & Alexander, D.(2009) Epidemiology and presentation of post-

traumatic disorders. Psychiatry, 8, 282-287.

438.Kliegel, M., Jager, T., Philliphs., L., Federspiel, E, Imifeld, A., Keller, M., & Zimprich, D.(2005). Effects of sad mood on time –based prospective memory. Cognition and Emotion, 19(8), 1199-1213.

439. Kobe, F. (1991). Depression in children with mental retardation and developmental disabilities (disabilities), DIS, ABST, INT, 52-15B, P.2777.
440. Koch, D., Shane, S., Brenda, N.& Mike. (2004). Service Delivery for Persons with Blindness or Visual Impairment and Addiction as Coexisting Disabilities: Implications for Addiction Science Education. Journal of Teaching in the Addictions, 3(1),21-48.

441. Krakow, B., Germain, A., Schrader, R., Hollifield, M., Koss, M., Warner, T. D., Tandberg, D., & Melendrez, D. (2001). The relationship between sleep quality and posttraumatic stress to potential sleep disorders in sexual assault survivors

with chronic nightmares. Journal of Traumatic Stress, 14, 647–655 442. Kroger, W., & Fezler, W.(1976). Hypnosis and behavior modification imagery

conditioning, Philadelphia, Lippincott Company
443. Kurita, H., & Nakayaau, N.(1994). Brief report: An Autistic male presenting seasonal affective disorder (Sad) and Trichotillomania. Journal of Autism and

Developmental Disorders, 24(5).
444. Lainhart . J., & Folstein, S.(1994). Affective disorders in people with autism A

review of published cases Journal of Autism and Developmental Disorders, 24(5), 587-601.

445. Lane, I., Wesolowski, M., &Burke, W.(1989). Teaching socially appropriate behavior to eliminate hoarding in a brain injured adult Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20(1),79-82.

446.Lawrence , B.(1991). Self-concept formation and physical handicap implication for integration .Disability , Handicap and Society , 6, 139-146.
 447.Lazarus , R.(1984). Puzzles in the study of daily hassles .Journal of Behavioral

Medicine , 7, 375-386.

448.Lecavalier, L. (2006). Behavioral and emotional problems in young people with pervasive developmental disorders: Relative prevalence, effects of subject characteristics, and empirical classification. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 1101–1114.

449.Leichsenring, F., Beutel, B., & Leibing, E.(2007). Psychodynamic psychotherapy for social phobia: A treatment manual based on supportive-

expressive therapy. P Illetin of the Menninger Clinic, 71(1), 56-81.
450.Leichtman, M., & Shapiro, S. (1980). An introduction to the psychological assessment of borderline conditions in children: Manifestations of borderline phenomena on psychological testing. In J.S. Kwawer, H.D. Lerner, P.M. Lerner, & A. Sugarman (Eds.), Borderline phenomena and the Rorschach test

(pp. 367-394). New York: International Universities Press.
451. Lenze, E., joan, C., Rogers, C., Lynn, m., Martire, m., Benoit, D.(2001).
The association of late—like depression and anxiety with physical disability.

The American Journal of Geriatric Psychiatry, 9(2), 113-155.

452.Lenzenweger ., Loranger, A., & Korfine , L.(1997). Detecting personality disorders in a nonclineal population : A pplication of a two-stage: Procedure for case identification. Arch Geu Psychiatry, 54, 345-351.

453 Levine, H.(1985). Situational anxiety and everyday life experiences of mildly mentally retarded adults. American Journal of Mental Deficiency, 90(1), 27-

, Zinbarg, R., Seeley, J., Lewinsohn, M., &Sack, W. (1997). 454.Lewinsohn, P. Lifetime comorbidity among anxiety disorders and between anxiety disorders and other mental disorders in adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 11, 377-394.

455.Lewis, E., Dustman, R., &Beck, E.(1969). The effect of alcohol on sensory phenomena and cognitive and motor tasks. Q F Stud Alcohol, 39, 618-633.
456.Leyfer, O., Folstein, S., Bacalman, S., Davis, N., Dinh, E., Morgan, J. (2006). Comorbid psychiatric disorders in children with autism: Interview development and rates of disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 36.940, 961 Disorders, 36; 849-861.

Disorders, 36;849-801.
457.Lezak, D.(1987). Relationships between Personality Disorders, Social Disturbances, and Physical Disability Following Traumatic Brain Injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 2(1), 57-69.
458.Lilienfeld, O., Van -Valkenburg, C., Larntz, K., & Akiskal, H.(1986). The relationship of histrionic personality and somatization disorders. American Journal of Psychiatry, 143, 718-722.
450 Lindsay, W.R. Michie, A.M. Raty, F.L. & Mckenzie, K.(1988). Phobic in

459. Lindsay , W.R., Michie , A.M., Baty , F.J., & Mckenzie , K.(1988). Phobic in

459. Lindsay, W.R., Michie, A.M., Baty, F.J., & Mckenzie, K.(1988). Phobic in people with mental handicaps: Anxiety management training and exposure treatment. Mental Handicap Research, 1, 39-48.
460. Lipp, L., Kolstoe, R., James, W., & Randall, H.(1968). Denial of disability and internal control of reinforcement: a stuay using a perceptual defense paradigm. Journal of Consulting and Clinical Psychology, , S2, 72-75.
461. Lipton, D. & Goldstein, M. (1997). Measuring substance abuse among the deaf. Journal of Drug Issues, 27, 733-754.
462. Livneh, H.(1986). A unified approach to existing models of adaptation to disability: part 1-A model adaptation. Journal of rehabilitation Counseling, 17.5-16.

463. Livneh, H., & Antonak, R. (1997). Psychosocial adaptation to chronic illness.

464.Locke, R., Johnson, S. (1981) A descriptive study of drug use among the hearing impaired in a senior high school for the hearing impaired. In: Schecter, A. (ed.), Drug dependence and alcoholism: social and behavioural issues. New York Plants Brown issues. New York, Plenum Press.

ussues. Ivew 10rk, Pienum Press.

465. Love, S., Matson, J., & West, D.(1990). Mothers as effective therapists for autistic children's phobias. J of Applied Behavior Analysis, 23, 379-385.

466. Luborsky, L. (1984). Principles of psychoanalytic psychotherapy: A manual for supportive expressive treatments. New York: Basic Books.

467. Luiselli, J.(1978). Treatment of an autistic child's fear of riding a school bus through expressive and reinforcement. Lot Behavior therapy and Expressive through expressive and reinforcement. through exposure and reinforcement .J. of Behavior therapy and Experimental Psychiatry, 9, 1969-1972.
468.Lund, J. (1985). The prevalence of psychiatric morbidity in mentally retarded

adults .Acta Psychiatrica Scandinavia, 72, 563-570.
469.Luthar, S., Zigler, G., &Goldstein, D.(1992). Psychosocial adjustment among intellectually gifted adolescents. The role of cognitive -developmental and experience Factors.

470. Maag, J., & Behrens, J. (1989). Depression and cognitive self statements of learning disabled and seriously disturbed adolescents. Journal of Special Education, 23, 17–27. 471.Madsen, K.(1973). Theories of motivation .In Wolman, B.(ed.), Handbook of general psychology (PP: 673-706), Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 472.Maes, M. (2000). Editorial: risk and preventive factors of post-traumatic stress

disorder and its comorbid disorders. Current Opinion in Psychiatry 13, 587-

473.Maes, M., Delmeire, L., Mylle, J., & Altamura, C., (2001). Risk and preventive factors of post-traumatic stress disorder ZPTSD. alcohol consumption and intoxication prior to a traumatic event diministry. PTSD in response to that trauma. Journal of Affective Disorders, 63, 113-121.

474.Magee, W.(1999). Effects of negative life experience an phobia onset. Social Psychiatry and Psychiatric .Epidemiology, 34(7), 343-351.
475.Mahendru, R., Srivastav, R., & Sharma, D.(1978). Deafness and mental illhealth .A comparative study of deaf and non-deaf psychiatric patients. Magg, J. & Reid, R. (2006). Depression among students with learning disabilities: Assessing the risk. Journal of Learning Disabilities, 39, 3-10.
476.Mahr, G., & Torosian, T., (1999)Anxiety and social phobia Journal of

Fluency Disorders, 24, 119-126.

477.Maier, K., Walelstein., S. & Synowski, S.( 2003). Relation of cognitive appraisal to cardiovascular reactivity affect and task engagement .Annals of

behavioral Medicine 26(1), 32-41.
478.Mansdorf, T.(1976). Eliminating fear in a mentally retarded adult by behavioral hierarchies and operant techniques Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychology, 7, 189-190.

479. Margalit, M., & Raviv, A.(1984). Ld's expressions of anxiety in terms of minor

somatic complaints Journal of Learning Disabilities, 17, 226-228.
480.Margalit, M., &Shalman, S.(1986). Autonomy perceptions and anxiety expression of learning disabled adolescents. Journal of Learning Disabilities, 19, 291-293.

481. Markowitz, A., & Nininger, B.(1984). A case report of mania and congenital deafness, American Journal of Psychiatry, 141, 894-895.
482. Marks, I.(1969). Fears and phobias. London, Williams.

483.Masellis ,M , Rector , N., & Richter , M.(2003). Quality of life OCD: differential impact of obsessions compulsion and depression comorbidity . Canadian Journal of Personality , 48, 72-77.
484.Masi , G., Favilla, L., Mucci , M.(1998). Depressive disorder in children and adolescents. European Journal of Pediatric Neurology , 2(6), 287-295.
485.Masi , G., Mucci, M., & Millepiedi, S.(2001). Separation anxiety disorders in children and adolescents . CNS Drugs, 15, 92-104.
486.Maslow A (1968) Toward a psychology of being New York : Van Nostrand

486.Maslow, A (1968).Toward a psychology of being .New York :Van Nostrand Reinhold.

487. Maslow, A.(1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 488. Mastro, J. French, R., Henschen, K., & Horvat, M.(1985). Use of the statetrait anxiety inventory for visually impaired athletes .Perceptual and Motor Skills , 61, 775-778.

489.Matese, A., Matson, J., &Sevib, J.(1994). Comparison of psychotic and autistic children using behavioral observation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 83-94.

190. Matson, D. (1981). Assessment and treatment of clinical phobia in mentally retarded children. Journal of Applied Behavior Analysis, 14, 287-294.

191. Matson, J., Loves, A. (1990). A comparison of parent -reported fear for autistic and non-handicapped age -matched children and youth . Australian and New Zealand J of Developmental Disabilities, 16, 349-357.

192. Matthews, C., & Harrington, N. (2000). Invisible disability. In Braithwaite, D., & Thompson, T. (eds.), Handbook of application (PP. 405-421), Mathwah, NJ: Lowence Fribaum

Lowrence Erlbaum.

493. Mauser, A.(1974). Learning disabilities and delinquent youth (PP.91-102) in

Betty Lou Kratoville (ed.), Youth in Trouble San Rafael, California.
494. Mazzulla, J. (1981). The relationship between locus of control expectancy and 494.Mazzulia, J.(1981). The relationship between locus of control expectancy and acceptance of acquired traumatic spinal cord injury . Unpublished master's thesis, East Carolina University, Greenville.

495.Mcdonald, G.,& Sheperd, G.(1976). School phobia an overview .Journal of School Psychology, 14(14), 291-306.

496.McFarlane, A., (2000). Posttraumatic stress disorder: a model of the longitudinal course and the role of risk factors .Journal of Clinical Psychiatry 61 7.Suppl 5 15-23

61 ZSuppl 5., 15-23.

497.McGinn, L.(2000). Cognitive behavioral therapy of depression: theory treatment and empirical status. American Journal of Psychotherapy, 54, 257-

498.Meadow K. (1981). Studies of behaviour problems of deaf children. In:
Deafness and Mental Health ,Stein.,L. Mindel., E.& Jabaley,T.(eds.), (pp. 321). Grune and Stratton, New York, NY.

499 Meins, W (1993). Prevalence and risk factors for depressive disorders in

Meins, W.(1993). Prevalence and risk factors for depressive disorders in adults with intellectual disability. Australian &New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 18, 147-156.
 Mellsop, G., & Varghesi, F.(1982). The reliability of Axis II of DSM-III. Am J Psychiatry, 139, 1360-1361.
 Mendlowitz, S., Manassis, K., Bradley, S., Scapillato, D., Miezitis, S., Shaw, B.(1999). Cognitive -behavioral group treatment in childhood anxiety disorders. The role of parental involvement. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1223-1229.
 Menolascino, F., Lazer, J., & Stark, J.(1989). Diagnosis and management of depression and suicidal behaviour in persons with severe retarded. Journal of The Multihandicapped persons, 2, 89-103.
 Menolascino, F., Levitas, A., Greiner, C.(1986). The nature and types of

503. Menolascino, F., Levitas, A., Greiner, C.(1986). The nature and types of mental illness in the mentally retarded .Psycho Pharmacology Bulletin, 22, 1060-1071.

504.Merriam, E., Thase, M., Haas, G., Keshavan, M., & Sweency, J. (1999).
Prefrontal cortical dysfunction depression determined by Wisconsin card sorting test performance. American Journal of Psychiatry, 156, 257-289.
505.Miles, L. & Wilson, M. (1977). High incidence of cyclic sleep/wake disorders in the blind Sleep Pagagraph 6, 109

503. Miles, L. & Wilson, M. (1977). High incidence of cyclic steep/wake disorders in the blind. Sleep Research, 6, 192.
506. Miller, L., Barrett, C., & Hampe, E.(1974). Phobias of children in a prescientific era in Davids, E.(ed.), Child personality and psychopathology current topics (PP. 89-134). New York: Wiley.
507. Millon, T.(1981). Disorders of personality DSM-III axis II. New York, Wiley.
508. Millon, T., & Davis, R.(2000). Personality disorders in modern life. New York, iohn Wiley.

john Wiley &Sons. 509.Mind, B., Culture, A., & Westen, D.(19960. Psychology. New York, John

Wiely& Sons, Inc. 510.Miranti, S.,& Freedman, P.(1991). Effects on learning of relaxation training with mentally retarded adults, Paper president at the Annual Meeting of The Midwestern Psychological Association (56, Chicago, IT, May 3-5.

511. MoEachin, J., Smith, T., Lovaas, O.(1993). Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioral treatment American J An Mental Retardation, 97, 359-391.

Mental Relaration, 91, 339-391.
512.Mombour, P., & Bronisch, T.(1998). The modern assessment of personality disorders. Psychopathology, 31, 274-280.
513.Moore,D., & Polsgrove, L.(1989). Disabilities developmental handicaps and substance misuse. A review Social Pharmacology 3(4), 375-408.

514.Moore, D. (1992) A regional survey of substance use among persons with disabilities: patterns, consequences, and implications for prevention activities. Dayton, Ohio, Sardi Project, Wright State University, School of Medicine.

515. Moran, P. (1999). The epidemiology of antisocial personality disorder Journal of Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34, 231-243.
516. Moran, P., Jenkins, R., Tylee, A., Beizard, R., &Mann, A. (2000). The prevalence of personality disorder among UK primary care attenders. Acta psychiatrica Scandinavia, 102, 52-57.

517. Morgan, C., Roy, M., Chan, P.(2003). Psychiatric comorbidity and medication use in autism: A community survey. Psychiatric Bulletin, 27, 378-

518.Morgan ,G., King , R., Weisz, J., & Schopler, J. (1986). Introduction to Psychology ,. New York , McGraw –Hill Book Company.
519.Morris , R., &Kratochwill , T.(1983). Treating children's fears and phobias : A

behavioral approach New York: Bergman Press.
520 Morris, R., &Kratochwi, T. (1998). Childhood fears and phobias in Morris, R. & Kratochwill, T.(eds.). The practice of child therapy, (PP.91-131), Allyn

Moser, J., Hajcak, G., Robert, E., simons, A., Edna, B., & Foa, B.(2007). Posttraumatic stress disorder symptoms in trauma-exposed college students: The role of trauma-related cognitions, gender, and negative affect. 521.Moser ,J Journal of Anxiety Disorders, 21,1039-1049.

Journal of Anxiety Disorders, 21,1039–1049.
522.Myers, D.(1995).Psychology, New York, Worth Publishers.
523.Myklebust, H., & Daigle, A.(1994).The psychology of deafness: sensory deprivation, learning and adjustment. New York: Grune and Stratton.
524.Naditch. M., Gargan, A., Gargan, A., &Michael, L.(1975). Denial, anxiety, locus of control, and the discrepancy between aspirations and achievements as components of depression. Journal of Abnormal Psychology, 1975, 84, 1-9.
525.Neale, J., Davison, G., & Haaga, D., (1996). Exploring abnormal psychology, New York, John Wiley & Sons, Inc.
526.Nelipovich. M.. Wengin. F.. &Rossick. F.(1998). The Marco model: making

526. Nelipovich, M., Wengin, F., & Rossick, F. (1998). The Marco model :making substance abuse services accessible to people who are visually impaired Journal of Visual Impairment and Blinds, 92(8), 567-570

527. Nelson, E., Bucholz, K., Glowinski, A., Madden, P., Retch, W. (2000). Social

phobia in a population -based female adolescent twin sample: co-morbidity and associated suicide -related symptoms. Psychological Medicine 30(4), 797-

528. Neufeld, K., Swartz, K., Bienvenu, O., Eaton, W., & Caig, A. (1999).
Incidence of DIS/DSM-IV social phobia in adults .Acta Psychiatrica
Scandinavica, 100, 186-192.

529. Newman, A., Enright, P., & Manolio, T(1997). Sleep disturbance psychosocial correlates and cardiovascular disease in 5201 older adults: the cardiovascular health study Journal of The American Geriatrics Society,

530. Nezu , C., Nezu , A., Rothenberg , J., Dellicarpini, L., & Groag , I.(1995).

530.Nezu, C., Nezu, A., Rothenberg, J., Dellicarpini, L., &Groag, 1.(1995). Depression in adults with mild retardation, Are cognitive variables involved? Cognitive Therapy &Research, 19, 227-239.
531.Nezu, C., & Nezu, P. (1991). Assertiveness And Problem-Solving Training For Mildly Mentally Retarded Persons With Dual Diagnosis. Research in Developmental Disabilities, 12 (4), 371-386.
532.Nordahl, J., & Stiles, S. (1997). Perception of parental bonding in patients with various personality disorder, lifetime depressive disorders and healthy controls. Journal of Personality disorders, 11(4),391-402.
533.Norton. P.& Drew. C. (1994). Autism and notential family stressors. The

533. Norton, P.& Drew, C.(1994). Autism and potential family stressors. The American Journal of Family Therapy, 22, 67-76.

534. Norton, K.(1992). Health of the nation :personality disorder. British Medical Journal, 304, 255-256.
535. Novosel, S.(1984). Psychiatric disorder in adults admitted to hospital for the most all protocols and banding and British Journal Subnormality, 30, 54-58.

mentally retarded handicapped .British Journal Subnormality, 30, 54-58. 536.Offer, D.(1969). The psychological world of the teen-ager: A study of normal

adolescent boys. New York: Basic Books.
537. Ogborne, A., & Smart, G.(1995). People with Physical Disabilities Admitted to a Residential Addiction Treatment Program. American Journal of Drug & Alcohol Abuse 21 (1),137-145.
538. Ohayon, M. M., & Shapiro, C. M. (2000). Sleep disturbances and psychiatric

disorders associated with posttraumatic stress disorder in the general population. Comprehensive Psychiatry, 41, 469–478.

population. Comprenensive Psychiatry, 41, 409-476.
539. Ojha H., &Singh, R. (1988). Childrearing attitudes as related to insecurity and dependence proneness. Psychological Studies, 33, 75-79.
640. Okasha, A (1977). Clinical Psychiatry. Cairo, General Egyptian Book

541. Oliviero, A., Flavia, C, Flavia, & Paolo, C.(1995). Sleep disorders in tuberous

sclerosis: a polysomnographic study. Brain and Development, 17(1), 52-56.

542.Ollendick, T., & Ollendick, D.(1983). Anxiety disorders. In Matson, J.,& Barrett, R.(eds.), Psychopathology in the mentally retarded .PP77-120.New

543. Orlansky, H.(1949). Infant care and personality. Psychological Bulletin, 46, 1-

544. Osarchuk, M.(1973). Operant methods of toilet behaviour training of the severely and profoundly retarded American Journal of Education, 7, 423-437. 545.Osborne, I.(1998). Tormenting thoughts and secret rituals .New Pantheon

546. Öst, L. (1987). Age of onset in different phobias. Journal of Abnormal Psychology, 96, 223–229.
547. Öst, L. (1991). Acquisition of blood and injection phobia and anxiety response patterns in clinical patients. Rehaviour Research and Thorans. 20, 322–322. patterns in clinical patients. Behaviour Research and Therapy, 29, 323-332.
548. O'suilivan, G.(1996). Behavior therapy in Dryden, W.(eds.), Handbook of

individual therapy, London, Sage.
549. Pack R., Wallander, J., Browne, D. (1998). Health risk behaviors of African American Adolescents with mild mental retardation prevalence depends on measurement method. Ment Retard 102, 409-420.
550. Pakenham, K., Stwart, C., & Rogers, A. (1997). The role of coping in adjustment to multiple sclerosis related adaptive demands. Psychology Health & Medicine, 2(3), 197-211.
551. Pallard, R. (1994). Public mental health service and diagnostic trends regarding individuals who are deaf or hard-ofhearing. Rehabilitation Psychology, 39, 147-160.
552. Paris, J., Zweig-frnk, H., Guzde, J. (1994). Risk factor for borderline personality in male outpatient J. Nerv Ment Dis, 182, 375-380.
553. Parker, G., Roussos, J., Hadzi- Pavlovic, D. Mitchell, P. Wilhelm, K., &

553. Parker ,G., Roussos ,J., Hadzi- Pavlovic , D. Mitchell ,P Wilhelm ,K., & Austin ,M.(1997). The development of a refined measure of dysfunctional parenting and assessment of its relevance in patients with affective disorder. Psychological Medicine, 27 (5), 1193-1203.

554. Parkin, R. (1997). Obsessive- Compulsive disorder in adults. International Review of Psychiatry, 73-82

555. Patricia, L.(1959). Frustration reactions of physically handicapped children. Exceptional Children, 25(8), 355-357.

556. Patten, S. (2003). International differences in major depression prevalence: what do they mean. Journal of Clinical Epidemiology, 56,711-716.

557. Patten, S.(1999). Depressive symptoms and disorders, levels of functioning and psychosocial stress: an integrative hypothesis. Medical Hypotheses, 33(3),

558. Paul, P.(1993). Toward Psychology of deafness: Theoretical and empirical Perspective Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

559. Perry, l.(1990). One more cup of coffee for the road. Nursing Times, 86, 62-

560. Peterson, C.(1997). Psychology. New York, Longman.
561. Phares, J.(1988). Clinical Psychology concepts, methods & profession, California, Brook, Cole Publishing Company,

562. Phares, J., Ritchie, E., & Davis, W. (1968). Internal-external control and reaction to threat. Journal of Personality and Social Psychology, 1968, 10,

563. Pickersgill, M., Valentine, J., May, R., & Brewin, C., (1994). Fears in mental retardation part I, types of fears reported by men and women with and without mental retardation Advances in Behaviour Research Therapy, 16, 277-296

564. Polimeni, M., Richdale, A., & Francis, A. (2005). A survey of sleep problems in autism, A sperger's disorder and typically developing children J. Intell Disabil Res, 49, 260-268.

Disabil Res, 49, 260-268.

565. Pondillo, A, (1993). The effectiveness of group social skills training and residential staff facilitated homework assessing as a treatment for depression in Adults with mild Mental Retardation. DIS.ABST.INT, 54-07A, P.2537.

566. Porter, J.,& Rourke, P(1985). Socioemotional functioning of learning disabilities children a subtype analysis of personality patterns in Rourkep (ed.), essentials of subtype analysis (PP. 257-279), New York, Guilford Press.

567. Poznanski, E., Krahenbull, V.,& Zrull, J.(1976). Childhood depression: A lonvitudinal perspective. Journal of the American Academy of Child Psychiatry

longitudinal perspective Journal of the American Academy of Child Psychiatry

568. Puri, B., laking . P., & Treasaden , I.(2002). Textbook of psychiatry . New York

, Churchill Livingstone.
569. Quine, A. (1991). Sleep problems in children with severe mental handicap Journal of Mental Deficiency Research, 35, 269-290.
570. Rachman, S., & Shafran, R. (1999). Cognitive distortions: thought-action fusion. Clinical Psychology and Psychotherapy, 6,80-85.
571. Rachman, S. (2002). A cognitive theory of compulsive checking. Behaviour Research Therapy, 40,625-639.
572. Rainer, J., Altshuler, K., & Kallmann, F. (1963). Family mental health problems in a deaf population. Mental Hospital, 16(6), 170-172.
573. Rainer, J. & Altshuler, K. (1966). Comprehensive mental health services for

573. Rainer, J. & Altshuler, K. (1966). Comprehensive mental health services for the deaf. New York: Department of Medical Genetics, New York Psychiatric Institute, Columbia University.

574. Rainer, J.(1967). Diagnostic consideration in psychiatric work with the deaf In Altshuler, K., & Rainer, J.(eds.), Psychiatry and The deaf, U.S. Department of Health, Education and Welfare, Social Rehabilitation Service,

575. Rapee, R., & Spence, S. (2004). The etiology of social phobia :empirical evidence and an initial model. Clinical Psychology Review, 24, 737-767.

576. Rapin, I.(1991). Autistic children: Diagnosis and clinical features. Pediatrics, 87, 751-760.

577. Rapp, J., Vollmer, T., Hovanetz, A.(2005). Evaluation and treatment of

577. Rapp, J., Volimer, 1., Hovaneiz, A.(2003). Evaluation and treatment of swimming pool avoidance exhibited by an adolescent girl with autism .Behavior Therapy, 36, 101-105.

578. Ratey, J., Sovner, R., Milkkelsen, E., & Chmielinski, H.(1989). Buspirone therapy for maladaptive behavior and anxiety in develop mentally disabled persons. Journal of Clinical Psychiatry, 50, 382-384.

579. Rees, L.(1993). Anew short textbook of Psychiatric, Egyptian Edition, Mass

580. Reigier, D., Narrow, W., & Rae, D. (1993). The de facto mental and addictive

disorders service system Archives of General Psychiatry, 50(2), 85-94.
disorders service system Archives of General Psychiatry, 50(2), 85-94.
581.Reiss, S.(1990). Prevalence of dual diagnosis in community –based day programs in the Chicago metropolitan area American Journal of Mental Potandation, 04 579 505 Retardation, 94, 578-585.

Ketardation, 94, 5/8-383.

582.Reiss, S.(1994). Handbook of challenging behavior :mental health aspects of mental retardation, Worthington OH, IBS Publishing.
mental retardation, Worthington OH, IBS Publishing.
mental retardation in person with mental features, R.(1993). Assessment of psychopathology in person with mental retardation. In Matson, J., & Barrett, R.(eds.), Psychopathology in the Mentally Retarded, (PP. 17-40), Boston: Allyn & Bacon.

Mentally Retarded, (PP. 17-40), Boston: Allyn & Bacon.

S84 Paiss, S. (2000). A mindful approach to mental retardation. Journal of Social

584. Reiss, S. (2000). A mindful approach to mental retardation .Journal of Social

585. Remving, J. (1969). Deaf mutes mental illness(a longitudinal study) Acta Psychiatrica Scandinavica. 210, 65-85. 586. Rheaume, J., Ladouceur, R., Freeston, M. (2000). The prediction of obsessive-compulsive tendencies: does perfectionism play a significant role? Personality and Individual Differences, 28,583-592. Personality and Individual Differences, 28,583-592. Security and sleep problems in children with intellectual disability. Journal helpoviour and sleep problems in children with intellectual disability. Journal

behaviour and sleep problems in children with intellectual disability Journal

of Intellectual and Developmental Disability, 25, 147-161.

588 Richdale, L.(2001). Sleep in children with autism and Asperger syndrome in Stores, A. & Wiggs, L.(ed.), Sleep disturbance in children and adolescent with disorders of development its significance and management (PP.181-191), Mac

589. Robertson, M.(2006). Mood disorders and Gilles de la Tourette's syndrome:

589. Robertson, M. (2006). Mood disorders and Gilles de la Tourette's syndrome:
An update on prevalence etiology, comorbidity, clinical association and implications. Journal of psychosomatic research, 61,349-358.
590. Robinson, L. (1978). Sound minds in a soundless world (DHEW Publication No. ADM 77-0560). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
591. Rojah, J., Borthwick- Duffy, S., & Jacobson, J. (1993). The association between psychiatric diagnosis and severe behavior problems in mental retardation. Annals of Clinical Psychiatry, 5, 163-170.
592. Rola, J. (1996). Depressive disorders in mentally retarded children. A review

retaraation. Annats of Cunical Psychiatry, 3, 103-170.
592.Rola, J.(1996). Depressive disorders in mentally retarded children, A review of selected literature, Psychiatria—Polska, 30(2), 201-210.
593.Ronningstam, E. Gunderson, J., Lyons, M.(1995). Changes in pathological narcissism. American Journal of Psychiatry, 152, 253-257.
594.Rosenbaum, M., & Raz, D.(1977). Denial locus of control and depression among physically disabled and nondisabled men .Journal of Clinical Psychology. 33(3), 672-676

Psychology, 33(3), 672-676.
595.Rosenhan, D., & Seligman, M.(1989). Abnormal psychology, New York,

596.Ross, E., & Oliver, C.(2003). The assessment of mood in adults who have severe or profound mental retardation. Clinical Psychology Review, 23(2),

597. Rowa, K., & Purdon, C. (2003). Why are certain intrusive thoughts more upsetting than others? Behavioural and cognitive psychotherapy, 18(1), 43-

598. Rubin S., Rimmer J. Chicoine B., Braddock D. & McGuire D. (1998) Overweight prevalence in persons with Down syndrome. Mental Retardation

599. Russell, A., & Tanguay, P.(1981). Mental illness and mental retardation; course or coincidence? American Journal of Mental Deficiency, 85, 570-574.

600. Russell, O. (1985) . Mental handicap, London, Churchill Livingstone.



601. Rutter, M. (1977). Some psychological concomitants of chronic bronchitis

Psychological Medicine, 7, 459-466.
602.Rutter, M., Tizard, J., Yule, W., Graham, P., & Whitmore, K.(1976). Research report :Isle of Wight studies, 1964-1974. Psychological Medicine, 6,

603. Rutter, M., Graham, P., Yule, W. (1970-B) A neuropsychiatric study in children Clinic in Developmental Medicine, 35/36, Spastics International Medical Publications

604. Rutter, M., Tizard, J., & Whitmore, T.(1970-A). Education, health and

behavior Longman, London.
605.Sacco, W., & Beck, A.(1985).Cognitive therapy of depression .In Beckham, E., lllinois: Dorsey Press
606.Sadock B. & Sadock B. & Sado

606. Sadock, P., & Sadock, V. (2003). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry behavioral science /clinical psychiatry. New York , Lippincott Williams& Wilkins.

607. Sadock, P., & Sadock, V. (2008). Kuplan & Sadock's concise textbook of clinical Psychiatry. New York, Lippincott Williams & Wilkins.
608. Safren, S., Gershung, B., Marzol, P. (2002). History of childhood abuse in panic disorder, social phobia and generalized anxiety disorder. Journal Nerv Ment Dis, 190, 453-456.

609. Salekin, R., Rogers, R., & Sewell, K.(1997). Construct validity of psychopathy

in a female offender sample : Amultitrait —multimethod evaluation Journal of Abnormal Psychology, 106, 576-585.
610.Salkovskis, P., Shafran, R., Rachman, S., & Freston, M. (1999). Multiple path ways to inflated responsibility beliefs in obsessional problems: possible origins and implication for therapy and research. Rehaviour Research and origins and implication for therapy and research. Behaviour Research and therapy, 37, 1055-1072.

611.Salokangas, K., & Poutanen, O.(1998). Risk factor for depression in primary care. Journal of Affective Disorders, 48(2-3),171-180.

612.Salovilita, T.(2002). Dry bed training method in the elimination of bed-wetting in two adults with autism and severe mental retardation. Comitive Rehaviour

612.Saloviita, 1.(2002). Dry bea training method in the elimination of bea-welling in two adults with autism and severe mental retardation. Cognitive Behaviour Therapy, 31(3), 135-140.
613. Samuel, W.(1981). Personality. New York, McGraw-Hill Book Company.
614. Sansone, R., Rytwinski, D., Gaither, E.(1999). Borderline personality and psychotropic medication prescription in an outpatient psychiatry clinic. Comprehensive Psychiatry, 44(6), 454-458.
615. Santmire T(1990). Understanding oisted adolescents: Another legacy of leta

Comprehensive Psychiatry, 44(6), 454-458.
615. Santmire, T.(1990). Understanding gifted adolescents: Another legacy of leta stetter Holingworth Roaper Review, 12, 188-192.
616. Sarafinc, E.(1986). Fears of childhood: A guide to recognizing and reducing fears states in children. New York, human sciences press
617. Sasson, N., Tsuchiya, N, Hurley, R., Couture, S., Penn, D., Adolphs, R., Piven, J.(2007). Orienting to social stimuli differentiates social cognitive impairment in autism and schizophrenia. Neuropsychologia, 45, 2580-2588
618. Schauer G.(1976). Emotional disturbance and giftedness Gifted Child

impairment in autism and schizophrenia Neuropsychologia, 45, 2580-2588
618. Schauer, G. (1976). Emotional disturbance and giftedness . Gifted Child
Quarterly, 20, 471.
619. Schlesinger, H. S., & Meadow, K. P. (1972). Sound and sign: Childhood
deafness and mental health. Berkley, CA: University of California Press.
years of research . Generic, Social & General Psychology Monographs, 128
621. Scott. K. & Carrey, D. (1997).

621. Scott, K., & Carran, D.(1987). The epidemiology and prevention of mental retardation. American Psychologist, 42(8), 801-804.
622. Seligman, L.(1998). Selecting treatments a comprehensive, systematic guide

to treating mental disorders .San Francisco, Jossey -Bass Publishers.

623. Seligman, M.(1971). Phobias and preparedness . Behavior Therapy, 2, 307-

624. Shashi, K., Bhatia, M., Subhash, C. Bhatia, M.(2007). Childhood and adolescent depression, American Family Physician, 75,(1), 73-80.
625. Shesell, I., & Reiff, H. (1999). Experiences of adults with learning disabilities: Positive and negative impacts and outcomes. Learning Disabilities Quarterly,

626. Shiner, R., & Marmorstein, N. (1998). Family environments of adolescents with lifetime depression: associations with maternal depression history. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37,

1152-1160.
627.Short, A., &Carpenter, P.(1998). The treatment of sleep disorders in people with learning disabilities using light therapy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2(2), 143-145.
628.Shukla, T., & Khoche, V. (1974). A study of adjustment problems of mentally retarded children. Indian Journal of Mental Retardation, 7(1), 4-13.
629.Simeon, J., Milin, R., & Walker, S.(2002). A retrospective chart review of risperidone use in treatment resistant children and adolescents with psychiatric disorders. Prog-Neurospechopharmacol, Biol, Psychiatry, 26(2), 267-275.
630.Siperstein, G., Leffert, J.(1997). Comparison of socially accepted and rejected children with mental retardation. American Journal of Mental Retardation. 101(4), 339-351.

Retardation , 101(4), 339-351.

631. Slavney, P., &Mchugh, P.(1974). Hysterical personality: A controlled study :Archives of General Psychiatry, 30, 325-329.
632. Smith, J., & Krjci, J.(1991). Minorities join the majority: eating disturbances a among Hispanic and native American Youth International Journal of eating.

633.Soloff, P(1998). Symptoms—oriented psychopharmacology for personality disorders Journal practical, 10, 20-23.
634.Solomon, Z., (1995). The effect of prior stressful experience on coping with war

trauma and captivity. Psychological Medicine 25, 1289 -1294.

635. Somers , V.(1994). The influence of parental attitudes and social environment on the personality development of the adolescent blind .New York , American

foundation for the blind.
636.Sovner, R. (1986).Limiting factors in the use of DSM-III with mentally retarded person's .Psychopharmacology Bulletin, 22, 1054-1055.
637.Sperry, L. (1995). Personality disorders .in Sperry ., &Carlson, I.(eds.), Psychopathology and psychotherapy from DSM-IV diagnosis to treatment (PP:

279-336), Washington D.C. 638. Spreen, O. (1988). Learning disabled children growing up A follow -up into

Adulthood, New York. Oxford University Press.
639. Stack, H., Haldipur, C.,& Thompson, M.(1987). Stressful life events and psychiatric hospitalization of mentally patients. American Journal of

Psychiatry, 144, 661-663. 640.Stahl, S.(2000). Essential psychopharmacology, neuroscientific basis and practical applications . Cambridge , university Press

641. Stein, M., Walker, J., Anderson, G. Hazen, A., Ross, C., & Eldridge, G. (1996). Childhood physical and sexual abuse in patients with anxiety disorders and in a community sample .American Journal of Psychiatry,

642. Stein, M., Walker, J. & Forde, D. (2000). Gender differences in susceptibility to posttraumatic stress disorder. Behavior Research and Therapy, 38, 619-628. 643. Stephens, D., Atkinson, M., Day, D.(1975). Psychiatric morbidity in parents and siblings of schizophrenia and nonschizophrenics. Br J Psychiatry, 127(97).

644.Sternlicht M.(1979). Fears of institutionalized mentally retarded adults

Journal of Psychology, 101, 67-74.

645. Stevens, S., Steele, C., Jntai, J., Kalnins, I., Bortolussi, J., & Biggar, W.(1996). Adolescents with physical disabilities: Some Psychosocial aspects of

health Journal of adolescent health, 19, 157-164.

646. Stewart, S., Geller, D., Jenike, M., Paula, D., Shaw, D., Mullin, B.(2004).

Long-term outcome of pediatric obsessive-compulsive disorder: a metaanalysis and qualitative Review of the Literature Acta Psychiatrica Scandinavica, 110, 4-13.

Scandinavica, 110, 4-13.
647. Stores, G.(1992). Annotation: sleep studies in children with a mental handicap Journal of Child Psychology and psychiatry, 33, 1303-1317.
648. Strauss, C.(1994). Overanxious disorder in Ollendick, T., King, N., &Yule, W.(eds.), International handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents (PP. 187-206), New York, Plenum Press.
649. Strinson, F., Dawson, D., Goldstein, R., Chou, S., Huand, B., Smith, S., Ruan, A., &Grant, S.(2008). Prevalence correlates, disability and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder. Esults from the wave 2 national epidemiologic survey on Alcohol and related Condition. Journal of 2 national epidemiologic survey on Alcohol and related Condition. Journal of Clinical Psychiatry, 69, 1033-1045.

- 650.Strong, S.(1998).Sentenced to care Nursing times, 94, 26-29.
  651.Sullivan, P., Neale, M. & Kendler, K.(2000). Genetic epidemiology of major depression: review and meta-analysis: American Journal Psychiatry, *157,1552-1562.*
- 652.Susan, A., & Daniel, D.(1975). Treatment of childhood encopresis: full cleanliness training. Mental Retardation, 13 (6), 14-16.

- 653. Sverd, J. (2003). Psychiatric disorders in individuals with pervasive developmental disorder. Journal of Psychiatric Practice, 9, 111–654. Svetaz, M., Ireland, M., & Blum, R. (2000). Adolescents with learning disabilities: Risk and protective factors associated memotional wellbeing: Findings from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Journal of Adolescent Health. 27, 340–348.
- 655. Swedo, S., Rapopori, J., Learnard, H., Lenane, M., Cheslow, D.(1989).
  Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: clinical phenomenology of 70 consecutive cases. Archives of General Psychiatry, 46, 235 335-341.

656.Swedo, S.(2002). Pediatric autoimmune neuropsychiatry disorders associated with streptococcal infection. Molecular Psychiatry, S24-S25.
657.Szechtman, H., & Woody, E.(2004). Obsessive – compulsive disorder as a

disturbance of security motivation. Psychological Review, 111, 111-127.
658. Szymanski, L. (1988). Integrative approach to diagnosis of mental retardation disorders in retarded persons. In Stark, J., Menolascino, J., Albardli, A., & Gray, V. (eds.). Mental retardation diagnosis,

Gray, V. (eds.). Mental retaraation and mental neatin : classification alignosis, treatment, service (PP. 124-139). New York: Springer. Verlag.
659. Szymanski, L., & king, B. (1999). Practice Parameters for The Assessment And Treatment of Children, Adolescent And Adults With Mental Retardation And comorbid Mental Disorders. American Academy of a child And Adolescent Psychiatry working group on quality Issues. Journal of The American Academy of Child And adolescents Psychiatry, 38 (12), 55-315.

660. Szymanski, L.& Crocker, A.(1989). Mental retardation In Kaplan, H., & Sadock, B.(eds.), Comprehensive textbook of Psychiatry /V. Baltimore:

Williams & Wilkins.



661. Szymanski, L., & Wilska, M. (1997). Mental retardation. in Tasman, A., Kay, J., & Lieberman, J. (eds.), Psychiatry. Philadelphia, Saunders Company.
662. Tabandeh, H., Lockley, S., Skene, D., Bird, A. C., Arendt, J., & Defrance, R. (1995). Disturbances of sleep in blindness. Investigative ophthalmology and Visual Science, 36, S533.

663. Tasman, A., Kay, J., & Lieberman, J.(1997). Psychiatry. Philadephia, W. B. saunders Company.

664. Taylor, C., & Arnow, B. (1988). The nature and treatment of anxiety disorders,

New York, Macmillan , Inc. 665. Thomas, A. (1997). Hoarding :eccentricity or pathology :When to intervene?

Journal of Gerontology Social Work, 29(1), 45-55

666. Thompson, G., Gardner, E., & Di Vesta, F. (1959). Educational Psychology

New York, Appleton-Century—Crofts.

667. Thomson, J. Roque, J. Humpheyer, M. Quene, D. & Johnstone, F. (1907).

667. Thomson, L., Bogue, J., Humphreys, M., Owens, D., & Johnstone, E. (1997).

The state hospital survey: A description of psychiatric patient in conditions of special security in Scotland Journal of Forensic Psychiatry, 8, 263-284.

special security in Scotland Journal of Forensic Psychiatry, 8, 263-284.

668. Tippey, J. (2006). Utilizing the American fear survey schedule for children (Fss-Am), with gifted children .PHD Unpublished, University of Alabama.

669. Tomb, A. (1995). Psychiatry. Baltimore, Williams & Wilkins.

670. Torgersen, S., Kringlen, E.& Cramer, V. (2001). The prevalence of personality disorders in a community sample. Archives of General Psychiatry, 58(6), 590.

671. Trieschmann, R. (1980). Spinal cord injuries: Psychological, social, and vocational adjustment. Elmsford, NY: Pergamon.

672. Trieschmann, R. (1988). Spinal cord injuries: Psychological, social, and vocational rehabilitation (2nd ed.). New York: Demos.

673. Tröster H, Brambring M,& van Der Burg J. (1995) Sleep disorders in visually handicapped children in infancy and preschool age. Praxis Der Kinderpsychologie Und Kinderpsychiatrie [Prax Kinderpsychologies] Kinderpsychologie

Kinderpsychologie Und Kinderpsychiatrie [Prax Kinderpsycholok Kinderpsychiatr] 44 (2), 36-44.

674. Turner O., Windfuhr K., & Kapur N. (2007). Suicide in deaf populations: a literature review. Annals Of General Psychiatry 2007, Vol. 6, PP. 26.

675. Turner, R. & Beiser, M. (1990). Major depression and depressive symptomatology among the physically disabled. Journal of Nervous and Mental Disease, 178, 343-350.

676. Tyrer, P. (2004). Personality Disorders. Medicine, 32, 26-28.

677. Uhlig, G., Trotter, A., Gozali, J., Tesch, M. (1970). Self-actualization in hospitalized disabled and non-hospitalized adults as measured by the personal orientation inventory. Psychology Aspects of Disability. 17(2), 83-85.

nospitalizea alsaviea ana non-nospitalizea adults as measurea by the personal orientation inventory. Psychology Aspects of Disability, 17(2), 83-85.
678. Vallone, J. (2005). Social problem solving in children with Down Syndrome .PHD, University of California, Los Angeles
679. Van an Den, T., Didden, D., & Korzilius, H. (2009). Effects of personality disorder and other variables on professionals' evaluation of treatment features in individuals with mild intellectual disabilities and severe behavior problems. Research in Developmental Disabilities 30(3) 547-55.

Research in Developmental Disabilities 30(3) 547-55.

680. Van De Wege, A., & Vandereycken, w.(1995). Eating disorders and "blindness" in clinicians .special issues body experience, Eating Disorders:

The Journal of Treatment and prevention, 3, 187-191.

681. Vandenberg, B. (1993). Fears of normal and retarded children, Psychological Reports, 72(2), 473-474. nervosa and visual impairment

W.(1986)Anorexia 682.Vandereycken Comprehensive Psychiatry, 27, 545-548

683. Veiel, H. (1997). A preliminary profile of neuropsychological deficits associated with major depression J. Clin Exp Neuropsycholo, 19,587-603.

684. Vernon, M., &Miller, K.(2001). Linguistic in competence to stand trial: A unique condition in some deaf defendants Journal of Interpreting, Millennial Edûcation , 99-120.

685. Vernon, M.(1996). Deaf people and the criminal justice system .A deaf American Monograph, 46(149-153).

686. Vinnars, B., Barber, J., Noren, K., Gallop, R., & Weinryb R. (2005).

Manualized supportive-expressive psychotherapy versus nonmanualized Manualized supportive-expressive psychotherapy versus nonmanualized community-delivered psychodynamic therapy for patients with personality disorders: Bridging efficacy and effectiveness. American Journal of Psychiatry, 162, 1632, 1602. 162, 1933-190.

687. Vitiello, B., Spreat, S, Behar, D.(1989).. Obsessive compulsive in mentally

retarded patients. Journal of Mental and Nervous Disease, 177, 232-235 688. Vitousek, K.,& Hollson, S.(1990). The investigation of schematic content and processing in eating disorder. Cognitive Therapy and Research, 14, 191-214.
689. Voelker, R., Goldsmith, M.(2002). Putting mental retardation and mental illness on health care professionals, JAMA, 288(4), 433-436.

690. Volkmar, F., Cohen, D.(1991). Comorbid association of autism and schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 148, 1705-1707.

691. Wacker, H., Muhejans, R., Klein, K., Batlegay R.(1992). Identification of cases of anxiety disorders and affective disorders in the community according to ICD-10 by using the composite interactions diagnostic interview CIDI International of Journal of Methods in Psychiatric Research, 2, 91-100.

692. Waldinger, R.(1990). Psychiatry for medical students, American Psychiatric Press.

693. Wallace, A., & Mcloughlin, J.(1975). Learning disabilities: concepts and characteristics. Ohio: Charles E, Merrill Publishing.

694. Wallander, J., Varni, J., Babani, L., Banis, H., Dehaan, C., & Wilcox, K.(1989). Disability parameters, chronic strain and adaptation of physically handicapped children and their mothers .J of Pediatric Psychology, 14, 23-42.

695. Walters', A. (2000). Suicidal behavior in children and adolescents with mental

retardation .Research in Developmental Disabilities, 16 (2),85-96.
696.Walters , A. Burrett, R. , Kna, p , L., & Borden , M.(1995). Suicidal behavior in children and adviescents with mental retardation .Research in developmental Disabilities, 16(2), 03-96.
697. Walters, R.(1990). Suicidal behaviour in severely mentally handicapped

698. Waren, M., Rubenowitz, B., Runsen, I., Skoog, K., Wilhelmson, P.& Allebeck, P.(2002). Burden of illness and suicide in elderly people :case control study. British Medical of Journal, 8, 324.
699. Warfield, M., & Hauser-Cram, P.(1996). Child care needs, arrangements and

satisfaction of mothers of children with developmental disabilities. Mental Retardation, 34(5), 294-302.

700. Weisse, D.(1990). Gifted adolescents and suicide. The School Counselor, 37, 351-358.

701. Weissman, M., & Klerman, G.(1993). Depression: recent research and clinical advances. In Klerman, G., & Weissman, M.(eds.), New applications of interpersonal Psychological Therapy, American Psychiatric Press, Inc
702. Weissman, M., & Myers, J.(1978). Affective disorders in A US urban community the use of research diagnostic criteria in an epidemiological survey. Archives of General Psychiatry, 35, 1304-1311.
703. Weller, C., & Strawser, S.(1981). Adaptive behavior of subtypes of learning disabled in individual. The Journal of Special Education, 21(1), 101.

disabled in individual. The Journal of Special Education, 21(1), 101.
704. Werry, J., & Wollersheim, J.(1991). Behavior therapy with children and adolescents a twenty -year overview, in Chess, S., & Hertzig, M.(eds.),

Annual Progress in Child Psychiatry and Child Development (PP.413-447), New York, Brunner/Mazel Publishers.

705. Wever, C., & Rey, M. (1997). Juvenile obsessive—compulsive disorder .Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 31, 105-113.

706. Widiger, T., & Mullins-Swealt, S. (2008). Personality disorders in psychiatry New York John Wiley.

New York, John Wiley.

707. Wilhelm, J.(1989). Fears and anxiety in low vision and totally blind children

101. Wilneim, J. (1989). Pears and anxiety in low vision and totally blind children. Education of the Visiually Handicapped XX, 163-172.
108. Williams, G., Lonnie, L., Sears, L., & Annamary, A. (2004). Sleep problems in children with autism. Journal of Sleep Research, 13, 265-268.
109. Wincze, J., Steketee, G., & Frost, R. (2007) Categorization in compulsive hoarding. Behaviour Research and Therapy, 45(1), 63-72.
110. Wolpe, J. (1990). The practice of behavior therapy, New York, Pergaman Press.

Press.

711. Wortman, C., & Silver, R. (1987). Coping with irrevocable loss. In G. Vanden Bos & B. Bryànt (Eds.), Cataclysms, crises, and catastrophes: Psychology in action (pp. 189–235). Washington, DC: American Psychological Association.
712. Wozniak, J., & Biederman, J. (1997). Mania in children with PDD. J An Acad Child Adolescent Psychiatry, 36, 1646-1647.
713. Wrigh, B. (1960). Physical disability: A psychological approach. New York Harper and Row

:Harper and Row.

714. Wright, G., Parker, J., Smarr, K., Schoenfield -Smith, K.(1996). Risk factors for depression in rheumatoid arthritis Arthritis and Research, 9, 264-272.

715. Yalom, I.(1995). The theory and practice of group psychotherapy: New York: Basic Books, Inc.

Zaider, T., & Heimberg, R. (2003). Non-pharmacologic treatments for social anxiety disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica (Suppl.), 72-84.

